

# رسالة بولس الرسول إلي أهل رومية - جدول رسالة رومية

| رقم الإصحاح | رقم الإصحاح     | رقم الإصحاح | رقم الإصحاح | رقم الإصحاح  | رقم الإصحاح  |
|-------------|-----------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| رومية ١٦    | رومية ١١        | رومية ٦     | رومية ١     | ملخص         | مقدمة عن فكر |
|             | <u>رومية ۱۲</u> | رومية ٧     | رومية ٢     | لمقدمة رومية | بولس الرسول  |
|             | رومية ١٣        | رومية ٨     | رومية ٣     | مع إيضاح     | عن الخلاص في |
|             | رومية ١٤        | رومية ٩     | رومية ٤     | اكثر لفكرة   | المسيحية     |
|             | رومية ١٥        | رومية ١٠    | رومية ٥     | الخلاص       | مقدمة رومية  |

عودة للجدول

# مقدمة عن فكر بولس الرسول عن الخلاص في المسيحية

# مقدمة عن فكر بولس الرسول عن الخلاص في المسيحية مقدمة:



- السقوط والموت.
- ٢. بالفداء كانت القيامة الأولى من موت الخطية (رؤ ٢٠:٥ + يو ٢٥:٥)
  - ٣. المجيء الثاني للمسيح وبه نبدأ القيامة الثانية ونحيا في المجد.
- ٤. فترة الحياة على الأرض ما بين السقوط والمجيء الثاني. هذه قال عنها إشعياء أنها لحيظة، أي فترة بسيطة جداً بالنسبة إلى الحياة الأبدية. بل إن هذه الفترة يستغلها الله ليؤدب الإنسان فتصير إرادته كإرادة الله فيخلص وبحيا للأبد.

#### الله خلق الإنسان ليحيا إلى الأبد:

- 1. أول آية نقابلها في الكتاب المقدس هي "في البدء خلق الله..." (تك ١:١) وهذه ليست مصادفة، فالوحي بهذا يريدنا أن نفهم خيرية وصلاح ومحبة الله، الذي يريد أن يخلق حياة، فهو لا يخلق موت، ولا يريد أن يخلق الإنسان ليموت بل لكي يحيا حياة أبدية يتمتع فيها بمجد الله.
- ٢. إستمر الله يخلق العالم ستة أيام، واليوم ليس ٢٤ ساعة كما هو الآن، بل كان اليوم يقدر بمئات أو آلاف الملايين من السنين، وذلك قبل أن يخلق آدم. وذلك حتى يجد آدم المحبوب الأرض وإذا هي جنة. وليس من المعقول أن يظل الله يخلق العالم آلاف الملايين من السنين، ثم يخلق آدم ليعيش عدة سنين ويموت، بل أن عمر الإنسان الآن لا يتعدى ١٢٠ سنة. إذا المنطق يقول أن الله خلق العالم في آلاف الملايين من السنين، ثم خلق آدم ليحيا إلى الأبد.
  - ٣. الله أوصى آدم أن يأكل من جميع شجر الجنة (تك١٦:٢١). وكان من ضمن شجر الجنة شجرة الحياة
     (تك٣٤:٣٠). إذاً كان المتاح أمام آدم أن يأكل من هذه الشجرة فيحيا إلى الأبد حسب إرادة الله.
- و. بعد الطوفان أعطى الله لنوح علامة قوس قزح كدليل على إرادته في أن يحيا الإنسان، وأن الله لن يعود يهلك العالم (تك ٩: ٨-١٧) ولكننا نجد علامة قوس قزح موجودة حول العرش الإلهي في المنظر شبه الزمرد (رؤ ٣:٤). وإذا فهمنا أن الزمرد بلونه الأخضر يشير للحياة. يكون معنى وجود علامة قوس قزح حول العرش، أن إرادة الله للإنسان أن يحيا للأبد، وأنه أماته مرة، ولن يميته ثانية بعد أن يقوم في القيامة الثانية.
  - ٥. حينما مات الإنسان كان الحل الإلهي بالفداء ليحيا الإنسان إلى الأبد فهذه إرادة الله، التي لابد وستنفذ.

#### <u>السقوط والموت:</u>

الله خلق الإنسان حراً، والإنسان بحريته سقط في الخطية، لأن آدم إختار أن يأكل من شجرة معرفة الخير والشر التي أوصاه الله أن لا يأكل منها (تك١٧:٢)، وكان ذلك بدلاً من أن يأكل من شجرة الحياة. وكان الأكل من شجرة معرفة الخير والشر يعنى تذوق الشر، ولضعف جسده أحب الشر وفى هذا إنفصال عن الله والله حياة، وفى الإنفصال عن الله موت. لذلك مات آدم، كما حذره الله، ليس لأن الله يريد لآدم أن يموت، بل لأن آدم بحريته إختار طريق الموت، كما نقول في القداس الغريغوري "أنا إختطفت لي قضية الموت". كان هذا لأن آدم خُلِقَ حراً، وبحريته كانت له إرادة غير إرادة الله (مت٣٠:٢٣). وبهذا ما عاد آدم قادراً أن يحيا حياة أبدية، بل فقد القدرة على أن يصنع البر، كل هذا لإنفصاله عن الله الحي القدوس البار. وبهذا فسد الجنس البشرى (رو ٣:٢١).

والخطية سببت اللعنة. "ملعونة الأرض بسببك" (تك١٧:٣). هذه لآدم وأما قايين فكانت عقوبته أشد "ملعون أنت من الأرض" تك١١:٤). والمعنى أن الله خلق من الأرض" تك١١:٤). والمعنى أن الله خلق حياة وفرح (معنى جنة عدن، جنة الإبتهاج) وبسبب خطية الإنسان دخلت اللعنة.

ويقول بولس الرسول "لأن الجميع قد أخطأوا..." (رو ٣: ٣٧-٢٤). وقوله الجميع يشير أنه لا يوجد استثناء، فكل أولاد آدم صارت لهم طبيعة خاطئة. ففي البداية كانت الطبيعة البشرية مخلوقة بلا عيب وبدون أي خطيئة، فالله خلق آدم بلا دنس، خلقه كاملاً بلا عيب، ولديه الإرادة والإمكانية الحرة لكى يحيا حياة مقدسة فى الجنة، ولكن بخطيئته صارت طبيعته مريضة فاسدة، وصارت طبيعتنا مريضة وخاطئة وفاسدة لأنها نابعة من طبيعة جسد المعصية الأول. وصار الإنسان غير قادر من تلقاء نفسه أن يتمم ناموس الله أو أن يسلك فى البر، لذلك إحتاج الإنسان لطبيب يشفى طبيعته.

وهذا الذي حدث للإنسان شرحه السيد المسيح في مثل السامري الصالح. لقد صار الإنسان الساقط كمن تركه اللصوص (الشياطين) على قارعة الطريق بين حي وميت (لو ٢٠:١٠) مطروحاً، عاجزاً، مجروحاً غير قادراً أن يصعد مرتفعات البر كما كان قبلاً، حتى أتى المسيح الذي هو الطبيب الشافي، السامري الصالح، ووضعه في فندق (الكنيسة) وصار تحت العلاج، يُكمّل البر بمعونة النعمة الشافية التي شفت طبيعته، فأصبح قادراً أن يصنع البر تلقائياً بطبيعته الجديدة المتعافية.

ويقول داود النبي "أنا قلت يا رب إرحمنى، إشف نفسي لأني قد أخطأت إليك" (مز ٤:٤١). فالنفس إعتلت وضعفت وفسدت وجرحت بالخطية. وصارت تحتاج لله الذى قال "أنا الرب شافيك" (خر ٢٦:١٥). والمسيح أتى كطبيب ليشفى قائلاً: "لا يحتاج الأصحاء إلى طبيب بل المرضى لم آت لأدعو أبراراً بل خطاة" (مت ١٠- ١٣).

إذاً دخل الموت واللعنة بسبب الخطية، ولكن الله لم يقف عاجزاً، فكان الفداء، وجاء المسيح ليموت ويقوم ويعطينا حياته نحيا بها حياة ابدية، وبهذا تكمل خطة الله الأزلية في أن يحيا الإنسان للأبد، لقد إفتدانا المسيح من لعنة الناموس لننال البركة عوضاً عن اللعنة غل٣: ١٣-١٤.

ولذلك أيضاً سمعنا الوعد "من يغلب يأكل من شجرة الحياة"، هذه التي لم يأكل منها آدم فمات (رؤ ٢:٧) وهذه معناها أن كل من يختار المسيح تاركاً شرور هذا العالم يعطيه الله أن يأكل من شجرة الحياة، أي يحيا إلى الأبد. لذلك نجد أن آخر آيات الكتاب المقدس "آمين تعال أيها يسوع" (رؤ ٢١:٢٢) فبمجيئه الثاني تبدأ حياتنا الأبدية في السماء وتنفذ إرادة الله. ونلاحظ أن الفداء أعطانا الحياة الأبدية على مرحلتين:-

الأولى: هي ما يسمى بالقيامة الأولى، فيها نحيا على الأرض، وفيها نقوم من موت الخطية (يو ٢٥:٥). ولكن وسط ضيق العالم، هذا الذي يستخدمه الله في أن يؤدب أولاده فيكون لهم نصيب في القيامة الثانية.

الثانية: وهذه تأتى بعد مجيء المسيح الثاني للدينونة، وفيها تكون القيامة العامة التي بعدها ندخل السماء في المجد ونحيا للأبد.

ونلاحظ أن الفترة منذ سقوط الإنسان وحتى المجيء الثاني الذي يأتي المسيح فيه للدينونة، أى الفترة التي نعيشها على الأرض في ضيق لا تتعدى بضعة آلاف من السنين، وهذه الآلاف من السنين هي لا شئ بالنسبة للأبدية اللانهائية. وكأن خطة الله في أن يحيا الإنسان للأبد لم تتعطل سوى فترة بسيطة جداً. وهذا ما عبر عنه إشعياء النبي بقوله "لحيظة تركتك وبمراحم عظيمة سأجمعك" (أش٤٥٠).

"بفيضان الغضب حجبت وجهي عنك لحظة وبإحسان أبدى أرحمك قال وليّك الرب" (إش ١٠٥٨). هذه اللحيظة المذكورة في إشعياء، هي فترة الآلام والضيق والموت الجسدي الذي عانى منه الإنسان منذ سقوط آدم وحتى المجيء الأول للمسيح الذي به بدأت مراحم الله التي ستكمل بالمجيء الثاني.

#### اللعنة والبركة

بسبب خطية آدم سمع آدم قول الله "ملعونة الأرض بسببك" (تك٣: ١٧-١٩). فما هي لعنة الأرض؟ لسنا نعلم تماماً أبعاد هذه اللعنة، لأتنا لم نرى الأرض في طبيعتها الجميلة قبل أن تلعن. لكن لنا أن نتصور أن الله كصانع خيرات لا يمكن أن يخلق سوى جنة كلها فرح، فكلمة "عدن" تعنى إبتهاج وفرح. إذاً كل ما نراه الآن من أشياء أليمة هو من آثار اللعنة... مثل الأمراض، الأويئة، الزلازل، البراكين، الفيضانات المهلكة، الحر والبرد الشديدين وهما يهلكان المزروعات، الآفات الزراعية كالحشرات، التصحر والجفاف. ونرى قبل كل هذا فساد الجنس البشرى الذي رأيناه في صورة وحشية حين قتل قابين أخوه هابيل. ثم رأينا بعد ذلك أن هذا الطبع الوحشي الذي صار للإنسان بسبب خطيته قد إنعكس على الحيوانات التي صار لها طبيعة وحشية. وربما بسبب طبع الإنسان الوحشي سمح له الله بأن يأكل اللحم (تك٩:٣) بعد أن كان قد أعطاه ثمار الأرض فقط ليأكل الإنسان الوحشي سمح له الله بأن يأكل اللحم (تك٩:٠). من هذا نرى أن فساد الجنس البشرى إمتدت آثاره لكل الخليقة الجامدة بل والحيوانية. قد يفسر البعض هذه الآثار تفسيراً علمياً كالزلازل.. وكالحشرات التي تصيب المزروعات، ولكن لو راجعنا سفر حجى النبي لرأينا، أن كل هذه ما هي إلا عقوبات في يد الله يستعملها ضدنا المزروعات، ولكن لو راجعنا سفر حجى النبي لرأينا، أن كل هذه ما هي إلا عقوبات في يد الله يستعملها ضدنا حين نخطئ.

لذلك يقول بولس الرسول كأنما بإنسان واحد دخلت الخطية إلى العالم وبالخطية الموت (رو ١٢:٥). نقول كأنما يعنى أن ما يظهر أمامنا ونلمسه من آثار الخطية هو الموت. ولكن أثار الخطية هي أبعد من هذا بكثير، فهناك ما يمكننا أن ندركه.

ولقد شرح بولس الرسول هذا بطريقة أخرى حين قال "إن الخليقة أخضعت للبُطل" (رو ٢٠: ٢٠). ونرى في (رو ٨: ٢٠) أنه حين يستعلن المجد في أولاد الله ستتجدد الخليقة وستعتق من عبودية الفساد، هذا الفساد كان إنعكاساً لفساد الإنسان الذي كان بسبب الخطية.

وكما إمتدت آثار اللعنة بسبب خطية الإنسان، هكذا إمتدت آثار بركة الصليب. هذه البركة التي أتى بها المسيح بعد أن إفتدانا من لعنة الناموس، إذ صار لعنة لأجلنا (غل١٣:٣١). فكان للمؤمنين البنوة والميراث الأبدي، والبركة في حياتهم على الأرض... إلخ.

بل رأينا بركة القديسين تمتد لتبارك الأرض وتغيّر طبيعة الوحوش:

- ١) شاول الطرسوسي تغيرت طبيعته الوحشية فصار بولس الرسول.
- ٢) شعب روما الذي كان يتلذذ بإلتهام الوحوش للناس، تحول لكنيسة روما.
  - ٣) قيل أنه بسبب الأنبا بولا كان الله يفيض مياه النيل.

٤) تحول الثعبان في مغارة الأنبا برسوم العريان إلى حيوان أليف، فقد وحشيته.

لقد صارت البركة تشع من القديسين وتمتد آثارها فيما حولها، كما كانت آثار اللعنة والخطية تمتد وتشع وتخرب ما حولها.

وبعد المسيح صار طريق الخطية واللعنة والموت أو طريق البر والحياة والإيمان بالمسيح متاح لكل إنسان (تث ٣٠: ١٩-٢٠).

# صار لعنة لأجلنا:

هذه تشبه "والكلمة صار جسداً" (يو ١٤:١) أي اللاهوت صار جسداً وهذه لا تعنى تحولاً للاهوت إلى جسد، بل تعنى أن ما صار ظاهراً أمامنا هو الجسد. وحين يقال أن المسيح صار لعنة لأجلنا فهذا يعنى أنه وهو القدوس البار الذي بلا خطية، صار ظاهراً أمامنا لابساً اللعنة فهو مصلوب، والكتاب يقول "ملعون كل من علق على خشبة" (غل ١٣:٣١) + (تث ٢٣:٢١). حاملاً على رأسه إكليل شوك، والشوك من آثار الخطية ولعنتها (تك ١٨:٣٠)، والمسيح عروه على الصليب، والعرى من أثار الخطية (تك ٢٠:٧). إذاً حين قال بولس الرسول "كأنما بخطية واحد..." (رو ١٢:٥). كان الرسول يعبر بتواضع عن عدم فهمه تماماً لكل آثار الخطية وإنعكاسها على الأرض والخليقة، وكل الفساد الذي حدث. إن الكون يحوى قوى وحقائق لا نعرف عنها إلا القليل ولعل بينها تأثير الفرد في الآخرين وفى البيئة. سواء كان هذا بخطية الفرد أو بقداسة الفرد.

فالقداسة تتنقل تأثيراتها للغير كما رأينا، وكما نعرف أن شفاعات القديسين واضحة للجميع، وصلوات البعض تأثيرها يمتد للآخرين.

وكان إصلاح فساد الجنس البشرى بتجسد المسيح الذي أعطى جسده للبشر قوة النصرة على الشر الذي فيهم وفى العالم، وصار يخلق في البشر طبعاً جديداً يرتقى إلى الحياة كاملة النقاء في الأبدية. أما الذين يرفضون فعله فيسكنهم الشر والقلق "لا سلام قال الرب للأشرار" (إش٢٢:٤٨).

# ماذا قدم المسيح لنا؟

#### ١ - القداع:

يقصد به دفع الثمن أو البديل. وهذا ما حدث على الصليب. والكلمة تشير في معناها للمبلغ المدفوع فداء عن شخص. والمعنى هنا قيام الرب يسوع بالموت عن البشرية. ذلك لأن الموت الأبدي دخل إلى البشرية بالخطية التي إمتزجت بها. والجسد الذى أخذه الرب كان كاملاً له روح وجسد وكان واحداً مع اللاهوت اللامحدود، فصار الإله المتأنس أى الذى له كل صفات الإنسان. وغير محدود لإتحاد اللاهوت بالناسوت. فلما مات هذا الإنسان كان قادراً في لا محدوديته أن يكون بديلاً للبشرية كلها.

فكانت خطية الإنسان غير محدودة لأنها كانت في حق الله والله غير محدود لذلك ما كان يمكن لإنسان أو ملاك أن يفدى آدم وذريته، لأن كل ذرية آدم أخطأوا، بل ولدوا بالخطية، والملائكة محدودة. ولا يوجد غير محدود، وبلا خطية غير الله، وما كان ممكناً أن يفدى الإنسان سوى إنسان مثله. لذلك كان التجسد.

# وعن هذا الفداء كانت النبوات:

من يد الهاوية أفديهم، من الموت أخلصهم (هو ١٤:١٣)

الأخ لن يفدى الإنسان ... إنما الله يفدى نفسى (مز ٤٩ :١٥،٧)

الرب قد فدى يعقوب وفي إسرائيل قد تمجد .. هكذا يقول الرب فاديك (إش ٢٤٤، ٢٣، ٢٤)

#### ٢ - الكفارة

لقد تعرى الإنسان بالخطية وإفتضح. والله ستر على آدم بأقمصة من جلد. والجلد أخذه آدم من حيوان قدمه ذبيحة، أخذ الله جلدها وألبسه وكان هذا ليعطى الله فكرة عن المسيح القادم ليقدم نفسه على الصليب ذبيحة ليسترنا ويغطينا. وكلمة كفارة معناها تغطية.

والمسيح يسترنا بإتحادنا فيه وإستتارنا فيه، هنا نرى الفادى قد إتحد بالمفتدَى. ومن يستره المسيح بأن يثبت في المسيح لا يعود الآب يراه في ضعفه وخطيته، بل يرى المسيح الذي يغطيه فيخلص، لذلك يطلب منا المسيح "أثبتوا في وأنا فيكم" (يو ٤:١٥) فهذا هو طريق الخلاص. والله سبق وشرح فكرة الكفارة بوضوح في طقوس يوم الكفارة، حيث يرش دم ذبيحة الكفارة على غطاء تابوت العهد المسمى بكرسي الرحمة فيكفِّر عن الشعب لتطهيرهم من جميع خطاياهم (لا ٢٠:١٦).

#### ٣- التبرير

الفداء = المسيح يموت بدلاً منا

الكفارة = المسيح يسترنا ويغطينا بأن يوحدنا فيه = صولحنا مع الله بموت أبنه

التبرير = المسيح يعطينا حياته لنعيش أبراراً أي نكتسب بر المسيح أي بعد أن إستترنا في المسيح لبسنا رداء بره إذ تجددت طبيعتنا، وصرنا نسلك في البر بسهولة بحياته التي أعطاها لنا.

وهكذا أصلح المسيح البشرية التي فسدت بالخطية، بعد أن عجز الناموس عن أن يبرر اليهود وعجز الضمير عن أن يبرر الأمم.

المسيح إنتصر على الموت وقام بحياة منتصرة. هذه الحياة أعطاها لنا لننتصر على الخطية ونسلك في البر. وهذا معنى نخلص بحياته (رو ١٠:٥).

وهذا التبرير تنبأ عنه إشعياء "بالرب يتبرر ويفتخر كل ..." (إش ٢٥:٤٥) "قد قربت برى. لا يبعد وخلاصى لا يتأخر" (إش ١٥:٤٦) وقوله برى يعنى أن البر يتأخر" (إش ١٥:٥١) وقوله برى يعنى أن البر هنا هو بر الله وليس بر الإنسان الذاتي.

إذاً نحن صولحنا مع الله بموت إبنه (رو ١٠:٥) وذلك بالفداء والكفارة أي بإتحاد الفادى بنا، ثم صرنا نسلك بالبر وأصلحت طبيعتنا إذ أعطانا المسيح حياته التي قام بها من الموت فصرنا "نخلص بحياته" (رو٥:٠١).

#### والكتاب المقدس يدور حول محور واحد

- هو إصلاح البشرية التي فسدت بالخطية. ولنلقى نظرة سريعة على قصة الكتاب المقدس:-
- المعار موسى: نرى فيها أن الله يخلق الإنسان ليحيا للأبد، ثم يخطئ الإنسان فيموت، فيرسل له الله مخلصاً (رمزاً للمسيح). ويخلص الشعب من العبودية بخروف الفصح (الصليب) ويعبرون البحر (المعمودية) ويأكلون المن (الإفخارستيا) ويشربون شراباً روحياً (حلول الروح القدس).
- كل هذا شرحه بولس الرسول في (١كو ١٠: ١-٦ + ١كو ٥: ٧-٨). ثم يكون توهان الشعب في البرية هي قصة حياتنا على الأرض التي تنتهي بدخولنا إلى كنعان السماوية عبوراً بنهر الأردن (الموت).
- ٢. الأسفار التاريخية: نرى فساد الشعب إذ لم يكن ملك يحكم الأرض (قض ١:١٩ و ٢٥:٢١). ثم تتكون المملكة. رمزاً للملكة التي كونها المسيح.
- 7. الأسفار الشعرية: نرى فيها علاقات المؤمن بالله وبالعالم ففي الأمثال نرى كيف نتصرف بحكمة، وفى الجامعة نرى بطلان العالم، وفى النشيد نرى الحب بين الله والنفس المؤمنة، وفى سفر أيوب نرى تأديب الله للنفس. لكن علينا أن نحيا بروح الصلاة (المزامير).
- ٤. الأسفار النبوية: يمكن تلخيصها في إظهار فساد الشعب رمزاً لفساد الجنس البشرى. ولكن دائماً هناك رجاء في مخلص يأتي.
- من ثم يأتي العهد الجديد لنرى يسوع المخلص الفادي الذي تجسد ومات وقام ليعطينا حياته، ومن يسمع صوته تكون له الحياة أو ما يسمى بالقيامة الأولى (يو ٢٥:٥). ويسوع هذا هو الذي سوف يأتي ليدين العالم وبمجيئه الثاني تبدأ الحياة الأبدية في المجد، هذه التي يشتهيها كل مؤمن، وبها تتحقق إرادة الله في أنه خلق الإنسان ليحيا للأبد. هذا ما جعل يوحنا يصرخ في رؤياه "آمين تعال أيها الرب يسوع" حينما سمع السيد المسيح يقول "أنا آتي سريعاً" (رؤ ٢٠:٢٢).

# البر وشفاء الطبيعة القديمة:

"تدعون إسمه يسوع لأنه يخلص شعبه من خطاياهم (مت ٢١:١). وهكذا نرى أننا لا نستطيع أن نخرج من حالة العرج والكساح والجراح المتقيحة إلى حالة الشفاء التام والعودة إلى المشي الطبيعي إلا بدوام تلقى المعونة والعناية من الطبيب السماوي. لأن الطبيب لا يكتفي بأن يجعل الجراح تلتئم، بل يعطى للمريض عناصر ضرورية لكمال صحة جسده بوجه عام، وطريقة تغذيته من الطعام كي تستمر حالة الشفاء التي وصل إليها، إن عناية الله الصالحة تمد كل من يعيش في الجسد بكل العناصر والوسائل التي يستخدمها الطبيب في عملية الشفاء. إن شفاء الله لنا ليس فقط في كونه يمحو خطايانا التي ارتكبناها، ولكن بالأكثر كي يجعلنا نتجنب السقوط في الخطيئة أيضاً.

وكون الإنسان غير قادر من نفسه على أن يلتزم بالناموس فهذا يتضم من قول بولس الرسول "إن كان بالناموس بر فالمسيح إذاً مات بلا سبب" (غل ٢١:١٢). ولكن المسيح مات ليعطيني أن أموت معه عن طبيعتي

القديمة، وقام لكي أقوم معه بطبيعة جديدة. وهذا ما يتم في المعمودية. وبعد أن يحل الروح القدس على المعمد في سر الميرون يعطى الروح القدس للمؤمن أن يثبت في هذه الحياة الجديدة، وهى حياة المسيح، ويعطيه أن تكون له حياة المسيح، وتكون له قوة ليسلك في البر. بل يعطيه إرادة قوية ليسلك في هذه الحياة الجديدة، فإرادة الإنسان ليست كافية وحدها كي يتجنب الإنسان السقوط في الخطايا، بل أن تلك الإرادة نفسها تحتاج إلى سند ومعونة من النعمة الإلهية، لذلك يقول بولس الرسول "الله هو العامل فيكم أن تريدوا وأن تعملوا من أجل المسرة" (في ١٣:٢). عمل الروح القدس هذا المبنى على أساس فداء المسيح هو ما يسمى بالنعمة ولكن النعمة لا تلغى حرية إرادة الإنسان. ولذلك يجب على كل مؤمن أن:-

- ١) يجاهد ويضبط شهواته ولسانه وأفكاره.
- ٢) يصرخ طالباً المعونة الإلهية في صلاة بلا إنقطاع.

حقاً إن الله هو الشافي لطبيعتنا ولكن علينا أن نعمل نحن قدر إستطاعتنا كما يقول بولس الرسول "إننا عاملون معه" (٢كو ٢:٦). ونلاحظ أن النعمة لا تلغ حرية الإنسان، بل هي لمن يطلبها ويستخدمها بإرادة متضعة غير مفتخر لا بقوته ولا بقدرته بل بالله الذي يرحم.

إذاً بر الله ليس هو في وصايا الناموس التي تبث الخوف كما من مؤدب (غلات ٢٤:٣). والتي يقف أمامها الإنسان شاعراً بعجزه عن أن يتممها (أع١٠:١٠). بل بر الله هو في الطبيعة الجديدة التي يعطيها الله لأولاده. وهذه الطبيعة الجديدة تجد السند والمعونة من نعمة المسيح التي بها يستطيع الإنسان تكميل وصايا الناموس. هذه النعمة هي التي تعطينا أن نصير أولاداً وأبناء لله. "أما كل الذين قبلوه فأعطاهم سلطاناً أن يصيروا أولاد الله" (يو ٢٠:١). الأمر الذي لم يكن عليه الإنسان بحسب الطبيعة، ولا يمكن أن يبلغه إطلاقاً ما لم يكن قد أخذ سلطاناً بالنعمة بعدما قبل المسيح، وبهذه النعمة تصير له طبيعة جديدة. وما يميز هذه الطبيعة الجديدة، المحبة المحبة التي يسكبها فينا الروح القدس المعطى لنا (رو٥:٥). والمحبة إن وُجدت تكون لله ولكل إنسان حتى لأعدائنا، وتكون علامة على حصولنا على الطبيعة الجديدة. لأن المحبة لا يمكن الحصول عليها بطبيعتنا القديمة ولا بإمكانياتنا البشرية، هي عطية من الروح القدس. فالروح القدس هو الذي يغير طبيعتنا، ويعين ضعفاتنا ويسفى طبيعتنا المريضة التي ولدنا بها من آدم. بالخطية ولدتني أمي (مز ٥:٥). وهو العامل في الأسرار المقدسة التي تثبتني في المسيح وهو الذي يبكتني إن أخطأت (يو ٢١:١٨). بإختصار هو نعمة الله الذي بربنا يسوع المسيح فاكون لي حياة المسيح فأخلص. لذلك فالروح القدس هو نعمة النعم. الروح القدس هو نعمة الذي يدين ضعفاتنا رو ٢٠:٥).

# في المسيح:

هو تعبير يستخدمه بولس الرسول كثيراً. وهذا التعبير متفق مع قول السيد المسيح "إثبتوا فيّ وأنا فيكم.. الذي يثبت فيّ وأنا فيه هذا يأتي بثمر كثير" (يو ١٥: ٤-٥). وهذا التعبير يعنى عند بولس الرسول أننا بالمعمودية

صرنا أعضاء في جسد المسيح. كلنا صرنا جسد واحد هو جسد المسيح، والمسيح هو الرأس "وهو رأس الجسد الكنيسة" (كو ١٨:١).

لأننا جميعاً بروح واحد إعتمدنا إلى جسد واحد (١٥و ١٣:١٢) (أى دخلنا في جسد المسيح وأصبحنا فيه بالمعمودية) وجميعنا سقينا روح واحد (هذا عن حلول الروح القدس في سر الميرون). وقوله سقينا عن حلول الروح القدس متفق مع قول المسيح "إن عطش أحد فليقبل إلى ويشرب.. من آمن بي كما قال الكتاب تجرى من بطنه أنهار ماء حي. قال هذا عن الروح" (يو ٧: ٣٧-٣٩). إذاً كل مؤمن إذ يعتمد يصبح عضواً في جسد المسيح. وكل الأعضاء تتكامل معاً لتكوِّن جسد المسيح، وكما أن للجسد البشرى أعضاؤه (يد/ رجل/ أنف.. ولكل منها وظيفة تكمِّل الأخرى) هكذا جسد المسيح مكون من أعضاء، ولكل عضو موهبته وعمله المكلّف به (أف٢٠١ + ١٥و ١٢: ٤-٣٠ + أف٤: ١١-١٢). إذاً الكنيسة كيان متكامل والمسيح هو الرأس.

لأننا أعضاء جسمه من لحمه ومن عظامه (أف٥:٣٠).

أما أنتم فجسد المسيح وأعضاؤه أفراداً (١٥و ٢٧:١٢).

ومن هو في المسيح فهو قديس. "إلى كنيسة الله التي في كورنثوس المقدسين في المسيح يسوع" (١كو ٢:١ + في ١:١). وفي المسيح ننال كل نعمة "نعمة الله المعطاة لكم في يسوع المسيح. إنكم في كل شئ إستغنيتم فيه.." اكو ١: ٤-٥. وطالما نحن في المسيح يسوع فلقد صارت أعضاؤنا هي أعضاؤه هو. "ألستم تعلمون أن أجسادكم هي أعضاء المسيح. أفآخذ أعضاء المسيح وأجعلها أعضاء زانية حاشا" (١كو ٢:٥١). لذلك فالزاني يخطئ في حق جسد المسيح (١كو ٢:٨١). وينفس المفهوم يقول الرسول "وأما نحن فلنا فكر المسيح" (١كو ٢:٢١). ومن هو في المسيح فهو له الطبيعة الجديدة "إذا إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة" (٢كو ٥:٧١). ولاحظ تكرار الفكرة في (أف ١:١-١٤). "المؤمنين في المسيح يسوع... الذي باركنا بكل بركة روحية في السماويات في المسيح... كما إختارنا فيه... إذ سبق فعيننا للتبني بيسوع المسيح... الذي فيه لنا الفداء بدمه... الذي فيه أيضاً نلنا نصيباً... الذي فيه أيضاً إذ آمنتم ختمتم بروح الموعد القدوس".

فيه كل البناء مركباً معاً ينمو هيكلاً مقدساً في الرب الذي فيه أنتم أيضاً مبنيون معاً مسكناً لله في الروح". ولاحظ هذه الآيات "يسلم عليكم في الرب كثيراً أكيلا وبريسكلا" (اكو ١٩:١٦). "محبتى مع جميعكم في المسيح يسوع" (اكو ٢٤:١٦) + "أمام الله في المسيح نتكلم" (٢كو ١٩:١٢). فالرسول بولس يرى أن أي علاقات بين الأعضاء هي من خلال ثباتهم في المسيح، حتى السلام وعلاقات المحبة، والكلام. هذا لأنه إن لم نكن ثابتين في المسيح يسوع فسلامنا لبعضنا البعض ومحبتنا بل وكلامنا سيكون خالياً من المحبة، وسيكون غاشاً. وبنفس المفهوم نسمع الرسول يقول "أشتاق إلى جميعكم في احشاء يسوع المسيح" (في ١٠٠١). ونسمع أنه لا فرح إلا في المسيح "إفرحوا في الرب" (في ٤:٤).

ونسمع في (اكو ١:٣) قوله لأهل كورنثوس أنهم "أطفال في المسيح" (اكو ١:٣). فالمؤمن يولد في المعمودية ويصير بهذا في المسيح، ويبدأ كطفل في المسيح ثم ينمو وينمو. وهذا ليس عجيباً، ألم يكن المسيح نفسه ينمو

فى الحكمة والقامة والنعمة ويتقدم فيهم (لو ٢٠٥٢:٠٤). وراجع الآيات (٢تس ٣:١ + ٢كو ١٥:١٠+ أف ٤:٥١+ اتس ٤:٠١).

ولكن ثباتنا في المسيح له شروط نسمع عن أحدها في (غل٢:٥،١٥:٦) "لأنه في المسيح يسوع لا الختان ينفع شيئاً ولا الغرلة، بل الإيمان العامل بالمحبة". مما سبق نرى أن بولس الرسول يرى أنه بالمعمودية نصير أعضاء ثابتة في المسيح، كل عضو له عمل وله مواهب. بل كل واحد فينا، أعضاؤه هي أعضاء المسيح، نحن أعضاء جسمه من لحمه ومن عظامه، بل صار لمن هو ثابت في المسيح، فكر المسيح. بل العلاقات بين الأعضاء لا تكن صحيحة إلاّ لو كنا في المسيح، حتى السلامات والإشتياقات. وأن المؤمنين مقدسين طالما هم في المسيح. وقطعاً نحن بثباتنا في المسيح يسوع إبن الله نصير أبناء لله. وبإتحادنا في المسيح يحل علينا الروح القدس. ومن هو في المسيح يتحول إلى صورة المسيح "يا أولادي الذين أتمخض بكم أيضاً إلى أن يتصور المسيح فيكم" غل ١٩:٤ + "لأن كلكم الذين إعتمدتم بالمسيح قد لبستم المسيح" (غل٢٧:٣) + " بل البسوا الرب يسوع المسيح ولا تصنعوا تدبيراً للجسد لأجل الشهوات" (رو ١٤:١٣) + "ولبستم الجديد الذي يتجدد للمعرفة حسب صورة خالقه" (كو ٣:٠١) ومن يكون له صورة المسيح هنا على الأرض، ستكون له صورة المسيح في مجده في السماء (ايو ٢:٣) وكل من يلبس المسيح إبن الله فإنه يصير بإتحاده بإبن الله، إبناً لله. له صورة المسيح. وهذه العطية، عطية البنوة لله تعطى بالروح القدس إذ هو روح التبنى (رو ٨: ١٥-١٧ + غل ٤: ٤-٧). وهو روح التبنى إذ أنه يثبتنا في المسيح الإبن (٢كو ٢١:١) "ولكن الذي يثبتنا معكم في المسيح وقد مسحنا هو الله" "والروح أيضاً يشهد لأرواحنا أننا أولاد الله" (رو ١٦:٨) وحينما يشهد لنا الروح أننا أولاد الله نصرخ للآب قائلين "يا آبا الآب" (غل ٢:٤). والأبناء يرثون الأمجاد مع إبن الله الذي صار وارثاً لكل شئ لأجلنا (رو ١٧:٨ + غل ٧:٤ +عب ۲:۱).

# ماذا يعنى إثبتوا في وماذا يعنى وأنا فيكم:

# 1 إثبتوا في = نحن في المسيح

خلق الله آدم وأخذ منه ضلعاً كون منه حواء وبهذا صارت حواء جزءاً من آدم. والأولاد هم جزء من آدم وجزء من حواء وبالتالي هم جزء من آدم.

آدم رأس الخليقة

آدم آدم وحواء الأولاد كل العالم

وبهذا يكون آدم رأس الخليقة، فكل منا هو جزء من آدم، وطالما مات الأصل تموت الأجزاء. وبهذا يصير آدم رأس لجسد ميت.



المسيح أتى ليكون رأساً لجسد حى فكل منا ينتمى لجسد المسيح بالمعمودية. وبهذا يصير المسيح رأس للكنيسة. ويصير كل مؤمن معمد يسلك فى وصايا المسيح داخل هذا المثلث الجديد. وكل مؤمن معمد بهذا يصير فى المسيح. كل من هو فى داخل المثلث (جسد المسيح) يصير فى المسيح. وكل من هو فى المسيح يصير جزء من جسد المسيح. وتشبيه بولس الرسول أن كل منا هو عضو فى الجسد، فأحدنا رجل والآخر يد وهناك من هو عين وهكذا. راجع (١كو ١٢) وكلنا نتكامل. فلكل واحد منا عمله الذى يتكامل مع عمل الآخرين. وهذا الجسد حتى إن مات أعضاؤه فسيقومون وتكون لهم حياة أبدية لأن المسيح أعطاهم حياته وهذا معنى وأنا فيكم.

# ٢ وأنا فيكم = المسيح فينا

المسيح مات وقام ليعطينا حياته. "لى الحياة هى المسيح" (في ٢١:١٢)
"مع المسيح صلبت فأحيا لا أنا بل المسيح يحيا فيّ" (غل ٢٠:٢)
"قبالأولى كثيراً ونحن مصالحون نخلص بحياته" (رو ٥:٠١)
"والآن نحن أحياء لله بالمسيح يسوع ربنا" (رو ٦:١١)
لقد صرنا بذرة حية حتى لو دفنت في الأرض،فبسبب الحياة التي فيها تخرج شجرة حية (١كو ١٥: ٣٥-٣٨)
وإذا كان المسيح يحيا فينا فهو يستخدم أعضائنا كآلات بر (رو ١٣:٦)

# لذلك يقول بولس الرسول:

"ألستم تعلمون أن أجسادكم هي أعضاء المسيح. أفآخذ أعضاء المسيح وأجعلها أعضاء زانية" (١٥:٦) والحياة التي نأخذها هي حياة المسيح القائم من الأموات فالرسول يقول:

"لأنه إن كنا قد صرنا متحدين معه بشبه موته نصير أيضاً بقيامته" (رو ٥:٦)

لذلك فالحياة التي نأخذها هي حياة أبدية فالرسول يقول:

"عالمين أن المسيح بعدما أقيم من الأموات لا يموت أيضاً. لا يسود عليه الموت بعد" (رو ٩:٦) وهذه الحياة نأخذها بعد المعمودية مباشرة (رو ٤:٦)

وطالما هي هكذا فلماذا نحرم منها الأطفال إذا كانت ستعطيهم حياة أبدية.

# كيف نصير في المسيح:

هذا يتم بالمعمودية ... "لأننا جميعاً بروح واحد إعتمدنا إلى جسد واحد" (١٣:١٢).

#### وما هي المعمودية؟

- "أم تجهاون أن كل من إعتمد ليسوع المسيح إعتمدنا لموته. فدفنا معه بالمعمودية للموت. حتى كما أقيم المسيح من الأموات هكذا نسلك نحن أيضاً في جدة الحياة لأنه إن كنا قد صرنا متحدين معه بشبه موته نصير أيضاً بقيامته. عالمين هذا أن إنساننا العتيق قد صُلب معه ليبطل جسد الخطية كي لا نعود نستعبد أيضاً للخطية. لأن الذي مات قد تبرأ من الخطية. فإن كنا قد متنا مع المسيح نؤمن أننا سنحيا أيضاً معه" (رو 7: ٣-٨).
  - □ "مدفونين معه في المعمودية التي فيها أقمتم أيضاً معه بإيمان عمل الله الذي أقامه من الأموات. وإذ كنتم أمواتاً في الخطية وغلف جسدكم أحياكم معه مسامحاً لكم بجميع الخطايا" (كو ٢: ٣٢٠١٣).
    - □ وهكذا كان أناسُ منكم لكن أغتسلتم بل تقدستم بل تبررتم بإسم الرب يسوع وبروح إلهنا
       (١كو ٢:١١).
  - □ "ولكن حين ظهر لطف مخلصنا الله وإحسانه لا بأعمالٍ في بر عملناها بل بمقتضى رحمته خلصنا بغسل الميلاد الثاني وتجديد الروح القدس الذي سكبه بغنى علينا بيسوع المسيح مخلصنا"(تي٣:٤-٦)
- مما سبق نفهم أن المسيح مات على الصليب ليحمل خطايانا، ولكن من الذي يستغيد من الصليب؟ أحد الشروط هو المعمودية. فمن يعتمد يموت مع المسيح ومن مات لا تحتسب له خطية، وذلك حتى في القانون المدنى، فمن يموت أثناء محاكمته تنتهى وتسقط القضية بالنسبة له. ومن مات في المعمودية يتبرأ إذن من كل خطاياه السابقة. بل يقوم بحياة جديدة، وطالما هو متحد بالمسيح رو ٢:٥ تصير حياته الجديدة هي حياة المسيح القائم من الأموات، وبهذا يصبح عضواً مبرراً ومقدساً في جسد المسيح. وهذا ما يصنعه الروح القدس في سر المعمودية فهو يعطينا أن نموت مع المسيح ونقوم ثابتين في المسيح، لأننا جميعاً بروح واحد إعتمدنا إلى جسد واحد ١كو ١٣:١٣. لذلك تسمى المعمودية ولادة من الماء والروح يو ٣:٥. وكما كان الروح يرف على المياه فخرجت منها حياة في بدء الخليقة تك ٢:١٢ هكذا الآن، فالروح يرف على مياه المعمودية فيخرج المعمد منها وله حياة جديدة، وهذا معنى "جدة الحياة" رو ٢:٥.
  - الأنه إن كنا ونحن أعداء قد صولحنا مع الله بموت إبنه فبالأولى كثيراً ونحن مصالحون نخلص بحياته" (رو ٥:٠٠).
- □ ومعنى هذا أننا نتصالح مع الله إذ تغفر خطايانا وتسقط عنا، وهذا يتم لنا بالمعمودية، إذ يصلب الجسد العتيق مع المسيح ويموت. ولكن الموت مع المسيح في المعمودية لغفران الخطية هو نصف الحقيقة. أما النصف الآخر فهو أننا نقوم مع المسيح، ويعطينا المسيح حياته، وهذا معنى نخلص بحياته. وهو حين يعطينا حياته فهو يعطينا أن نسلك كما سلك هو، أي نسلك في بر، إذاً هو يعطينا حياته وبره. المسيح يعطينا أن نقوم معه في حياة جديدة مقامة معه. فنحن ندفن مع المسيح بالمعمودية، أي يدفن إنساننا العتيق ونخرج من مياه المعمودية مشتركين في قيامة المسيح لنسلك في الحياة الجديدة

التي ظهرت أولاً في قيامة المسيح رأس الخليقة الجديدة. وكون أن المسيح يعطينا حياته لنحيا بها يشرحها بولس الرسول هكذا:-□ "مع المسيح صلبت فأحيا لا أنا بل المسيح يحيا فيّ (غل٢٠:٢) + "لى الحياة هي المسيح" (في ٢١:١) وهذا هو معنى أننا نخلص بحياته. ولكن نفهم أيضاً "نخلص بحياته" على أنها تعنى أن المسيح هو حي عن يمين الآب يشفع فينا. هو حي بجسده الذي أخذه من البشر (رو ٨: ٣٤). ولكن شفاعة المسيح هي للمؤمن التائب (١يو٢: ١-٢). وكانت هذه دعوة يسوع .. "توبوا" (مت ١٧:٤). وشفاعة المسيح عنا ليست صلاة للآب، بل مجرد وجوده بجسده أمام الآب فيه شفاعة كاملة اتى ٢:٥ + عب١٠: ١٩-٢٢. "مع المسيح صلبت" (غل ٢٠:٢) إذاً حتى يكون لى حياة المسيح، يجب أن أصلب شهواتي (غل٥:٤٢). هل المعمودية تعطى موتاً تاماً للانسان العتيق؟ □ قطعاً هذا لا يحدث والا لإنتفت حرية الإنسان. فبالمعمودية يموت الإنسان العتيق ولكن أنا لي كل الحرية الأحييه من جديد، وأيضاً لى القوة أن أبقيه ميتاً، وهذه القوة يعطيها الروح القدس ونسميها النعمة. فالإنسان العتيق يستمر في مشاغباته، ويظل الجسد بشهواته مقاوماً لعمل الروح، وهذا لا ينتهي سوى بالموت. حقاً النعمة تعطينا قوة جبارة تجعل شهوات الجسد كأنها ميتة، ولكن أي تهاون من الإنسان في جهاده أو أي إستهتار وتهاون مع الخطية يجعل شهوات الجسد تثور داخله، لذلك يقول الرسول: "أما أنا فجسديٌ مبيع تحت الخطية .. لست أفعل ما أريده بل ما أبغضه فإياه أفعل. فالآن لست بعد أفعل ذلك أنا بل الخطية الساكنة فيّ. ويحي أنا الإنسان الشقى من ينقذني من جسد هذا الموت" (رو ۷:٤١-٤٢). □ "وانما أقول أسلكوا بالروح فلا تكملوا شهوة الجسد. لأن الجسد يشتهي ضد الروح والروح ضد الجسد، وهذان يقاوم أحدهما الآخر، حتى تفعلون ما لا تريدون" (غل٥: ١٦-١٧). وبنفس المفهوم فنحن بالمعمودية نصبح أولاداً لله، ولكن نسمع في (رو ٢٣:٨) وليس هكذا فقط بل

قلوبنا" (٢كو ٢٢:١) + (٢كو ٥:٥) وأيضاً "ختمتم بروح الموعد القدوس الذي هو عربون ميراثتا لفداء المقتنى" (أف ١: ١٣-١٤). ولاحظ أن بولس يوجه كلامه لأهل غلاطية وهو معمدين، بل قال لهم في

نحن الذين لنا باكورة الروح نحن أنفسنا أيضاً نئن في أنفسنا متوقعين التبني فداء أجسادنا. فما حصلنا

عليه حتى الآن من الروح القدس، إنما هو باكورة أو عربون، وما حصلنا عليه من تبنى هو أيضاً باكورة

أو عربون، فإبن الله الكامل لا يخطئ (١يو ٩:٣). ولكننا مازلنا ونحن في الجسد لابد وأن نخطئ

ونرى في الآيات الآتية أننا حصلنا على الروح القدس. "الذي ختمنا أيضاً وأعطى عربون الروح في

(ايو ۱:۸).

(غل۳:۰) "فالذي يمنحكم الروح ويعمل قوات فيكم ..." فالرسول يوجه كلامه إلى مسيحيين منحهم الله روحه القدوس. إذاً فهم معمدين. ومع ذلك يقول لهم أن الجسد يشتهي ضد الروح ويقاوم الروح .. حتى تفعلون ما لا تريدون (غل٠:١٧). ومعنى الجسد هنا طبعاً ليس مادة الجسد، فأنها صالحة في حد ذاتها وإلا لما أتخذ المسيح له جسداً مثلنا. ولكن المقصود هو العثرات الجسدانية التي لا يقدر الإنسان أن يتحرر منها لا بتداريب المتسكين ولا بأعمال الإماتة، ولا حتى بالموت نفسه، فالخلاص منها لا يكون إلا بنعمة المخلص يسوع المسيح. هذا هو معنى "الجسد" بحسب ما قصد الرسول بولس أن يبينه فقال "ولكني أرى ناموساً آخر في أعضائي يحارب ناموس ذهني ويسبيني إلى ناموس الخطيئة الذي في أعضائي" (رو ٧:٣٢). ونلاحظ أنه يتكلم بصيغة الفعل المضارع وليس الماضي. فالحاضر هو الذي يضغط عليه وليس ذكريات الماضي. أنه يرى الناموس الآخر لا يحارب فقط، بل يسبي قسراً إلى يضعف عليه وليس ذكريات الماضي. أنه يرى الناموس الآخر لا يحارب فقط، بل يسبي قسراً إلى ناموس الخطيئة الكائن (وليس الذي كان) في أعضائه (رو ٧:٣٢). ومن ثم صرخ "ويحي أنا الإنسان الشقى، من ينقذني من جسد هذا الموت" (رو ٧:٤٢).

- إذاً قول بولس الرسول "الجسد يشتهى ضد الروح" (غل ١٧:٥) المقصود به أعمال الجسد وليس مادة الجسد، أى الأعمال التى تصدر عن الأهواء الجسدانية أو نقول مباشرة أنها الخطيئة المذكورة فى (رو ٢:٦٠) "إذاً لا تملكن الخطيئة فى جسدكم المائت كى تطيعوها فى شهواته" (رو ٢:٦٠). فالشهوات سوف تحاربنى ولكن لى سلطان أن أملكها على إن أستسلمت لها، ولى أيضاً سلطان أن أرفضها طالباً معونة النعمة الإلهية فلا يصير لها سلطان على.
- إذاً المقصود بالجسد هو الإنسان العتيق، وهذا الإنسان العتيق هو المولود من الأب والأم بحسب الطبيعة هأنذا بالأثم صورت وبالخطية حبلت بى أمى (مز ٥:٥١). وهذا الإنسان العتيق هو الذى يصدر منه العثرات الجسدانية.

# كيف نثبت في المسيح وكيف تكون لنا حياة المسيح؟

- □ نحن بالمعمودية صارت لنا حياة المسيح وصرنا أعضاء ثابتين في جسد المسيح. ولكن من ينقاد لأهوائه وشهواته مرة ثانية يوقظ هذا الإنسان العتيق الفاسد فيفقد ثباته في المسيح، فنحن نعلم أنه لا شركة للنور مع الظلمة ولا إتفاق للمسيح مع بليعال (٢كو ٦: ١٤-٥٠). لذلك يقول بولس الرسول:
  - المع المسيح صلبت فأحيا لا أنا بل المسيح يحيا فيّ (غل٢٠:٢)
- ا إذاً بقدر ما نمارس صلب النفس، بقدر ما نرى المسيح حياً في داخلنا وبر المسيح ظاهراً في حياتنا. لكن حياة المسيح فينا التي ننال إمكانياتها وبذرتها في المعمودية هي قوة الحياة الجديدة التي نسلك بها كأولاد الله في هذا العالم.
  - □ "وأما ثمر الروح فهو محبة فرح.. ولكن الذين هم للمسيح قد صلبوا الجسد مع الأهواء والشهوات" (غل٥: ٢٢–٢٤).

- واضح أن ثمر الروح لا يظهر إلا فيمن صلبوا أهوائهم وشهواتهم وحسبوا أنفسهم كأموات. وهذا ما قاله السيد المسيح "الذي يثبت في وأنا فيه هذا يأتي بثمر كثير" (يو ١٥: ٤-٥). ومن حسب نفسه ميتاً عن أهواء وشهوات وخطايا العالم، هذا يثبت في المسيح، فيأتي بثمر كثير هو ثمار الروح. ولاحظ أيضاً قول الرسول:

  وأما من جهتي فحاشا لي أن أفتخر إلا بصليب ربنا يسوع المسيح الذي به قد صلب العالم لي وأنا للعالم" (غل ٢:٤١).

  "حاملين في الجسد كل حين إماتة الرب يسوع لكي تُظَهر حياة يسوع أيضاً في جسدنا المائت.."

  (٢كو ٤: ١٠-١١) + "إن كنا قد متنا معه فسنحيا أيضاً معه" (٢تي ٢:١٢).
  - الذلك لا نفشل بل وإن كان إنساننا الخارج يفنى فالداخل يتجدد يوماً فيوماً" (٢كو ١٦:٤) + "ونحن أمواتاً بالخطايا أحيانا مع المسيح" (أف٢:٥).
  - الملخص أن المسيح إفتدانا وبالمعمودية غفرت خطايانا، وأعطانا المسيح حياته. ولكن من يصلب أهواءه وشهواته يثبت في المسيح، فتكون له حياة المسيح فيتبرر أي يحيا باراً ويخلص.

#### <u>الخلاص بالإيمان</u>

- تحن الأقباط الأرثوذكس نتمم المعمودية للأطفال الصغار. ولكن ماذا عن الكبار الذين لم يعتمدوا صغاراً؟
- □ هنا نقول أن الشرط الأول للخلاص هو الإيمان، ويلى هذا المعمودية، لذلك يقول السيد المسيح "من آمن وأعتمد خلص" (مر ١٦:١٦). وبهذا المفهوم فإن من أعتمد طفلاً ثم ترك إيمانه بعد ذلك، يهلك ولا تفيده معموديته. وبطرس بعد عظته يوم الخمسين حين آمن ٣٠٠٠ نفس عمدهم (أع٢:١٤) وبولس بعد أن آمن سجان فيلبي عمده مع أهل بيته (أع ٣٣:١٦) والسيد المسيح يشدد على أهمية المعمودية وبدونها لا ندخل الملكوت (يو ٣٠٠) ولكن الإيمان هو المدخل لكل بركات العهد الجديد، لذلك يقول بولس الرسول:—
- □ بر الله بالإيمان بيسوع المسيح ... متبررين مجاناً بنعمته بالفداء الذي بيسوع المسيح .. الذي قدمه الله
   كفارة بالإيمان بدمه لإظهار بره من أجل الصفح عن الخطايا السالفة (رو ٣: ٢٢-٢٥).
- □ راجع الإصحاح الرابع من رسالة رومية لترى أن إبراهيم قد تبرر بإيمانه وليس بأعماله. وإيمان إبراهيم هذا كان إيماناً بالله الذى هو قادراً أن يعطى حياة [لشيخوخته ولمستودع سارة فيأتى منهم إبناً بل لو مات الابن فالله قادر أن يحييه (عب١١:١١-١٩)] هذا الإيمان بالله القادر أن يعطينا حياة كما أعطى حياة للمسيح وأقامه من الأموات، هذا الإيمان هو المدخل للتبرير.

فإذ قد تبررنا بالإيمان لنا سلام مع الله بربنا يسوع المسيح (رو٥:١). ولكن هل يعنى بولس الرسول بأن الخلاص هو بالإيمان، أن الأعمال لا ضرورة لها للخلاص؟! قطعاً هو لا يعنى ذلك، بل نراه يشدد على أهمية الجهاد. فما هو الجهاد؟! الجهاد والأعمال الصالحة الجهاد هو أن يغصب الإنسان نفسه على شئ صالح، لكنه لا يريد أن يفعله. فمثلاً شهوة الجسد أن ينام ويتلذذ بشهوات العالم، أمّا الجهاد فهو أن يقف ليصلى وجسده منهك. الجهاد هو أن يصوم وهو يحب أن يأكل، ولكنه يغصب نفسه على ذلك. وهناك جهاد سلبي وجهاد إيجابي. والجهاد السلبي هو أن يمنع الإنسان نفسه عن الخطية بأن يحسب نفسه ميتاً. والجهاد الإيجابي هو أن يغصب الإنسان نفسه أن يعمل أعمال البر (صلاة وصوم وخدمة وعبادة وتسبيح ..) لذلك يقول السيد المسيح أن ملكوت السموات يغصب والغاصبون يختطفونه (مت ۱۱:۱۱). وعن الجهاد السلبي يقول بولس الرسول:-□ كذلك أنتم أيضاً إحسبوا أنفسكم أمواتاً عن الخطية ولكن احياء لله بالمسيح يسوع ربنا. إذاً لا تملكن الخطية في جسدكم المائت لكي تطيعوها في شهواته ولا تقدموا أعضائكم آلات إثم للخطية (جهاد سلبي). بل قدّموا ذواتكم كأحياء من الأموات وأعضاءكم آلات بر (جهاد إيجابي) فإن الخطية لن تسودكم لأنكم لستم تحت الناموس بل تحت النعمة (رو ٦: ١١-١٤). "فأميتوا أعضاءكم التي على الأرض الزنا والنجاسة ..." (كو ٣: ٥-١٠). "فأطلب إليكم .. أن تقدموا أجسادكم ذبيحة حية مقدسة.. ولا تشاكلوا هذا الدهر. بل تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم" (رو ١٠٢: ١٠٢) وهذه معناها أن يسلك المؤمن كميت أمام شهواته وخطاياه. "كما هو مكتوب من أجلك نمات كل النهار. قد حسبنا مثل غنم للذبح" (رو ٣٦:٨). "أقمع جسدى وأستعبده ... حتى لا أصير أنا نفسى مرفوضاً" (١كو ٢٧:٩). "فإثبتوا إذاً في الحرية التي حررنا بها المسيح ولا ترتبكوا بنير عبودية" (غل١:٥). "لا تصيروا الحرية فرصة للجسد" (غل ١٣:٥). "أما أنت يا إنسان الله فإهرب من هذا" (يقصد محبة المال) (١تي٦: ١٠-١٢). "أما الشهوات الشبابية فإهرب منها" (٢تي ٢٢:٢).

"لنطرح كل ثقل والخطية المحيطة بنا ولنحاضر بالصبر في الجهاد .. لم تقاوموا بعد حتى الدم

17

مجاهدين ضد الخطية" (عب١١:١-٤).

كان هذا عن الجهاد السلبي. ويقول بولس الرسول عن:

الجهاد الإيجابي أي لزوم أن نعمل أعمالاً صالحة:

"قد جاهدت الجهاد الحسن أكملت السعى حفظت الإيمان ..." (٢تي٤: ٨،٧).

| "أما الذين بصبر في العمل الصالح يطلبون المجد والكرامة فبالحياة الأبدية الذي سيجازي كل واحد            |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| حسب أعماله" (رو ۲: ۲،۲).                                                                              |  |  |  |  |  |  |
| راجع (رو ۱۲: ۹-۲۱) نرى الرسول هنا يحدثنا كيف تكون أعضائنا آلات بر.                                    |  |  |  |  |  |  |
| "لكى تمجدوا الله أبا ربنا يسوع المسيح بنفس واحدة وفم واحد" (رو ٦:١٥).                                 |  |  |  |  |  |  |
| "إِن كان لى نبوة ولكن ليس لى محبة فلست شيئاً" (١كو ١٣: ٢–١٣).                                         |  |  |  |  |  |  |
| "إتبعوا المحبة ولكن جدوا للمواهب الروحية" (١٤١٤).                                                     |  |  |  |  |  |  |
| "كونوا راسخين غير متزعزعين مكثرين في عمل الرب كل حين عالمين أن تعبكم ليس باطلاً في الرب"              |  |  |  |  |  |  |
| (۱کو ۱:۸۰).                                                                                           |  |  |  |  |  |  |
| "إسهروا، إثبتوا في الإيمان. كونوا رجالاً. تقووا. لتصر كل أموركم في محبة" (اكو ١٦: ١٤،١٣).             |  |  |  |  |  |  |
| فإذ لنا هذه المواعيد لنطهر ذواتنا من كل دنس الجسد والروح (جهاد سلبي) مكملين القداسة في خوف            |  |  |  |  |  |  |
| الله (جهاد إيجابي) (٢كو٧:١).                                                                          |  |  |  |  |  |  |
| "إن من يزرع بالشح فبالشح أيضاً يحصد، ومن يزرع بالبركات فبالبركات أيضاً يحصد" (٢كو ٦:٩).               |  |  |  |  |  |  |
| وهذه تعنى أن من يزرع أعمالاً صالحة سوف يجنى بركات بقدر ما يزرع.                                       |  |  |  |  |  |  |
| "لأن من يزرع لجسده فمن الجسد يحصد فساداً. ومن يزرع للروح فمن الروح يحصد حياة أبدية. فإن               |  |  |  |  |  |  |
| الذي يزرعه الإنسان إياه يحصد أيضاً فلا نفشل في عمل الخير لأننا سنحصد في وقته إن كنا لا نكل"           |  |  |  |  |  |  |
| (غل ٦: ٧-٠١).                                                                                         |  |  |  |  |  |  |
| "لأنه في المسيح يسوع لا الختان ينفع شيئاً ولا الغرلة بل الإيمان العامل بالمحبة" (غل٥:٦ +              |  |  |  |  |  |  |
| غل ۲: ۱۵).                                                                                            |  |  |  |  |  |  |
| "إتبع البر والتقوى والإيمان والمحبة والصبر والوداعة. جاهد جهاد الإيمان الحسن وإمسك بالحياة            |  |  |  |  |  |  |
| الأبدية" (اتى ٦: ١٢،١١).                                                                              |  |  |  |  |  |  |
| "وأريد أن تقرر هذه الأمور لكي يهتم الذين آمنوا بالله أن يمارسوا أعمالاً حسنة" (تي٨:٣).                |  |  |  |  |  |  |
| "إتبعوا السلام مع الجميع والقداسة التي بدونها لن يرى أحد الرب" (عب١٤:١٢).                             |  |  |  |  |  |  |
| "دم المسيح يطهر ضمائركم من أعمال ميتة لتخدموا الله الحي" (عب٩:٤١).                                    |  |  |  |  |  |  |
| والمقصود بالخدمة أى العبادة والوجود في حضرة الله وتسبيح الله كالملائكة فدم المسيح يطهرنا من الأعمال   |  |  |  |  |  |  |
| الميتة أى الخطايا، يطهر القلب والضمير ويحيى النفس ويقيمها ويؤهلها أن تقترب من حضرة الله لتخدم بالصلاة |  |  |  |  |  |  |
| والحب والتسبيح بقوة الروح القدس.                                                                      |  |  |  |  |  |  |
| "فإن كنتم قد قمتم مع المسيح فأطلبوا ما فوق حيث المسيح جالس عن يمين الله إهتموا بما فوق لا بما         |  |  |  |  |  |  |
| على الأرض. لأنكم قد مُتم وحياتكم مستترة مع المسيح في الله" (كو ٣: ١-٣).                               |  |  |  |  |  |  |
| والخلاصة:                                                                                             |  |  |  |  |  |  |

من إعتمد وعاش مجاهداً يصلب أهوائه وشهوانه (جهاد سلبى) ويكون مجاهداً فى أعمال صالحة (جهاد إيجابى) هذا يثبت فى المسيح ويقول مع بولس الرسول "لأن لى الحياة هى المسيح والموت هو ربح" (فى ٢١:١). وهنا يثور سؤال .. الآن مطلوب منى أن أميت شهوات الجسد وأن أعمال أعمالاً صالحة، فهل أنا لى القدرة من ذاتى على ذلك. وهل جهادى هو الذى يدخلنى السماء؟! قطعاً لا. فالسيد المسيح يقول:

- □ "بدونى لا تقدرون أن تفعلوا شيئاً" (يو ١٥:٥) ويرددها بولس هكذا:
- اً "أستطيع كل شئ في المسيح الذي يقويني" (في ١٣:٤). "والمسيح أرسل لنا الروح القدس ليعيننا في جهادنا. فنحن نجاهد ولكن الروح يعين ضعفاتنا" (رو ٢٦:٨). وقوة الروح القدس نسميها النعمة.
  - □ "بالنعمة أنتم مخلصون" (أف٢:٥).
  - □ "ليس من أعمال كي لا يفتخر أحد" (أف٩:٢).

فأعمالنا العاجزة وقلبنا المخادع النجيس (أر ٩:١٧) غير قادر أن يدخلنا إلى ملكوت الله أو يخلصنا. ولكن النعمة هي التي تعطينا الخلاص. ولكن النعمة لا تعمل مع المتكاسلين بل مع المجاهدين. لذلك سمعنا عن الجهاد والتزامنا أن نعمل أعمالاً صالحة. فمن يجاهد يستحق أن تعطيه النعمة معونة وقوة بل إن هذه القوة تعطيه أن يصير خليقة جديدة على شكل وصورة المسيح "إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة" (٢كو ١٧٠٠).

#### <u>مثال:</u>

إنسان له نظرة شهوانية ويقرر التوبة، يقول لنفسه إن عينى قد ماتت مع المسيح وليس لى الحق أن أنظر (هذا معنى قول السيد المسيح أنه عليه أن يقلع عينه). وإذ يجاهد بجدية واضعاً عينيه فى التراب وبحريته يختار طريق الموت عن شهوات العالم، تتدخل النعمة، ويعطيه الروح القدس شهوة ميتة فيجد نفسه وإذ له طبيعة جديدة لا تشتهى أن تنظر. هذه الطبيعة ليست منه بل هي هبة مجانية من الله لتعينه. وتعطيه النعمة أن تكف عينه أن تنظر لتشتهى العالم بشهواته، بل تبدأ فى أن تشتهى أن ترى مجد الله وتقول مع داود النبى "واحدة سألت من الرب وإياها ألتمس أن أسكن فى بيت الرب كل أيام حياتى لكى انظر إلى جمال الرب وأتفرس فى هيكله" (مز ٢٧:٤). هنا تحولت العين من كونها آلة للإثم إلى كونها آلة للبر وهذه هى الخليقة الجديدة. وهذا يتكرر مع كل عضو في أجسادنا فنصير خليقة جديدة ونلبس المسيح. وبهذه الطبيعة ندخل للسماء. ونلاحظ إن النعمة لا تعمل وحدها بدون جهاد الإنسان. وإلا لو كان هذا صحيحاً فلماذا لم تحول النعمة كل البشر أو على الأقل كل المؤمنين إلى قديسين!!

#### عمل النعمة:

النعمة هى عمل الروح القدس فى الإنسان، هى القوة التى تعينه وتغير طبيعته. وهى تعطى لمن يجاهد طبيعة جديدة، وتكون فيها الطبيعة القديمة ميتة، أى أن الإنسان العتيق ميت وهذا ما يسميه بولس الرسول ختان القلب بالروح. (رو ٢٩:٢). أى موت الخطية و محبتها فى القلب.

- "لأنه إن عشتم حسب الجسد فستموتون .. ولكن إن كنتم بالروح تميتون أعمال الجسد فستحيون" (رو ٨: ١٢،١٣). في هذه الآية نرى عملنا (تميتون). بجانب عمل النعمة (بالروح تميتون). فالنعمة تؤازر وتعين من يجاهد في أن يميت ذاته. ومن يفعل يصير إبناً شه.
- "لأن كل الذين ينقادون بروح الله فأولئك هم أبناء الله" (رو ١٤:٨). والروح القدس يدعو ويقود "توبنى فأتوب لأنك أنت الرب إلهى" (أر ١٨:٣١). ويبكت المؤمن إن أخطأ (يو ٢١:٨) ثم يعطى معونة وقوة (رو ٢٦:٨). ومن يتجاوب معه يعطيه أن يصير خليقة جديدة وبهذه الخليقة الجديدة نخلص وندخل السماء. لذلك نسمع "بالنعمة أنتم مخلصون" (أف ٢:٥) فالطبيعة القديمة مهما عملت من أعمال صالحة لا يمكن أن تدخل السماء (١كو ٥٠:٠٥). لحماً ودماً لا يقدران أن يربًا ملكوت الله ولا يربث الفساد (الطبيعة القديمة) عدم الفساد (مجد السماء).بل أن النعمة تعطى قوة حتى أن الخطية تصبح غير قادرة أن تسود علينا.
- □ "فإن الخطية لن تسودكم لأنكم لستم تحت الناموس بل تحت النعمة" (رو ١٤:٦). إذاً فالنعمة هي القوة الحافظة لمن يجاهد ويعمل. ولكن على من يشعر بعمل النعمة، إذ يجد نفسه يحيا حياة صالحة والخطية لا تسوده، أن لا يفتخر بأعماله، فأعماله ليست هي السبب بل النعمة.
  - □ "ليس من أعمال كي لا يفتخر أحد" (أف٩:٢).
- وفى هذا يقول معلمنا يعقوب "كل عطية صالحة وكل موهبة تامة هى من فوق نازلة من عند أبى الأنوار" (يع١٠١). فإذا كان الصلاح الذى فيَّ هو من الله، فلماذا أفتخر بما لم أصنعه بنفسى، ويقول بولس الرسول "إن كنت قد أخذت فلماذا تفتخر كأنك لم تأخذ" (١كو ٤٠٤). وهذا معنى قول السيد المسيح "فلا تعرف شمالك ما تفعل يمينك" (مت٢٠٦). أى إذا فعلت صدقة (عمل بر أى عمل يمينى) فلا تفتخر ولا تشعر ببرك الذاتى (فإن فعلت فهذا عمل يسارى).

# ماذا قدم المسيح لنا؟

# معنى الخلاص:

- ١. صرنا بالمعمودية نموت مع المسيح، تموت حياتنا السابقة أي إنساننا العتيق وبهذا غفرت خطايانا. وصارت لنا حياة المسيح وبره، أي صرنا خليقة جديدة رافضة للخطية، تشتهي عمل البر.
- ١. النعمة تعطينا معونة، إن أردنا وجاهدنا بصلب الجسد مع الأهواء والشهوات. والنعمة تعطينا قوة حافظة ضد
   الخطية، فلا تعود الخطية تسود علينا، بل تكون لنا حياة النصرة على الخطية والشهوات.
- ٣. بموتنا مع المسيح في المعمودية ننال التبنى بقيامتنا متحدين بالمسيح الإبن وثباتنا فيه. ونحصل على كمال التبنى حين يعطينا الله الجسد الممجد بعد القيامة (رو ٢٣:٨ + أف ١٤:١). وهذا ما نراه في (١٥و ١٥: ٢٥ ٤٤). والمسيح كان كسابق لأجلنا (عب ٢: ١٨ ٢٠). وهذا ما نصليه في القداس الغريغوري "أصعدت باكورتي إلى السماء"

وقطعاً لن يدخل السماء إلا كل من حصل على الطبيعة الجديدة التي هي على صورة المسيح، وشروط هذا: [1] الإيمان [7] المعمودية [۳] الجهاد وهل هذا ممكن لنا؟ لابد أن نعلم أن قدرة الله التي أقامت المسيح ومجدت جسده حين جلس عن يمين الآب. هذه القدرة هي متجهة لنا نحن البشر وإلى طبيعتنا لنقوم ونرتفع إلى مجد الله بالمسيح.

لا أزال شاكراً لأجلكم ذاكراً إياكم فى صلواتى. كى يعطيكم إله ربنا يسوع المسيح أبو المجد روح الحكمة والإعلان فى معرفته. مستنيرة عيون أذهانكم لتعلموا ما هو رجاء دعوته وما هو غنى مجد ميراثه فى القديسين. وما هى عظمة قدرته الفائقة نحونا نحن المؤمنين حسب عمل شدة قوته. الذى عمله فى المسيح إذ أقامه من الأموات وأجلسه عن يمينه فى السماويات ... وأقامنا معه وأجلسنا معه فى السماويات فى المسيح يسوع (أف1:1-1-).

فنحن الآن ننتظر على الرجاء التبنى الكامل، وما يسميه بولس الرسول فداء الأجساد (رو ٢٣:٨). وهذا معنى قوله لأننا بالرجاء خلصنا ولكن الرجاء المنظور ليس رجاء. لأن ما ينظره أحد كيف يرجوه أيضاً ولكن إن كنا نرجو ما لسنا ننظره فإننا نتوقعه بالصبر (رو ٢٤:٨، ٢٥) فالخلاص يتم على مراحل، فهو بدأ بميلاد المسيح ثم صلبه ثم قيامته وصعوده، ثم إرساله للروح القدس الذي يعطينا النعمة لنحصل على الطبيعة الجديدة التي ندخل بها السماء ولكن هذه الطبيعة الجديدة ونحن على الأرض ما زالت ناقصة، فنحن نحيا لنجاهد على رجاء أن نحصل على الجسد الممجد في السماء وهذا هو كمال الخلاص.

وطالما صرنا أبناء بثباتنا في المسيح فنحن وارثين للمجد من خلال إبنه الذي جعله وارثاً لكل شئ (عب ٢:١) (وهذا الميراث الذي حصل عليه المسيح بجسده كان لحسابنا. وإن كنا أولاد فإننا ورثة أيضاً (رو ١٧:٨ + عب ٢:٠٠).

- ٤. الخلاص ليس معناه أن نتخلص من الألم والتجارب ونحن مازلنا على الأرض بل يعنى إمكانية أن نفرح ونتعزى وسط التجارب والآلام (كو ٢٤:١) ولاحظ قول بولس الرسول "إفرحوا في الرب كل حين وأقول أيضاً إفرحوا" (في ٤:٤) هذه الآية قالها بولس الرسول، وهو في سجنه مقيداً بالسلاسل، ولكن مع هذا تطغى على الرسالة نغمة الفرح.
  - أ. جميع الذين يريدون أن يعيشوا بالتقوى في المسيح يسوع يضطهدون (٢تي ١٢:٣) هنا نرى الألم ضرورة ونحن في هذا العالم.
- ب. لأنه قد وهب لكم لأجل المسيح لا أن تؤمنوا به فقط بل أيضاً أن تتألموا لأجله (في ٢٩:١) هنا نرى الألم وقد صار هبة وليس ضرورة فقط.
  - ج. وأنتم صرتم متمثلين بنا وبالرب إذ قبلتم الكلمة في ضيق كثير بفرح الروح القدس (١:س ٦:١) هنا نرى أن الله لا يتركنا وحدنا في الألم، بل يعطينا عزاء وفرحاً. ونفس هذا المفهوم نجده في رسالة كورنثوس الثانية الإصحاح الأول.

- د. إن كنا نتألم معه لكى نتمجد أيضاً معه (رو ١٧:٨). ومن يحتمل بصبر سيكون له نصيب فى مجد المسيح (رو ١٨:٨).
- أما الراحة النهائية من الآلام فلن تكون هنا على الأرض بل فى السماء حيث يمسح الله كل دمعة من عيوننا (رؤ ٢١:٤). وبنفس المفهوم "وإياكم الذين تتضايقون راحةً معنا عند إستعلان الرب يسوع من السماء مع ملائكة قوته (٢تس ٧:١).
- من إعتمد فمات مع المسيح وقام معه، وجاهد وقمع جسده وصلبه، يثبت في المسيح، ويعطيه المسيح حياته، ويكون خاضعاً للروح، والخطية لا تسود عليه، بل بالنعمة يسود هو على الخطية، مثل هذا لا تكون عليه دينونة "إذا لا شئ من الدينونة الآن على الذين هم في المسيح يسوع السالكين ليس حسب الجسد بل حسب الروح" (رو ٨:١).
  - آ نال المؤمن بركات عظيمة بعد المعمودية إذ إتحد بالمسيح. لأن المسيح كان جسده متحداً بلاهوته. وصار المسيح بهذا كرأس للكنيسة مصدراً لكل البركات الإلهية من مجد سماوى ومجد أرضى وقداسة وحياة أبدية وحكمة ونعمة وإمتلاء من الروح وهذا ما شرحه النبى زكريا في الإصحاح الرابع أي رؤيا المنارة، والكوز على رأسها. فالمنارة هي الكنيسة والزيت هو الروح القدس الذي تحصل عليه الكنيسة من المسيح ورمزه هنا الكوز. والكوز يمتلئ من زيتونتان، في إشارة لامتلاء المسيح من الروح القدس يوم المعمودية في الأردن لحساب كنيسته.



بل أن المسيح حل فيه كل ملء اللاهوت فى جسده كما يقول الرسول "فإنه فيه يحل كل ملء اللاهوت جسدياً. وأنتم مملوؤون فيه" (كو ٢: ١٠،٩) وهذا يشير لأن إتحاده هو بلاهوته، وإتحادنا نحن به جسدياً صار مصدراً لكل البركات، وهذا ما أسماه الرسول "كل

ملء الله" (أف٢٩:٣) أي نمتلئ من كل البركات الإلهية بحسب إمكانياتنا. وهذا يمكن تشبيهه كما يلي:

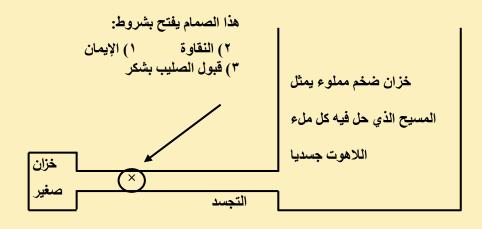

الخزان الصغير يمثل الإنسان المؤمن الثابت في المسيح:

[١] بالإيمان [٢] بالمعمودية [٣] بالتوبة [٤] بالتتاول

وهذا الخزان الصغير متصل بالكبير ويمتلئ منه إشارة لإتحادنا بالمسيح المتجسد بواسطة المعمودية، وبحياتنا النقية وبالتناول. وبهذا الإتصال نمتلئ. ولكن ما يحدد إمتلاءنا:

- ١. محدودية طبيعتنا (خزان صغير).
- ٢. الإيمان والنقاوة وقبول الصليب بشكر وعدم التذمر.

# هل يمكن للمؤمن أن يرتد ويهلك:

بعد كل هذا الذي أعطاه الله للمؤمن، هل ممكن أن يربد ويهلك؟

- □ فإنى لست أريد أيها الإخوة أن تجهلوا أن أباءنا كانوا تحت السحابة وجميعهم إجتازوا فى البحر .. وإعتمدوا .. وأكلوا طعاماً روحياً (رمزاً للتناول) وجميعهم شربوا شراباً روحياً (من الماء المنسكب من الصخرة رمزاً لحلول الروح القدس) لكن بأكثرهم لم يُسرّ الله لأنهم طرحوا فى القفر . وهذه الأمور حدثت مثالاً لنا حتى لا نكون مشتهين شروراً كما إشتهى أولئك (١كو ١٠: ١-٦). نفهم من هذا أن المعمد الذى نال الروح القدس وتناول من جسد الرب ودمه، إذا إشتهى شروراً وترك الرب وإرتد يمكن أن يهلك كما هلك الآباء فى البرية ولم يدخلوا كنعان (رمز كنعان السماوية).
- □ ديماس تلميذ بولس الرسول الذي أشار إليه كأحد تلاميذه (كو ٤:٤) قال عنه بولس الرسول "ديماس تركني إذ أحب العالم الحاضر" (٢تي٤:٤).
  - □ فلنخف أنه مع بقاء وعد بالدخول إلى راحته يُرى أحد منكم أنه قد خاب منه (أى فقده) (عب٤:١).
- كونوا متمثلين بى معاً أيها الإخوة ولاحظوا الذين يسيرون هكذا كما نحن عندكم قدوة. لأن كثيرين يسيرون ممن كنت أذكرهم لكم مراراً والآن أذكرهم أيضاً باكياً وهم أعداء صليب المسيح الذين نهايتهم الهلاك (فى ٣: ١٧-١٩).
- □ فإنه إن أخطأنا بإختيارنا بعد ما أخذنا معرفة الحق .. بل قبول دينونة مخيف .. مخيف هو الوقوع في
   يدى الله الحي (عب ١٠: ٢٦-٣١).
  - □ راجع (رو ۱۱: ۱۷–۲۲) لترى إمكان قطع المؤمن من الزيتونة أي الكنيسة جسد المسيح.
  - اً ونرى فى (عب ٦: ٤-٨) عقوبة المرتد الرهيبة "لأن الذين إستتيروا مرة وذاقوا الموهبة السماوية وصاروا شركاء الروح القدس .. وسقطوا لا يمكن تجديدهم أيضاً للتوبة ... وقريبة من اللعنة التى نهايتها الحريق".
- بولس يقول عن نفسه "أقمع جسدى وأستعبده حتى بعدما كرزت للآخرين لا أصير أنا نفسى مرفوضاً" (١كو ٢٧:٩).

#### عمل الروح القدس في المؤمن:

الروح القدس الذى حل فينا يعطينا أن نصبح خليقة جديدة، فهو الذى يعمل فى الأسرار. وفى سر المعمودية نموت مع المسيح ونقوم معه، ويكون لنا سلطان على الخطية (رو ٢:٤١). وإن أخطأنا يبكنتا (بو ٢١:٨) فهو الذى يتوبنا فنتوب (أر ١٨:٣١). وهو الذى يعطى المعونة (رو ٢:٢١) ويعطينا أن تكون لنا ثمار (غله: ٢٣،٢٢). وهو الذى يعلمنا ويذكرنا بكل كلام السيد المسيح (يو ٢١:١٤). وهو الذى يُعرِّفنا المسيح، ويخبرنا بمحبته وصفاته (يو ٢١:١٤). ويفتح أعيننا على أمجاد السماء (١كو ٢٠:٩-١٢). وما ننظره الآن من أمجاد السماء ننظره كما في لغز (١كو ٣١:١٢) وننتظر وليس لدينا سوى الإيمان والرجاء والمحبة، هؤلاء هم الذين يثبتون الآن (١كو ٣١:١٣) لأتنا بالإيمان نسلك لا بالعيان (٢كو ٥:٧). والروح القدس هو الذى يعطينا القوة والنصح والمحبة ٢تى ١٠١ وهو الذى يثبتنا فى المسيح (٢كو ٢١:١٢) وذلك من خلال عمله فى أسرار الكنيسة. وهو بهذا يعطينا البنوة ويشهد بالبنوة داخلنا (رو ٨:٢١).

- ان كان المسيح فيكم فالجسد ميت بسبب الخطية وأما الروح فحياة بسبب البر. وإن كان روح الذي أقام يسوع من الأموات ساكناً فيكم فالذي أقام المسيح من الأموات سيحيى أجسادكم المائتة أيضاً بروحه الساكن فيكم (رو∧: ١٠،١١).
  - □ وعلامة من هو في المسيح أنه يهتم بالروحيات "الذين حسب الروح فيما للروح (يهتمون)" (رو ٨:٥) وعلامة أخرى أن يكون لهم ثمر (غل٥: ٢٢،٢٣) والروح حين يعطى قوة تميت الإنسان العتيق، تموت محبة الخطية في القلب، وهذا ما يسميه الرسول ختان القلب بالروح (رو ٢٩:٢). فالختان الجسدي هو قطع جزء من الجسم وتركه ليموت. والختان الروحي هو قطع محبة الخطية من القلب وهذا يتم بالنعمة أي بعمل الروح القدس، ومن ينقاد بروح الله يصير إبناً لله (رو ٨:٤١) (هذا لأن الروح سيثبته في المسيح الإبن. وهذا الإبن بالروح يميت أعمال الجسد فيحيا (رو ٨:١٢،١٣) والروح يعين ضعفاتنا (رو ٨:٢٠١). إذاً هو الذي يعطى المعونة أي النعمة لمن يحاول ويجاهد. ومن يشعر بعمل النعمة فيه عليه ألا يفتخر بأعماله.
  - فإن كان بالنعمة فليس بعد بالأعمال وإلا فليست النعمة بعد نعمة (رو ٢:١١) ونحن صرنا هيكلاً للروح القدس (١كو ٣:٢١+ ١كو ٢:٩١). وبمقارنة الآيتين نستتج أن الروح القدس هو الله. والسيد المسيح قال عن الروح أنه يعلمنا (يو ٢٦:١٤) وهذا ردده بولس الرسول في (١كو ١٣:٢) "التي نتكلم بها أيضاً لا بأقوال تعلمها حكمة إنسانية بل بما يعلمه الروح القدس.
  - ولكن حين ظهر لطف الله وإحسانه لا بأعمال في بر عملناها نحن بل بمقتضى رحمته خلصنا بغسل الميلاد الثانى وتجديد الروح القدس .. حتى إذا تبررنا بنعمته نصير ورثة حسب رجاء الحياة الأبدية (تي ٣: ٤-٨).
    - إنما أقول أسلكوا بالروح فلا تكملوا شهوة الجسد (غل ١٦:٥). ومن هنا نفهم أن من يستجيب لعمل الروح القدس فيه الذي يقنعه ويبكته ولا يقاوم عمل الروح، يعطيه الروح قوة فلا يكمل شهوة الجسد.

وما نأخذه من الروح القدس الآن هو عربون ما سنحصل عليه في السماء (٢كو ٢٢:١ + ٢كو ٥:٥). وما نحصل عليه الآن نحصل عليه بالإيمان (غل٢:٠٢) وبالرجاء (رو ٨: ٢٤،٢٥) وبالمحبة (غل٥:٦).

#### معنى كلمة عربون:

#### والروح القدس يجعلنا قادرين على حفظ الوصية

يقول السيد المسيح "الذي عنده وصاياي ويحفظها فهو الذي يحبني .. إن أحبني أحد يحفظ كلامي .. (يو ١٤: ٢١،٢٢).

ويقول بولس الرسول "ليس الختان شيئاً وليست الغرلة شيئاً بل حفظ وصايا الله (١٥و ١٩:٧).

وهنا نرى إهتمام السيد المسيح ورسوله بولس بأن نحفظ الوصايا. ولكننا نفهم من كلام السيد المسيح أن حفظ الوصايا هو لمن يحب المسيح. وهذا ما يفعله الروح القدس "لأن محبة الله قد إنسكبت في قلوبنا بالروح القدس المعطى لنا" (رو٥:٥) فالروح يعطينا أن نحب الله ومن يحب لا يخالف وصايا من يحبه. الحب يحول قلوبنا الحجرية إلى ألواح قلب لحمية (٢كو٣:٣) نقش عليها الروح القدس الوصايا بالحب. وهذا ما تنبأ عنه حزقيال النبي في (حز ١٩:١١،٢٠) بأنه سيكون لنا قلوباً لحمية لنسلك بها في فرائض الرب عوضاً عن القلوب الحجرية. ومن نقش على قلبه وصايا الله بالحب لا يحتاج لألواح حجرية منقوش عليها الوصايا كألواح موسى. فالله نقش الوصايا على ألواح حجرية تتناسب مع قلوب شعب إسرائيل الحجرية إذ فقدوا حب الله.

وهذا ما تنبأ به أرمياء قائلاً عن العهد الجديد أنه حينئذ سوف تكتب الشريعة على قلوبنا وأذهاننا (أر ٣١: ٣١- ٣٤ + عب ٨: ١٠- ١٦) إذاً كان النبي أرمياء يتنبأ عن العهد الجديد، حين ينسكب الروح القدس في قلوبنا ويعطينا محبة الله التي بها نطيع وصاياه.

ومن أجل كل ما سبق صار أهم سؤال نسأله لله هو أن يملأنا من روحه القدوس، كما يقول الرسول إمتلأوا بالروح (أف0:11-7).

# الإمتلاء بالروح:

الإمتلاء بالروح هو نعمة النعم، والنعمة تعنى عطية الله المجانية لنا. ولكن كما قال الأباء فالنعمة لا تعطى إلا لمن يستحقها، ويجاهد ليحصل عليها فما هو الجهاد المطلوب للحصول على نعمة الإمتلاء من الروح القدس؟

فهذه النعمة المجانية وهي الإمتلاء من الروح القدس تستلزم جهاد هو الصلاة. والمطلوب الصلاة بلجاجة. ويقول بولس الرسول

ويقول بولس الرسول عن ثمار الروح القدس (غل٥: ٢٢،٢٣). وهذه تعطى لمن يصلب الجسد مع الأهواء والشهوات (جهاد سلبى) (غل٥: ٢٤) ويقول بولس الرسول لا تطفئوا الروح وهذه عكس إمتلئوا بالروح ويقول أيضاً لا تحزنوا الروح (أف٤: ١٧-٣٠ + ١٠س ١٧٠٥). ومن هذه الآيات نفهم ما الذي يطفئ الروح فينا وهو الكلام البطال والسلوك في الخطايا. لذلك نفهم مما سبق أنه لكي نمتلئ من الروح:

- ١. الصلاة والطلب من الله بلجاجة.
- ٢. الامتناع عن الكلام البطال وترديد المزامير والتسابيح.
  - ٣. الشكر في كل حين وعدم التذمر.
  - ٤. التوبة عن الخطايا، وأن نحيا في خوف الله.
- ٥. صلب الأهواء والشهوات أى نحيا كأموات عن الخطايا.

وفيما يلى المزيد من التفاصيل والدراسة عن الإمتلاء.

# طريق الإمتلاء بالروح

مما سبق رأينا عمل الروح القدس في المؤمن. لذلك يوصى بولس الرسول أهل أفسس ويوصينا معهم قائلاً إمتلئوا بالروح (أف ١٨:٥). ويوصى تلميذه تيموثاوس قائلاً أذكرك أن تضرم موهبة الله التي فيك بوضع يدى (٢تي ٢:١). والإضرام معناه الإمتلاء، فكلما إمتلأنا إزدادت ثمار الروح فينا. فكيف نمتلئ أو كيف يملأنا الله من الروح القدس؟

الروح القدس يعطيه الله للذين يسألونه (لو ١٣:١١ + لو ١٣:١١ + لو ١:١٨ + يو ١٤:١٤ ، ٢٤:١٦). وهكذا أوصى بولس الرسول أهل تسالونيكي "صلوا بلا إنقطاع" (١تس١٧:٥٠ + أف١٨:٦ + ١كو ١٣:١٦ + في ١٣:٢٠ + كو ٢:٤١) والروح حلّ على التلاميذ وهم مجتمعون للصلاة (أع٢:٤) لذلك تصلى الكنيسة ٤مرات يومياً (مرة في صلاة الساعة الثالثة وثلاث مرات في نصف الليل)، لطلب الروح القدس قائلة "أيها الملك

السمائى المعزى..". ونسمع فى (رو ٢٦:٨) بأن الروح يشفع فينا بأنات لا ينطق بها، وهذه تعنى أن الروح يعطينا مشاعر وأفكار، ربما لا نستطيع أن نعبر عنها، بل نئن فقط. ولكن هذا يعنى أن الروح يعلمنا أن نصلى بتلذذ، وأن نصلى صلاة حقيقية، صلاة بالروح [هذا معنى قول الرسول بولس، "الله الذى أعبده بروحى" (رو ٩:١)] فالروح يعين ضعفاتنا، فنصلى لله ونسجد ونسبح، بل نعمل كل أعمال المسيح التى أوصانا بها بقوة الروح القدس يه ٢٠٠. إذاً فلنغصب نفوسنا على الصلاة (جهاد) حتى وإن لم نكن نشعر بلذة. وهذا يعطينا إمتلاء (نعمة). وحينما نمتلئ نصلى فى الروح وبلذة، بل حينما نمتلئ فانكف عن الصلاة لنسمع الروح ونفهم رسالته.

- ۲. التسبيح المستمر وترتيل المزامير (اكو ۲٦:۱۶ + أف١٩:٥ + كو ١٦:٣ + عب١٥:١٣). ونلاحظ أن المزامير هي موحى بها من الروح القدس (٢تي٣:١٦ + ٢بط١:٢١). وداود النبي نفسه يقول ان لسانه قلم كاتب ماهر، أي أن الكاتب الماهر هو الروح القدس، والروح القدس هو الذي يضع كلمات المزامير على لسان داود فيرددها داود (مز ١:٤٥).
  - ٣. الشكر المستمر (أف٥: ٢٠٠٤ + كو٣: ١٧،١٥ + ١تس١٨:٥).
- أن لا نقاوم الروح (أع٧:١٥ + رو ٨:٤١) ولا نطفئه (١تس ١٩:٥) ولا نحزنه (أف٤:٠٣). ومن يسلك بحسب الإنسان العتيق سالكاً في شهوات هذا العالم يحزن الروح القدس. فالروح يبكت على خطية وعلى بر (يو ٢١:٨) فمن يسمع ويمتنع عن الخطية ويسلك في البر لا يحزن الروح ولا يطفئه. إذاً علينا أن لا نسلك بحسب الإنسان العتيق متشبهين بأهل العالم (أف٤: ١٠-٣٢ + أف٥: ٣-٨). وبولس يعطى وصايا من يتبعها لا يحزن روح الله (أف٢: ١-٣ + رو ١٣: ٨-١٠ + كو ٣: ١٥-٢٠ + ١تس٤: ٣-٨). وراجع إصحاحات(٢١-١٤) من رسالة رومية. بل يطلب الرسول أيضاً الإمتناع عن كل شبه شر (١تس٥:٢٢). والإمتناع عن الشر هو الجهاد السلبي. وهكذا يطلب من تلميذه الهرب من الشهوات الشبابية (٢٠:٣٠٢). وكما رأينا في (غل٥: ٢٢-٤٢) فإن ثمار الروح القدس تظهر فيمن صلبوا الجسد مع الأهواء والشهوات. وهكذا قال القديس باسيليوس الكبير "إن الروح القدس حاضر في جميع الذين يستحقونه ولكنه لا يُظهر قوته ولا في الذين تطهروا من الأهواء.
- آ. في الآيات (كو ٣: ٥-١٠) يطلب الرسول أن نميت أعضائنا التي على الأرض، الزنا والنجاسة ... إذ
   خلعتم الإنسان العتيق مع أعماله ولبستم الجديد الذي يتجدد للمعرفة حسب صورة خالقه. هنا نرى صورة لما

- حدث فى الفداء فبعد موت المسيح قام ثم صعد ثم أرسل الروح القدس. وهكذا يحدث معنا فمن يختار طريق الموت عن شهواته يعطيه الروح القدس أن يقوم مع المسيح ثم يحيا فى السماويات لكن على الأرض، ثم يمتلئ من الروح القدس.
  - ٧. نلاحظ أن الروح القدس حل على التلاميذ إذ كانوا مجتمعين بنفس واحدة، فالمحبة التي تجمعنا في نفس واحدة خصوصاً لو إجتمعنا للصلاة بهذه الروح، هذه المحبة بها نمتلئ من الروح القدس (أع٢: ١-٤ + في٢:٢).
  - ٨. ما يساعدنا على الإمتلاء بالروح هو إخلاء الذات والتواضع (في ٢: ٣-٩). ولنرى كيف يتحدث بولس الرسول عن نفسه فهو يقول "الخطاة الذين أولهم أنا" (١تي ١٥:١) ويسمى نفسه بالسقط (١٥و٥: ٧،٨).
     هنا نرى شعور بولس بعدم إستحقاقه لما هو فيه من نعمة. وهذا ما أشار إليه أشعياء النبى أن الله يسكن عند المتواضع (أش ١٥:٥٧).
- ٩. من البديهيات أن الروح القدس يحل على المعمد بعد مسحه بزيت الميرون وإن كان كبيراً يجب أولاً أن يعلن إيمانه وتوبته ثم يعتمد. وهذا ما طلبه بطرس يوم الخمسين أن يتوبوا وأن يعتمدوا. فبالتوبة يتجدد فعل الروح القدس الذي حصلنا عليه (أع٣٠:٢). وسر الميرون هو البديل عن وضع اليد (أع٩٠:١). وهكذا يطلب بولس الرسول تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم (رو٢:١٢).
- ١. تكريس القلب للمسيح. وأن نُخضع له كل شئ في حياتنا (عواطفنا وإهتمامتنا ...) ولا نهتم بالماديات بل بما هو فوق، بما لا يُرى (٢كو ١٨:٥) ونُسلّم له ذواتنا ونقبل الصليب بلا تذمر. ومن يريد أن يمجد المسيح في حياته يملأه الروح القدس ليمجد المسيح فيه، فهذا هو عمل الروح القدس "ذاك يمجدني" (يو ٢:١٦) لكن من يريد أن يمجد نفسه فلن يمتلئ. إذاً لكي نمتلئ علينا أن نطلب أن نمجد المسيح في حياتنا.
- 11. يقول السيد المسيح "إن عطش أحد فليقبل إلى ويشرب، من آمن بى تجرى من بطنه أنهار ماء حى. قال هذا عن الروح" (يو ٧:٧٧-٣٩). إذاً الأساس هو الشعور بالاحتياج، وهذا عكس حال ملاك كنيسة لاودكية (رؤ ١٧:٣٣). والصلاة هي التعبير عن العطش إلى الله. وبهذا العطش مع الصلاة بإيمان يجري داخلنا ينبوع ماء حيّ. ولاحظ إرتباط الإيمان بالإمتلاء من الروح القدس. فمن يبدأ بإيمان بسيط ويصلى يمتلئ من الروح القدس، ويكون من ثمار الروح القدس إيمان جبار (غله: ٢٢،٢٣).

# علامات الإمتلاء من الروح القدس:

- الشعور بحضور المسيح وسطنا، فالروح يشهد للمسيح "لكى يعطيكم بحسب غنى مجده أن تتأيدوا بالقوة بروحه فى الإنسان الباطن ليحل المسيح بالإيمان فى قلوبكم" + يو ١٨:١٤ + يو ١٦:١٦ "ثم بعد قليل أيضاً تروننى". إذاً هو يفتح أعيننا الداخلية فنرى المسيح حاضراً ونعرفه فنحبه.
  - ٢. الإمتلاء من الحكمة، فالحكمة ناشئة من الثبات في المسيح أقنوم الحكمة.
  - ٣. الإمتلاء من ثمار الروح (غل٢٢:٥،٢٣) ونتيجة الفرح التسبيح المستمر.
    - ٤. السلطان على الخطية (رو ١٤:٦).

الامتلاء من القوة. قارن موقف بطرس وخوفه من خادمة فأنكر، وموقفه بعد حلول الروح وعظته التي آمن
 بسببها ٣٠٠٠ نفس.

#### نبذة عن الروح القدس:

# "عن كتاب الصليب والمعمودية للدكتور نصحى عبد الشهيد"

لم يكن ممكناً أن يجئ الروح القدس المعزى إلى الكنيسة قبل أن يتم تدبير المسيح نفسه، أي تتميمه للخلاص بصعوده للسموات، أى دخوله بجسده الممجد الذي أخذه من طبيعتنا للسماء (أع٢: ٣٢،٣٣). فالطبيعة البشرية أصبحت عن طريق جلوس المسيح عن يمين الآب، أى حين صار لجسد المسيح الذي أخذه من البشر مجد اللاهوت، صارت الطبيعة البشرية ممجدة بمجد اللاهوت.

لذلك قال المسيح خير لكم أن أنطلق لأنه إن لم أنطلق لا يأتيكم المعزى" (يو ١٦: ٧٠٨،١٣،١٤). إذاً كان لابد للمسيح أن يجلس أولاً عن يمين الآب وبشفاعته ينسكب الروح.

والروح القدس هو الذي يعلن شخص الرب يسوع، فيجعلنا نرى المسيح ظاهراً في قلوبنا "لا أترككم يتامى إنى آتى إليكم" (يو ١٨:١٤) فالروح يجعل حضور المسيح فينا، وتنفتح عيوننا الداخلية فنرى المسيح الحي الممجد ساكن في داخلنا "ثم بعد قليل أيضاً ترونني" (يو ١٦:١٦). ويصير المسيح شخصاً حقيقياً حاضراً بالنسبة لنا. لأن الروح بملئه لنا يحضر في أعماقنا صورة المسيح الحي الممجد (٢كو ١٨:٣). أي أننا ننظر مجد المسيح وننظره في قلوبنا فنتغير إلى صورة المسيح التي يكشفها الروح لقلوبنا (غل ١٩:٤). لذلك لا يستطيع أحد أن يقول أن يسوع رب إلا بالروح القدس (١كو ٢١:٣). وحين نعرف المسيح وندرك محبته لنا سنحبه ونسلم له الحياة. يقول معلمنا بولس الرسول أن المسيح هو رئيس كهنة الخيرات العتيدة (عب ١٠:١٩). والخيرات هي الروح القدس (قارن مت ١٠ ، ١٠) مع لو ١١:٣١). فبالروح القدس نتذوق طعم الحياة الأبدية، وما نأخذه الآن هو العربون. والسيد المسيح يحثنا أن نطلبه في الصلاة "يعطى الروح القدس للذين يسألونه" (لو ١١:١١).

والروح القدس يعلن لنا الآب فنصرخ يا آبا الآب (غل ٩:٤) وبهذا فهو يعلن لنا سر الثالوث، فهو يعلن لنا الآب والروح القدس هو الذي يعد الكنيسة كعروس لعريسها المسيح لتتحد معه في عرسه الأبدى في مجد لا يوصف.

والروح يعطى قوة لمن يريد أن يموت عن الخطية تساعده على الموت عنها فعلاً (رو ١٣:٨) وهذا ما أسماه الرسول ختان القلب بالروح. إذاً فلنبدأ بالتغصب، ومن يغصب نفسه ويمتنع عن الخطية يتحنن الرب عليه، وينقذه من أعدائه (الخطية الساكنة فينا والشيطان) ويملأه من الروح القدس المعين، حينئذ يستطيع أن ينفذ كل وصايا الرب بالحق وبدون تغصب وبدون صعوبة أو تعب، وهذا ما عناه الرسول حين قال "إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة (٢كو ١٧:٥).

والهدف من إنضمامنا إلى جسد المسيح بالمعمودية هو أن نحصل على ملء الروح الموجود في الكنيسة والساكن فيها منذ يوم الخمسين. والإمتلاء هو إمتداد ونمو للعطية التي نلناها يوم المعمودية في سر الميرون. وهذا طلب الرسول أن نمتلئ بالروح أي نفتح قلبنا وكياننا كله للروح القدس لكي يملأنا. فالروح منسكب بملئه

بإستمرار من المسيح وينتظر القلب المستعد والنفس المطيعة الخاضعة للمسيح الرأس حتى يفيض فيها بملئه. والإمتلاء لا يحدث مرة واحدة، بل مرات وكل العمر (أع٢:٤ + أع٤:٢٣) ويتكرر بحسب الحاجة خاصة في المواقف التي فيها شهادة وكرازة بإسم المسيح (مت١٠١٠).

والروح القدس يعطينا كل هذا من خلال الصلاة والأسرار الإلهية. وبقدر إمتلائنا من الروح القدس بقدر ما نعرف المسيح حقاً ونثبت في المسيح ونحيا في المسيح، ويحيا المسيح فينا ونمتلئ سلاماً يفوق كل عقل (في ٧:٤) ونمتلئ محبة لله وللجميع حتى لأعدائنا. ونمتلئ فرحاً يعيدنا للحالة الأولى في الفردوس (جنة عدن = جنة الفرح).

### الأرثوذكسية هي الموقف الوسط الصحيح

#### بين إنحرافين في التفكير

تنادى بعض الطوائف بأن الخلاص لا يعتمد على دين أو إيمان الشخص بل يتوقف على أعماله فقط. وتنادى بعض الطوائف بأن الخلاص يعتمد على النعمة فقط ولا أهمية لأعمال الإنسان، بل من يؤمن ينال الخلاص بالنعمة.

# والرد على الطائفة الأولى:

نلخصه في آية واحدة قالها بولس الرسول "لأنه إن كان بالناموس (اليهودية) بر فالمسيح إذاً مات بلا سبب" (غل ٢١: ٢١) فإن كان الخلاص لا يعتمد على الإيمان بالمسيح فلماذا تجسد المسيح وصلب؟! والسيد نفسه وضع هذا الشرط للحياة "من آمن بي ولو مات فسيحيا" (يو ٢٥: ١١). وبولس الرسول يقول بدون إيمان لا يمكن إرضاؤه (عب ٢: ١١).

# والرد على الطائفة الثانية:

تجده تحت عنوان "الجهاد والأعمال الصالحة"

الرأي الصحيح الأرثوذكسي كما نفهمه من الكتاب المقدس هو لزوم الجهاد مع النعمة ولنأخذ أمثلة على ذلك: 
1. يطلب الله من نوح أن يبنى فلكاً ليحميه من الماء المنهمر بغزارة والذى سيطفو عليه الفلك، فهل كان نوح فى ذلك الوقت يملك الخبرات الفنية (التكنولوجيا) التى بها يبنى هذا الفلك الذى سيكون بمثابة غواصة؟ قطعاً لا. ولكن كان على نوح أن يبذل كل جهده فى بناء الفلك. ولقد إستمر فى هذا (الجهاد أو العمل) عشرات السنين. هذا هو جهاد نوح. ثم يأتى دور النعمة وهذا ما نسمعه فى الآية (تك١٦:٧) "وأغلق الرب عليه" الله بنعمته أغلق على نوح، وأكمل ضعفات ونقص خبرة نوح وحفظه من الغرق. لكن كان لابد أن يجاهد نوح ويبنى الفلك.

٢. في معجزة الخمس خبزات والسمكتين، طالب السيد تلاميذه أن يحضروا ما يجدونه، هذا هو الجهاد، أما المسيح فبنعمته أطعم الآلاف وتبقى ١٢ قفة فلماذا طلب المسيح من التلاميذ أن يأتوا بما يجدوه، أما كان قادراً على عمل المعجزة بدون الخمس خبزات والسمكتين؟! لكن السيد أراد أن يظهر أن على الإنسان أن يفعل ما يقدر أن يفعله وهذا ما نسميه الجهاد.

- عندما أقام المسيح لعازر، لماذا طلب من الناس أن يرفعوا الحجر؟ هذا هو الجهاد، هذا أقصى ما يستطيعه البشر؟ أمّا المسيح فبنعمته أقام الميت وأعطاه حياة.
- ٤. في معجزة تحويل الماء إلى خمر، طلب المسيح أن يملأوا الأجران، وكان ملء الأجران عملية شاقة، فكانوا يحملون الأوعية إلى أقرب عين ماء ويملأوها ويأتون ليصبوها في الأجران، وهكذا عدة مرات حتى تمتلئ الأجران. فإن كان المسيح قد حول الماء إلى خمر فهو قطعاً كان يمكنه تحويل الهواء إلى خمر بدون تعب (وجهاد) الخدام، وكان بهذا سيريح الخدام. ولكن سيبقى السؤال، وأين الجهاد لتأتى النعمة؟ وإذا فهمنا أن هذا الماء كان للتطهير يكون المعنى أنه علينا أن نعمل ما يمكننا عمله، وبقدر إستطاعتنا لنطهر أنفسنا (جهاد سلبى وجهاد إيجابى) والمسيح بنعمته يعطينا أن نصير خليقة جديدة مملوئين من الروح القدس. ومن إمتلأ من الروح يمتلئ فرحاً، والخمر ترمز للفرح. لذلك يقول بولس الرسول "أميتوا أعضاءكم التي على الأرض" (كو ٣:٥) ومن سيطيع هذا سيعطيه الله أن يصير خليقة جديدة بعمل النعمة.
  - ٥. في معجزة صيد سمكة يجد بطرس بداخلها أستاراً نرى مثالاً حياً للجهاد والنعمة. فلو قال له المسيح "يا بطرس أنت صياد إذهب وإصطاد سمكاً وبعه وبالثمن إدفع الضريبة "كان هذا يعنى أن الخلاص بالأعمال دون تدخل المسيح. ولو أتى المسيح بالأستار لبطرس من الهواء دون تعب من بطرس لكان الخلاص بالنعمة. لكن نجد أن السيد المسيح يستغل موهبة بطرس كصياد، وبنعمته يصطاد بطرس سمكة بها المال المطلوب لدفع الجزية.

# ٦. مثال من تعاليم المسيح عن النعمة والجهاد

يقول السيد المسيح أحبوا أعدائكم. باركوا لاعنيكم. أحسنوا إلى مبغضيكم وصلوا لأجل الذين يسيئون إليكم ويطردونكم (مت٥:٤٤).

والمحبة هي عطية من الله، وهي ثمرة من ثمار الروح القدس (غل ٢٣، ٢٢:) وهي تتسكب في قلوبنا بالروح القدس (رو ٥:٥). إذاً هي نعمة من الله أي عطية مجانية، فكيف يأمرنا السيد المسيح بأن نحب أعدائنا بالرغم من:

- ١. أنه طلب صعب جداً على البشر.
- ٢. المحبة هي عطية منه. فلماذا لم يعطيها لنا دون أن يأمرنا؟!

السبب أنه حتى نحصل على النعمة وهي هنا محبة الأعداء، علينا أن نجاهد، فلا نعمة دون جهاد. وما هو الجهاد المطلوب هنا؟

- ان نبارك من يلعننا= أى نتكلم عليه كلاماً طيباً مباركاً، قد يكون عكس ما هو فى قلوبنا، وهذا لا يأتى سوى بالتغصب فملكوت السموات يغصب (مت ١٢:١١) والتغضب هو ما نسميه الجهاد.
  - ٢) أن نحسن لهم= حتى لو بالتغصب، نقدم لهم خدمات يحتاجون لها.
    - ٣) أن نصلى لأجلهم= حتى لو بالتغصب.

ففى هذه الآية نرى أن الحصول على محبة الأعداء أى النعمة نحصل عليها بأن نغصب أنفسنا ونجاهد ضد طبيعتنا الفاسدة التى تكره الآخرين خصوصاً لو كانوا أعداء لها. فإن جاهدنا وغصبنا أنفسنا تنسكب النعمة فينا، فنجد أنفسنا قادرين بسهولة أن نحب أعدائنا وهذا ما يسميه الرسول "الخليقة الجديدة" (٢كو ١٧:٥).

٧. مثال من تعاليم بولس الرسول (أف٥: ١٨-٢١).

"إمتلئوا بالروح مكلمين بعضكم بعضاً بمزامير شاكرين في خوف الله"

نعمة جهاد جهاد جهاد

فالإمتلاء من الروح هو عطية من الله، هو عطية مجانية. إذا هو نعمة. هذا ليس في إمكان بشر. لكن حتى نمتلئ، وحتى يسكب الله فينا هذه النعمة نرى ما يلزم أن نجاهد فيه لنحصل على النعمة.

- ١. أن لا تخرج كلمة ردية من أفواهنا، ولا تكون اجتماعاتنا للهزل، بل تكون اجتماعات صلاة وتسبيح.
  - ٢. الشكر في كل حين، حتى وسط الآلام. وبلا تذمر.
  - ٣. السلوك في خوف الله والإمتناع عن كل شر وكل خطية.

لو كان الخلاص بالنعمة فقط دون أن يكون للإنسان دور، فلماذا لم يجعل الله كل الناس قديسون بعمل نعمته، أو على الأقل لماذا لم يجعل كل المؤمنين قديسين؟! لو إفترضنا أن الخلاص هو بالنعمة فقط، هذا سيكون مبرراً للخطاة يوم الدينونة أن يقولوا "لم تعمل فينا النعمة كما عملت في القديسين وبهذا ينسبون لله المحاباة وعدم العدل. ولو كان العمل هو عمل النعمة فقط دون جهاد من المؤمن، فهل يخلص الجميع، ونحن نعلم أن الله يريد أن الجميع يخلصون (جميع الناس) (١تي ٢:٤)؟ كما قلنا سابقاً فإن عمل النعمة لا يعطل حرية الإنسان. فالإنسان بحريته وله كامل الحرية والإرادة أن يقبل الله أو أن يرفض الله ويعطل إرادة الله الصالحة من نحوه. وهذا ما قاله السيد المسيح "يا أورشليم ... كم مرة أردت أن أجمع أولادك ... ولم تريدوا" (هنا نرى أن أورشليم كان لها حرية شخصية في رفض الله ولكنها عطلت إرادة الله الصالحة من نحوهم).

والنتيجة ... "هوذا بيتكم يترك لكم خراباً" (مت٢٣: ٣٧،٣٨).

ونفهم من قول بولس الرسول "إننا عاملون معه" (٢كو ٢:١) أن أمر خلاصنا متوقف على إرادتنا وجهادنا، ومن يريد ويجاهد ويغصب نفسه تعطيه النعمة طبيعة جديدة بها يخلص. فملكوت السماوات يغصب (مت ١٢:١١). وهذا ما كان الرسول يعنيه بقوله "أقمع جسدى وأستعبده (جهاد سلبى) حتى بعد ما كرزت للآخرين (جهاد إيجابى) لا أصير أنا نفس مرفوضاً" (١كو ٢٧:٩). ويتصور البعض أن قول الرسول بالنعمة أنتم مخلصون (أف ٢:٠) ليس من أعمالي كي لا يفتخر أحد (أف ٢:٠). أن هذا فيه إثبات لعدم ضرورة الأعمال. وهنا ينبغى أن نفهم أن هناك نوعين من النعمة:-

ا. نعمة لا دخل للأعمال فيها، مثل تجسد المسيح وفدائه وإرسال الروح القدس على الكنيسة. فالمسيح مات عنا ونحن خطاة (رو ٥:٥). وكوننا خرجنا للعالم فوجدنا أنفسنا مسيحيين. نحن لم نعمل شيئاً لنحصل على كل هذا.

٢. النعمة التي هي القوة التي تغيرنا من طبيعتنا القديمة إلى طبيعة جديدة وخليقة جديدة على صورة المسيح، نحيا في بر. هذه النعمة لا تعطى إلا لمن يستحقها أي لمن يجاهد. ولكن جهادنا في حفظ أنفسنا طاهرين لا يساوى أكثر من خمس خبزات وسمكتين، أما الخليقة الجديدة بالنعمة فهذه تساوى إشباع الجموع.

فمن يجاهد ويغصب نفسه بجهاد سلبى (يميت أعضاؤه وشهواته ويصلبها كمن هو مصلوب مع المسيح) وبجهاد إيجابى (صلاة/ صوم/ خدمة/ تسبيح ...) يعطيه الله بنعمته الطبيعة الجديدة. ويحيا المسيح فيه (غل ٢٠:٢) ويتحول إلى صورة المسيح (غل ١٩:٤). بهذه الطبيعة نخلص وليس بأعمالنا. ونحن لذلك لا نفتخر بأعمالنا. ولا نعرف شمالنا ما تفعله يميننا، بل نجاهد صارخين لله أن يملأنا من الروح القدس أى بنعمته، والروح القدس هو الذي يعطينا أن نكون خليقة جديدة بها نخلص.

#### الضمير والناموس والنعمة:

- البسقوط آدم فسدت الطبيعة البشرية. وهكذا صار كل أولاد آدم. لكن الله كان قد طبع وصاياه على قلب الإنسان، وهذا ما يسمى الضمير أو الناموس الطبيعي. وكان هذا هو الحافظ للإنسان من الإندفاع فى طريق الشر، وكان للإنسان قدرة فى معرفة الله من خلال الطبيعة (رو ٢٠:١) مستخدماً عقله. ولكن بفساد الإنسان تحجر قلبه وتقسى وفقد طبيعة الحب التى تجعل الوصايا مطبوعة فى القلب. وبهذا فسد الضمير.
  - ١٠. أعطى الله الناموس بيد موسى مكتوباً، وذلك بدلاً من الضمير الذى فسد. وكان هذا الناموس كمساعد للإنسان نعمة من الله (حز ٢٠: ١١،١٢). ولكن الناموس لم يكن قادراً أن يغير طبيعة الإنسان، بل كان لكبح جماح شهواته، كان الناس يخافون من إرتكاب الشر خوفاً من عقوبات الناموس، لذلك قال الرسول عن الناموس أنه مؤدب (غل٣٤٤٣) ونصلى في القداس الغريغورى "أعطيتني الناموس عوناً".
- ٣. جاء المسيح متجسداً، ومات لنموت معه في المعمودية، وقام لنقوم معه في المعمودية، نموت عن الطبيعة القديمة، ونقوم بطبيعة جديدة متحدة بالمسيح، وفي سر الميرون يحل فينا الروح القدس ويثبتنا في المسيح ويعطينا نعمة تعمل فينا لتغيّر طبيعتنا لطبيعة جديدة بها نستطيع أن نعمل بسهولة ما عجز عنه المؤمن في ظل الناموس، وأصبحنا نجاهد ضد الخطية بسهولة (عب١:١٢). ولكن لكي تعمل فينا النعمة علينا أن نجاهد.
  - أ- جهاد سلبى (نميت شهواتنا ونصلبها ونحيا كأموات أمام الخطية).
    - ب- جهاد إيجابي (في صلوات وأصوام ...).

والروح يعطى معونة لمن يفعل هذا ويجاهد "إن كنتم بالروح تميتون أعمال الجسد" (رو ٨: ١٦-١٦ + رو ٢٦:٨٠) + رو ٢٩:٢). والروح يعطينا طبيعة جديدة على شكل صورة المسيح (غل ١٩:٤) وبهذه الطبيعة نخلص

(غل ١٥:٦) وقول الرسول "بالنعمة أنتم مخلصون" (أف ٨:٢) يعنى أننا نخلص بهذه الطبيعة الجديدة التي أعطتها لنا النعمة وليس بأعمالنا (أف ٩:٢). وكمثال لهذا:-

إنسان مؤمن يعانى من شهوة النظر (بطبيعته القديمة الخاطئة) ويسمع صوت الإنجيل أميتوا أعضاءكم التى على الأرض (كو ٣:٥) فيكف ويجاهد حتى يكف عن النظر، واضعاً عينيه فى الأرض، صارخاً شه أن يعينه، حاسباً نفسه ذبيحة حية أن يستمتع بنظرات خاطئة. إلى هنا فعمله هذا لن يدخله السماء، بل يجعله أهلاً أن تتسكب النعمة عليه وتغير طبيعته، ولا يعود يشتهى أن ينظر نظرات خاطئة، ويطرح عنه الخطية بسهولة، لقد صارت له طبيعة جديدة، لقد صار خليقة جديدة بها يدخل السماء. هذا معنى بالنعمة أنتم مخلصون (أف ٨:٢). وليس من محاولاته الأولية لذلك عليه أن لا يفتخر بجهاده وبما عمله (أف ٢:٢).

# تأمل في مزمور (١١٨: ١٩-٢٠):

إفتحوا لى أبواب البر (هذه شهوة قلب المرنم للتبرير بالمسيح أى بالنعمة)

هذا الباب للرب (بر المسيح، والمسيح هو الباب. وهذا التبرير هو عطية من الرب ... ولكن لمن؟) الصديقون يدخلون فيه (لن يدخل من الباب حتى يتبرر إلا من يغصب نفسه ويدخل من الباب الضيق بأن يحسب نفسه ميتاً عن شهوات العالم الخاطئة، مجاهداً في صلاته)

ومن يغصب نفسه يُحسب صديقاً. والصديق يُحسب أهلاً للدخول من الباب فيتبرر بالنعمة. والتبرير بالنعمة هو الخليقة الجديدة التي بها يدخل المؤمن للسماء. هذا ما إشتهاه داود دائماً إذ كان يصرخ قلباً نقياً إخلق فيّ يا الله وروحاً مستقيماً جدد في داخلي (مز ١٠:٥١).

# <u>الأسرار والخلاص:</u>

كما رأينا في (رو ٦: ٣-٥) أن سر المعمودية يعنى الموت عن الإنسان العتيق وقيامة إنسان جديد، يحيا في حياة جديدة "هوذا الكل قد صار جديداً" (٢كو ١٧٠٥). فالمعمودية إذاً هي موت وحياة، وهي من الماء والروح. ولكن الإنسان في خلال رحلة حياته معرض للسقوط، والقديس يوحنا يعترف بهذا ويقول "إن قلنا أنه ليس لنا خطية نضل أنفسنا وليس الحق فينا (١يو ١٠٨). لذلك أسس السيد المسيح سراً آخر هو سر التوبة والإعتراف. حيث يكمل القديس يوحنا قائلاً "إن اعترفنا بخطايانا فهو أمين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل إثم" (١يو ١٠٩). وحيث أن الإعتراف يطهر من كل إثم يسمى الآباء، التوبة والإعتراف، معمودية ثانية. ولكن سر الإعتراف يجب أن يسبقه توبة. والروح القدس الذي يعمل في الأسرار هو الذي يبكت ويدفع الإنسان ويُتوّب توبني فأتوب لأنك أنت الرب إلهي" (أر ١٣٠٨١) وهو الذي يبكت الإنسان لوأخطأ (يو ٢١:٨). وهو الذي يعين في طريق التوبة (رو ٢٠:٢). وهو الذي يعطى الغفران في سر الإعتراف حينما يصلى الكاهن التحليل (يو ٢٠:٧). فهو الذي يحرك مشاعر التوبة وذلك بتوبيخه وتبكيته للخاطئ وإقناعه له بأن يترك خطيته (أر ٢٠:٢٠).

فيذهب للكاهن معترفاً بخطيته، وهناك يعطى الروح غفراناً. ونلاحظ أنه بالخطية نفقد ثباتنا في المسيح فنموت، وبالإعتراف تغفر الخطية فنحيا. لذلك سمعنا قول السيد في مثل الإبن الضال "إبني هذا كان ميتاً فعاش" (لو ٥٠:٤٢) ولكن كما قلنا أن بولس الرسول يطلب منا أن نصلب ذواتنا ونميت شهواتنا الخاطئة وأعضائنا، بل ونقدم أجسادنا ذبائح حية وذلك بقرار توبة "تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم" (رو ٢:١٢ + غل ٢:٠٢ + غل ٥:٤٢ + كو ٣:٥ + رو ١:١٦). فالتوبة هي قرار بأن أموت عن الخطية وهو قرار يدعمه الروح القدس بالنعمة. وبالنعمة نحيا كأموات عن الخطية وأحياء في المسيح. إذاً فسر التوبة والإعتراف هو أيضاً موت وحياة. هو سر يعمل فيه الروح القدس.

ويأتي بعد هذا سر الإفخارستيا. ونلاحظ أن القديس كيرلس له قسمة رائعة (رقم ١٩ في الخولاجي) يقول فيها "وعند إصعاد الذبيحة على مذبحك تضمحل الخطية من أعضائنا بنعمتك". والكنيسة الأرثوذكسية تتناول الجسد منفصلاً عن الدم. فنحن حين نتناول الجسد المكسور نشترك مع المسيح المصلوب في موته، وحين أقبل أن أَصْلَبْ مع المسيح، أي أصلب أهوائي مع شهواتي، يعطيني الروح القدس قوة ونعمة أصير بها ميتاً عن الخطية، هذا ما يعنيه القديس كيرلس بقوله تضمحل الخطية في أعضائنا". ثم بعد تناول الجسد نتناول الدم، والدم في الكتاب المقدس يشير للحياة. فمن يقبل أن يُصلب مع المسيح تكون له حياة المسيح. "مع المسيح صلبت فأحيا لا أنا بل المسيح يحيا فيّ (غل ٢٠:٢). إذاً بالتناول نشترك مع المسيح في صليبه (تضمحل الخطية في أعضائنا). ونشترك معه في حياته "من يأكلني يحيا بي" (يو ٢:٧٥). وراجع أيضاً (يو ٦: ٣٢-٥٨). وبهذا نفهم أن سر الإفخارستيا هو أيضاً سر موت وحياة، موت عن الإنسان العتيق وحياة وثبات في المسيح. وسر الميرون يُعطى للمعمد أن يحل عليه الروح القدس الذي يعمل كل هذه الأعمال. ومن (غل٥: ٢٢-٢٤). فلا تظهر ثمار الروح، أي لا يمتلئ من الروح إلا كل من قبل أن يصلب جسده مع أهوائه وشهواته. لذلك أيضاً فهذا السر هو موت عن أهواء الخطية لنحيا ممتلئين بالروح. وسر الكهنوت هو خادم كل الأسرار. إذاً فالأسرار قد أسسها الرب لتعين وتعطى المؤمن موتاً عن إنسانه العتيق وتعطيه قيامة بالإنسان الجديد، وثباتاً في جسد المسيح. ومن هو ثابت في المسيح يكون جسده ميتاً عن شهواته، أي إنسانه العتيق ميتاً، ولكنه تكون له في الوقت نفسه حياة المسيح. فعمل الروح يعطى موت عن الإنسان العتيق وحياة جديدة في المسيح "إن كان المسيح فيكم فالجسد ميت بسبب الخطية وأما الروح فحيوة بسبب البر" (رو ١٠:٨). بإختصار فالأسرار كلها هدفها تثبيتنا في جسد المسيح السرى، بأن نموت عن العالم ونحيا في المسيح. والأسرار هي نعمة غير منظورة نحصل عليها تحت أعراض منظورة. فالمعمودية هي غفران للخطايا، وهي موت عن الحياة الماضية وقيام إنسان جديد حاصل على التبني. وأمّا المنظور فهو الغمر والتغطيس في الماء مع الصلوات. وتعريف المعمودية بأنها موت وقيامة مع المسيح فنجده في (رو ٦: ٣-١٠)، فهل فعلاً كل من أعتمد يصير ميتاً عن العالم؟ نقول لا ... فإنه يلزم الجهاد بأن نحسب أنفسنا أمواتاً. لذلك يُكمل الرسول بقوله "كذلك أنتم أيضاً إحسبوا أنفسكم أمواتاً عن الخطية ولكن أحياء لله بالمسيح يسوع ربنا" (رو ١١:٦). إذاً لا نعمة بدون جهاد.

وسر الميرون هو سر حلول الروح القدس على المعمد، فهل كل من يُمستح بالميرون أو وضعت عليه اليد يكون ممتلئاً من الروح القدس؟ قطعاً لا. وإلا لما قال بولس الرسول لتلميذه "فلهذا السبب أذكّرك أن تضرم أيضاً موهبة الله التي فيك بوضع يديّ (٢تي ٢:١).

وهكذا في التوبة والإعتراف، فمن يعترف تغفر له خطيته (ايو ٩:١). لكن هذا لمن يجاهد بأن يحسب نفسه ميتاً عن الخطية (كو ٣:٥ + رو ١٣:٨).

وهكذا في النتاول، فالنتاول ثبات في المسيح، ولكن هذا الثبات لمن يحسب نفسه ميتاً عن الخطية (كو٣:٥+ رو٨:١١).

وهكذا في سر الزواج، فالروح القدس يجمع بين الزوجين في محبة روحانية، ويجعلهما متوافقين وفي محبة. ولكن هذا لمن يجاهد ويصلى ويصوم ويتناول تائباً عن خطاياه، أما من ليس له علاقة بالله ويحيا فقط ساعياً وراء ملذات العالم وشهوات جسده، لا يعمل فيه الروح القدس هذا العمل فيكره زوجته وتدب الخلافات بينهما. لذلك نفهم أننا من خلال الأسرار نحصل على نعمة تعطينا حياة ثابتة في حسد المسيح، لذلك فهي أساس

لذلك نفهم أننا من خلال الأسرار نحصل على نعمة تعطينا حياة ثابتة فى جسد المسيح، لذلك فهى أساس الخلاص. لكن هذه النعمة تزداد بجهادنا وتضمحل بإستهتارنا وتهاوننا. وهذا ما قصده الرسول بقوله "لا تطفئوا الروح" (اتس ١٩:٥) وبقوله "لا تحزنوا الروح" (أف٤:٣٠) وهذا يعنى أن من يسلك فى شهوات العالم يطفئ الروح ويحزنه فيفقد عمل النعمة فيه. [إذا النعمة التى نأخذها من الأسرار هى رصيد يمكننا أن نزيده بالجهاد ويمكننا أن نخسره إذا لم نجاهد].

## مفهوم الألم والتجارب

بولس الرسول الذي كرز في أوروبا كلها تقريباً، هذا الإناء المختار والذي كتب نصف أسفار العهد الجديد نرى أنه عاني معاناة شديدة جداً:-

- ا. كان يعانى من ضعف فى عينيه (غل ١٥:٤ + غل ١٠:١). وكان جسده يفرز صديداً مستمراً (أع ١٢:١٩)
   يجعل رائحته منفرة (غل ٤: ١٣،١٤). ولعل هذه هى ما قصدها بولس بالشوكة فى الجسد الذى ضربه بها ملاك الشيطان (٢كو ٢:١٧).
  - ٢. كان اليهود يقاومونه في كل مكان، بل والوثنيون أيضاً (راجع سفر الأعمال).
    - ٣. بل حتى من المؤمنين كان هناك من يقاومونه (في ١٥،١٦ ١٥،١٦).
- ٤. أثاروا ضده شائعات أنه ليس برسول وليس في مستوى تلاميذ المسيح، لذلك كان مضطراً أن يُدافع عن نفسه لتثبيت تعاليمه والإيمان الذي يبشر به (غل ١:١١١).
  - ٥. أثاروا ضده أنه ينتفع بالعطايا العينية لذلك أصر أن تكون العطايا العينية لفقراء أورشليم عن طريق أناس يعرفونهم (٢كو٨: ١٦-٢٤).
    - ٦. هو لخص بعض الآلام التي عاني منها في (٢٢و ١١: ٢٣-٢٨).
      - ٧. بل هو فرض على نفسه قمعاً للجسد (١كو ٢٧:٩).

#### فلماذا يا رب كل هذه الآلام لهذا الرسول الأمين ؟ !

- ١) كان بولس محبوباً بشكل غير عادى (أع٢٠ ٣٧،٣٨).
- ٢) حسبه البعض إلهاً وقدموا له ذبائح (أع١٤: ٨-١٥ + ٢٠:٢).
  - ٣) كان يختطف إلى السماء (٢كو١٢: ١-٦).
  - ٤) كان يصنع آيات عجيبة حتى أنه أقام ميتاً (أع٢٠: ٧-١١).

لذلك خاف عليه الله أن ينتفخ فيضيع بولس الرسول العظيم، لذلك سمح له الله بهذه التجارب (٢كو ٢١:١٧). وبولس فهم هذا فقال "أنه بضيقات كثيرة ينبغى أن ندخل ملكوت الله" (أع٤٢:١٢). بل هو فهم أن الآلام صارت هبة من الله (في ٢٩:١). لذلك يقول أن كل الأشياء تعمل معاً للخير (رو ٢٨:٨) وهو حَسِبَ أن كل الأمور الحاضرة والمستقبلة هي لصالح قضية الخلاص. فما يسمح به الله من آلام مصمم خصيصاً من أجل خلاص نفوس أولاده الأحباء. وهذا معنى "أبلوس أم بولس أم صفا أم العالم أم الحيوة أم الموت أم الأشياء الحاضرة أم المستقبلة كل شئ لكم" (أي لخيركم وخلاص نفوسكم) (١كو ٢٢:٢).

وراجع قصة أيوب، فالله سمح بآلام أيوب ليتنقى من خطايا لا يعرفها أيوب. وهذا ما فعله بولس الرسول مع خاطئ كورنثوس إذ أسلمه للشيطان ليهلك الجسد (بالأمراض مثلاً) ولكن تخلص الروح فى يوم الرب (اكو٥:٥). وبهذا نجد بولس يسلم الخاطئ لملاك الشيطان لينقيه من خطية موجودة فيه، والله يسلم بولس الرسول لملاك الشيطان أيضاً لكن ليحميه من خطية هى الإنتفاخ، وهو معرض للسقوط فيها. وبهذا نرى أن للتجارب فائدتين:-

- ١- تتقية من خطية موجودة.
- ٢- حماية من خطية يكون الإنسان معرضاً لها.

والمعنى أن التجارب يسمح بها الله لخلاص الإنسان. بل أن بولس رأى أن الآلام هى شركة صليب مع المسيح إستعداداً لشركة المجد "إن كنا نتألم معه لكى نتمجد أيضاً معه" (رو ١٧:٨). ويقول أيضاً "إن خفة ضيقتنا الوقتية تنشئ لنا أكثر فأكثر ثقل مجد أبدياً (٢كو ١٧:٤) فالآلام فى رأى بولس الرسول إذاً هى إعداد للمجد الأبدى.

وهذا ما كان يقصده القديس غريغوريوس واضع القداس الغريغوري حينما قال "حولت لى العقوبة خلاصاً". فالألم والمرض كانا نتيجة وعقوبة للخطية. ولكن بعد المسيح صارا خلاصاً أى سبب خلاص، بل حتى الموت الذى كان عقوبة للخطية صار القنطرة الذهبية التى نعبر بها من هذا العالم المظلم إلى نور ومجد وفرح الأبدية. تأمل في الآية (رؤ٧:٤١):

المتسربلون بالثياب البيض "هم الذين أتوا من الضيقة العظيمة وقد غسلوا ثيابهم وبيضوا ثيابهم في دم الخروف". الضيقة العظيمة هي هذا العالم الذي نعيش فيه بضيقاته وآلامه فلماذا يسمح الله بالضيقات في هذا العالم؟ رأينا فيما سبق أنها نتيجة حتمية بسبب دخول الخطية إلى العالم. لكن الله سمح بها لأولاده الأحباء لأجل تنقيتهم. فلو وجد شخص عادى قطعة حديد يعلوها الصدأ لرماها إذ سيجدها بلا فائدة ولا تصلح لشئ. أما لو وجدها إنسان

خبير ماهر سيأتى بمبرد ويقوم بتلميعها فتصبح صالحة لأشياء عديدة، فالآلام والتجارب هي هذا المبرد الذي ينقى الإنسان، ولكن هل حقاً أن الآلام هى التى تعطينا النقاوة والثياب البيض التى ندخل بها للسماء كما نرى في هذه الآية، هل الآلام قادرة على تنقية أحد؟! قطعاً لا. بل كما نرى من هذه الآية أن التنقية هى بدم المسيح، والثياب البيض هى علامة النقاوة، ثيابنا أى حياتنا صارت بيضاء (علامة البر) بدم المسيح.

## إذاً ما هي فائدة التجارب؟

- 1. كما هو مكتوب فإن محبة العالم عداوة لله (يع٤:٤). ونحن بعد السقوط صار فينا إنحراف، إذ أصبحنا نشتهى العالم بملذاته وشهواته وأمجاده. الله أعطانا العالم لنستعمله ولكنه صار هدفاً لنا. كان المفروض أن يكون هدفنا هو السماء ومجد الله، لكن بسبب الخطية صارت شهواتنا لملذات العالم لذلك صار من يشتهى العالم معادياً لله، فالله من محبته يسمح بهذه الآلام حتى نزهد في هذا العالم ونشتهى الراحة في السماء، وأمجاد السماء.
- ٢. في حالة كحالة بولس الرسول. فالله خاف على بولس أنه بسبب ما رآه ويراه من أمجاد السماء وحب الناس له ومعجزاته، يبدأ يرى في نفسه أنه يقوم بأعمال عظيمة فينتفخ. ولكن إذ يرى آلامه يُدرك ضعفاته، ويتعمق في داخله فكر أنه لا يعمل كل هذا بنفسه بل أن ما يعمله إنما هو عمل الله. هو عمل النعمة التي تؤازره أما هو فضعيف فلا ينتفخ (١كو ١٠:١٥ + ١تي ١٥٠١).
- ٣. دم المسيح هو الذى ينقى ويبيض، ولكن ينقى من؟ هل ينقى كل إنسان؟ قطعاً لا بل هو ينقى كل من يحتمى به، راجعاً بتوبة حقيقية كالإبن الضال الذى ألبسه أبوه الحلة الأولى (الملابس البيضاء). فكانت فائدة المجاعة التى حدثت له وفائدة الآلام لنا أن نترك ملذات العالم ونعود لأحضان الله فنتطهر بدم المسيح.
- ٤. لذلك قال القديس بولس الرسول "لذلك لا نفشل بل وإن كان إنساننا الخارج يفنى (يقصد بالتجارب والآلام) فالداخل يتجدد يوماً فيوماً (٢كو ١٦:٤). ومن هنا نفهم أن الآلام هي معونة من الله لتساعدنا لتجديد الداخل. لذلك قال بولس الرسول أنها صارت هبة من الله "لأنه قد وهب لكم لأجل المسيح لا أن تؤمنوا به فقط بل أيضاً أن تتألموا لأجله" (في ٢٩:١).

عودة للجدول

# مقدمة رسالة رومية

# المقدمة

- روما سميت هكذا لأن الذي أسسها هو رومليوس سنة ٧٥٣ ق.م. فحملت إسمه. وبنيت علي مكان مرتفع، علي
   أكمة من الأكام السبع تم اتسعت لتمتد فتشمل كل الأكام.
- ٢ إتسع نطاقها ونفوذها حتى صارت عاصمة الدولة الرومانية التي استولت على حوض البحر المتوسط كله. وصارت روما ملتقى ساسة العالم وقادته، ومركزاً للعلوم والآداب والفلسفة، واشتهرت بالقانون الروماني الذي لا يزال يُدَرّس في أغلب جامعات العالم. وكبلد مفتوح امتلأت روما بقبائح الرجاسات الوثنية القادمة من كل العالم، ويظهر ذلك بوضوح من الإصحاح الأول. بل نعرف من التاريخ أن شعبها في وثنيته كان لهم طبعاً وحشياً ويتلذذون بإلقاء العبيد للوحوش تأكلهم، ويتلذذون بصراعات العبيد حتى الموت وذلك في ملاعبهم.
- " يقدر سكان روما في القرن الأول بحوالي ٢ مليون. وكان ثلث سكانها من العبيد. وكان بالمدينة عدد كبير من اليهود الذين قادهم بمبيوس القائد الروماني كأسري حينما إستولي علي سوريا سنة ٦٣ ق.م وأسكنهم قسماً في المدينة. ثم تحرر هؤلاء اليهود وتكاثروا حتي أصبحوا حوالي ١٦ ألف نسمة في عهد بولس الرسول. وكان هؤلاء اليهود في سلام وراحة معظم وقتهم في روما، إلا في عهد طيباريوس سنة ١٩م. وفي عهد كلوديوس قيصر سنة ١٩م. الذي أمر بطردهم جميعاً من روما (أع ٢:١٨). وذلك غالباً بسبب شغب اليهود ضد المسيحيين، فكان أن طرد طيباريوس اليهود والمسيحيين.

## ٤ نشأة المسيحية في روما

- أ جاء في سفر أعمال الرسل أنه في يوم الخمسين حضر يهود أتقياء من كل أمّة من بينهم "رومانيون مستوطنون يهود ودخلاء أع ٢٠٠٢" هؤلاء قبلوا الإيمان بالسيد المسيح وعادوا من أورشليم إلي روما يكرزون بين إخوتهم اليهود. وإذا عرفنا أن من آمن واعتمد يوم الخمسين كانوا ٣٠٠٠ شخص من كل الجنسيات، وليكن بينهم عدة مئات من روما، هؤلاء كانوا الخميرة للمسيحية. وكان الروح القدس يعمل بشدة مع الكارزين في الكنيسة الأولي لذلك سريعاً ما إنتشرت المسيحية في روما. والرسالة إلي رومية كتبت حوالي سنة ٥٧م أي بعد ما يقرب من ٢٣ سنة من عظة بطرس يوم الخمسين. في هذه المدة نمت الكنيسة في روما.
- ب إذ تميزت الدولة الرومانية بالحرية وسهولة الانتقال فيما بينها وخاصة بين البلدان المختلفة والعاصمة، وكانت روما ملتقى كبار القادة والتجار، فقد دخلها بلا شك جماعة منهم سواء من أصل يهودي أو أممي، جاءوا يشهدون للرب في روما. من بين هؤلاء أناس سمعوا تعاليم بولس الرسول في بعض مدن إخائية ومكدونية (بلاد اليونان)، ومدن أسيا الصغرى وآمنوا بهذه التعاليم، ويؤكد ذلك سلام القديس بولس علي كثيرين ذكرهم بأسمائهم في الإصحاح الأخير من الرسالة، مما يدل على أنهم كانوا من تلاميذه ومعارفه مع

- أنه لم يكن قد ذهب إلي روما قبل كتابة هذه الرسالة. ولاحظ قول بولس الرسول في (رو ٦:١،٧) "الموجودين في رومية..." إذا هم ليسوا من أهلها الأصليين بل إنتقلوا إليها أو نزحوا إليها مؤخراً.
- ج إذ طُرِد كثير من اليهود إن لم يكن جميعهم من روما بأمر كلوديوس إلي مدن أخري ثم عادوا إليها مرة أخري، كان بعضهم قد آمن بالسيد المسيح مثال ذلك أكيلا وبريسكلا اللذان التقيا مع بولس الرسول في كورنثوس (أع ١١٨،٢) وآمنا علي يديه. هذان وغيرهما قد إشتركوا في تأسيس الكنيسة هناك (رو ٢١:٥) فكان لهما كنيسة في بيتهما. وهما حملا أخبار كنيسة رومية لبولس ومنهما عرف مَنْ مِنَ المؤمنين الذين آمنوا علي يديه قد سكن في روما فأرسل يسلِّم عليهم في الإصحاح ١٦ من رسالته.
- د واضح من الرسالة أن أحداً من الرسل لم يكن قد أنشأ هذه الكنيسة حتى كتابة هذ الرسالة، فقد كان مبدأ بولس الرسول "كنت محترصاً أن أبشر هكذا، ليس حيث سُمِّيَ المسيح لئلا أبني علي أساس لآخر (رو ٢:١٥). وإذ يكتب في نفس الرسالة معلناً شوقه الشديد للتوجه إليهم، وانه منع مراراً وأخيراً قرر زيارتها (رو ١،١٠٥) + (رو ١٠٢٠٥-٢٤). هذا يؤكد أن أحداً من الرسل لم يكن قد زار روما من قبل. ونري أشواق بولس لزيارة رومية أيضاً في أع ١:١٦ وإجابة الله علي أشواقه نجدها في (أع٣١:١). ولقد توجه بولس إلي روما فعلاً ولكن كأسير ولكنه كرز فيها من خلال سجنه اولاً. وهو قد وجد فيها مسيحيين (أع ١٣:٢٨–١٥).
- ج كان بولس الرسول يشعر أنه رسول الأمم (غل ٧:٢،١١) لذا أحس بالمسئولية تجاه هذه المدينة كعاصمة العالم الأممي في ذلك الحين.
- ح يقول الأخوة الكاثوليك أن بطرس توجه إلي روما سنة ١٤م بعد أن أخرجه الرب من السجن (أع٢١:٧- الله وفي (أع٢١:١٢) يقول أن بطرس خرج وذهب إلي موضع آخر. ويقول الكاثوليك أن روما هي الموضع الأخر. ويقولون أن بطرس إستمر في روما ٢٥ سنة وكان أول أسقف لها. ولكن غالبية الدارسين في الشرق والغرب لا يقبلوا هذا الرأي. فمن جهة كان بطرس حاضراً في أورشليم حتى المجمع الرسولي الذي إنعقد سنة ٥٠ م تقريباً (أع ١٥). وكان في إنطاكية سنة ٥٥ م حيث إجتمع مع بولس هناك (ابط٥:١٣). ولو كان بطرس هو الذي أسس كنيسة روما لما كتب بولس رسالته إلي رومية ولما أعلن إشتياقه لزيارتها فهو لا يبشر حيث سُمِّيَ المسيح. ولو كان بطرس في روما لكان بولس الرسول قد ذكر إسمه أول الأسماء التي يسلم علي أصحابها (رو ١٦). ورسائل الأسر التي كتبها بولس وهو في سجنه في روما لا يذكر فيها اسم بطرس. لكن تنظيم كنيسة رومية تم بعد ذلك بولسطة بولس وبطرس فيما بين سنة ٢٦ ، سنة ٢٧ م

## ه زمان ومكان كتابة الرسالة

كتب الرسول هذه الرسالة وهو يتوقع زيارته لروما .وقد قرر ذلك في طريقه الى أسبانيا (رو ٢٣:١٥). وذلك بعد ذهابه إلى أورشليم حاملاً معه عطايا مسيحيي مكدونية واخائية إلى إخوتهم فقراء أورشليم (رو ١٥: ٢٥،٢٦ + اكو ١٥-١٠). بهذا يكون قد كتبها أثناء رحلته التبشيرية الثالثة من كورنثوس، في بيت رجل إسمه غايس وصفه الرسول أنه مضيفي ومضيف الكنيسة كلها (رو ٢٣:١٦). وهو أحد اثنين قام الرسول بتعميدهما (١٤:١) أملاها الرسول على ترتيوس، فبولس الرسول كان نظره ضعيفاً جداً .وقد حملتها إلى روما

الشماسة فيبى، خادمة كنيسة كنخريا (١:١٥) وكنخريا ميناء شرقي كورنثوس. وإذ ذهب بولس الرسول إلى أورشليم فى ربيع سنة ٥٨م، لذا يرى غالبية الدارسين أنها كتبت ما بين سنة ٥٧، سنة ٥٨م.

## ٦ الأباطرة الذين عاصرهم بولس الرسول

| الإفاطرة الدين فالصرفهم فولس الربسون                |                     |                       |
|-----------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|
| ١ طيباريوس في أيامه آمن بولس                        |                     | مات سنة ٣٧م حكم ١٨سنة |
| ۲ کالیجولا مات سنة ۲۱                               | ، سنة ٤١م           |                       |
| ۳ کلودیوس مات مسموماً                               | ، مسموماً سنة ٥٤م   |                       |
| ٤ نيرون ( في أيامه إستشهد بولس) مات منا             | مات منتحراً سنة ٦٨. |                       |
| جدول تواريخ خدمة بولس الرسول                        |                     |                       |
| ول بولس للإيمان المسيحي                             | ٣٦ م                |                       |
| ل زيارة لبولس لأورشليم                              | ٣٨                  |                       |
| نى زيارة لبولس لأورشليم                             | ٤٤                  |                       |
| ء أول رحلة تبشيرية                                  | ٤٥                  |                       |
| لث زيارة لبولس لأورشليم + أول مجمع للرسل في أورشليم | شِليم ٤٩            |                       |
| ء ثاني رحلة تبشيرية                                 | ٥,                  |                       |
| بع زيارة لأورشليم                                   | 0 £                 |                       |
| ء ثالث رحلة تبشيرية                                 | 0 £                 |                       |
| امس زيارة لأورشليم وهي آخر زيارة                    | OA                  |                       |
| سجن في قيصرية                                       | 7 01                |                       |
| ترحيل إلي روما خريف                                 | خریف۲۰ – ۲۱         |                       |
| ل سجن لبولس في روما                                 | ٦٣ – ٦١             |                       |
| براءة وبدء كرازته في أوروبا ثانية                   | 7.                  |                       |
| عادة القبض عليه وسجنه                               | ۲۷ أو ۲۸            |                       |
| إستشهاد                                             | ٦٨                  |                       |

# ٨ أهمية الرسالة وغايتها

أ- لأهمية هذه الرسالة كان القديس يوحنا ذهبي الفم يقرأها مرتين أسبوعياً. وكانت هذه الرسالة هي السبب المباشر لتوبة وتغيير القديس أغسطينوس. ولقد سميت هذه الرسالة كاتدرائية الإيمان المسيحي إذ تحوي عناصر الإيمان المسيحي. ويسمون الإصحاح الثامن من هذه الرسالة قدس أقداس الكاتدرائية. هذه الرسالة قدمها بولس الرسول كمقال يمس إيمان الكنيسة ويعبّر عن الحياة الإنجيلية بدقة حتى دعيت "إنجيل بولس" بانه كان مزمعاً أن يتوجه لزيارة روما، أراد الرسول أن يعالج المشاكل الموجودة في روما قبل توجهه اليها.

ج- كان أعضاء الكنيسة الأولي في روما خليطاً من اليهود المتتصرين والأمم المتتصرين، وربما كان العنصر اليهودي غالباً. وكان كلام الرسول موجهاً لكلا العنصرين حتى يتعايشوا في محبة وسلام وينعموا بوحدانية الروح كأعضاء في جسد واحد لأن اليهود بتربيتهم المتعصبة المتزمتة وتعصبهم الشديد لجنسهم وثقافتهم وفكرهم الديني لم يقدروا ان ينزعوا أنفسهم بسهولة عن شعورهم بالإمتياز عن غيرهم حتى بعد قبولهم للإيمان المسيحى فكانوا يستخفون بالأمم المتتصرين تحت دعوي:

- ١- أنهم أبناء إبراهيم وأصحاب الوعد كنسل إبراهيم
- ٢ أنهم مستلمو الناموس الموسوي دون سواهم.
  - ٢- أنهم شعب الله المختار وحدهم.

ولذلك فخلال هذا الفكر الذي عاشوه في ماضيهم اليهودي تأصل فيهم الكبرياء عن عدم فهم للبنوة لإبراهيم ولا غاية الناموس ولا معني اختيار الله لشعبه فظنوا أنهم حتى بعد قبول الإيمان بالمسيا يبقون في مرتبة أسمي من غيرهم. وأمّا الأمم فقد أخذوا موقفاً مضاداً كرد فعل للفكر اليهودي، فإحتقروا اليهود ونظروا إليهم كشعب جاحد وأن الباب قد أغلق علي اليهود لينفتح علي مصراعيه للأمم، بالإضافة لإعجابهم بفلسفتهم وعلومهم وعظمتهم.

وكتب بولس رسالته ليشرح لليهود معني البنوة لإبراهيم وأن بنوتهم لإبراهيم أو الناموس لن يكونا سبب خلاص لهم. وكتب للأمم أن فلسفتهم لن تخلصهم. وأن لا فضل لإنسان في قبوله الخلاص وقبوله الإيمان بل هي نعمة ورحمة من الله. فالناموس يشير للخطية لكنه لا يعطيني قوة لكي أتجنبها. أما فلسفات الأمم فلقد قادتهم للسقوط في النجاسات. لذلك تحدث الرسول عن إحتياج الجميع يهوداً وأمم للخلاص، وتحدث عن عمومية الخلاص. وأن الباب قد إنفتح للأمم كما لليهود خلال الإيمان. وشرح بولس مفهوم الإيمان ضرورته للخلاص.

د نراه في هذه الرسالة يدعو لإحترام الحكام ودفع الجزية بالرغم من إضطهادهم للكنيسة.

# ٩ المواضيع الرئيسية في الرسالة:

## ١. الأيمان والخلاص المجاني

عاش القديس بولس قبل الإيمان بالسيد المسيح في صراع داخلي مر. ففي الخارج يظهر إنساناً معتداً بجنسه وبره وفريسيته، بكونه عبرانياً أصيلاً من شعب الله المختار وفريسياً وحافظاً للناموس، يمارس الطقوس في جدية ويحفظ الطقوس والوصايا، لكنه في أعماق نفسه الدفينة متي صارح نفسه يجد أنه ضعيف للغاية أمام الخطية وعاجز عن التمتع بالحياة المقدسة الداخلية، محتاج لا إلي وصايا وتعاليم بل بالحري إلي تجديد طبيعته. ولاحظ إفتخاره ببره قبل إيمانه بالمسيح.. من جهة البر الذي في الناموس بلا لوم في (١٠٤١-٦) وصعوبة الحياة المقدسة في ظل الناموس عبر علي عبر عنها التلاميذ أنفسهم بقولهم لمن أرادوا الزام الأمم المتتصرين بالناموس "فالآن لماذا تجربون الله بوضع نير علي عنق التلاميذ لم يستطع أباؤنا ولا نحن أن نحمله" (أع١٠٠٠). ولقد وجد الرسول بولس في الإيمان بربنا يسوع،

وبالإيمان وحده لا بأعمال الناموس الحرفية من ختان وغسلات وتطهيرات أنه يدفن مع المسيح ويقوم في مياه المعمودية ليصير "خليقة جديدة، الأشياء العتيقة قد مضت، هوذا الكل قد صار جديداً" (٢كو ١٧:٥).

هذا نري أن وضع البشر قبل المسيح يشبه وضع التلاميذ عندما حاولوا صيد السمك طوال الليل بلا فائدة. ولكن لما دخل الرب يسوع المركب تغير الوضع وإصطادوا سمكاً كثيراً. لقد عجز العالم أن يعيش في البر قبل المسيح وتساوي في ذلك الأمم الذين ليس لديهم ناموس مع اليهود الذين لهم الناموس، والفارق أن الناموس كان يخيف اليهود فيمنتع البعض عن الخطية خوفاً، لذلك قال الرسول أن الناموس مؤدبنا إلي المسيح (غل٣:٢٤). ولكن هذا لا يمنع من أنه كان يوجد داخل النفس كبت وإشتياق للخطية، وهذا ما عبر عنه التلاميذ في (أع٥١:١٠). لكن لما جاء المسيح ودخل حياتنا وأعطي الخلاص بالإيمان نال المؤمنين النبرير الحقيقي. ولقد إختبر بولس الحياة الجديدة في المسيح يسوع لا كتغيير مظهري ولا إعتناقاً لتعاليم جديدة إنما ما هو أعظم.. لقد تمتع بقوة الإيمان الدي وتغيير شامل في حياته الجديدة فيه تقديس للقلب والأحاسيس والفكر والعواطف وكل طاقات النفس والجسد بالروح القدس الذي يسكن فيه... (تقديس أي تكريس وتخصيص ش..."يا ابني إعطني قلبك" (أم٣٢:٢٦) هذا التغيير يتحقق خلال تغيير مركز الإنسان من حالة العداوة مع الله خلال ناموس الخطية (لأنه لم يوجد الإنسان الذي إستطاع تنفيذ كل أوامر الناموس) الي حالة البنوة شه (الذي كان ناموس موسى عاجزا عنه.

وحينما يتحدث الرسول هنا عن الإيمان وحده دون الأعمال فهو لا يتحدث عن الجهاد الروحي النابع عن الإيمان الحق (جهاد ايجابي وجهاد سلبي) ولا يتحدث عن أهمية الأعمال والجهاد حتى تعمل النعمة في المؤمن المعمد بل هو يتحدث عن

- أ- الأعمال الناموسية في حرفيتها، فقد كان الخلاف بين عنصري الكنيسة الأولي من متنصرين يهود ومتنصرين من الأمم لا في أمر الجهاد الروحي وإنما أعمال الناموس، إذ طالب اليهود المتنصرين التزام الأمم بأن يتهودوا أولاً بالختان وممارسة الغسلات اليهودية والتطهيرات حتى يُقبلوا في الإيمان المسيحي. والرسول يهاجم هذه الحركة التي ترد المؤمن إلى حرفية الناموس ومظهرية إتمام أعماله.
- ب- أعمال الإنسان قبل الإيمان بالمسيح فمهما عمل الإنسان من بر دون إيمان بالمسيح، فهذا لا فائدة منه، فالداخل نجس (أر ٩:١٧).
- ج- الأعمال التي يعملها المؤمن ويتفاخر بها علي أنها السبب في خلاصه، وهذا يعتبر بر ذاتي، سقط فيه اليهود إذ كانوا يبحثون عن بر أنفسهم (رو ٢:١٠) أما الرسول فلقد ركز علي الإيمان الحي العملي العامل بالمحبة (غل٥:٦) والذي به يرتبط المؤمن بربنا يسوع ويتحد معه بالمعمودية (رو ٢:٥) ويصلب معه (رو ٢:٦) ويقوم معه (رو ٢:٥) ويحيا معه (رو ٢:٨) ويتمجد معه (رو ٨:٧١) ويرث معه (رو ٨:٧١) ويتألم معه (رو ٨:٧١). لقد مات إبن الله عوضاً عنا لأجل غفران خطايانا والآن يحيا فينا لأجل تحريرنا من سلطان الخطية. نحن الآن نحيا بحياته فينا فنخلص (غل٢:٠٠ + رو ٥:٠١). حياته فينا هي التي تعطينا أن نصبح خليقة جديدة لا سلطان للخطية عليها.

#### ٢. عمومية الخلاص:

إيمان الرسول بولس بالسيد المسيح زعزع أساسات فكره المتعصب، فبعد ما كان مثل كل اليهود يعتنق فكرة أن العالم كله قد خلق من أجل الرجل اليهودي ولخدمته، أدرك حب الله الشامل لكل البشر بغض النظر عن جنسيته أو جنسه أو إمكانياته أو سلوكه، جاء المسيح لليهودي كما للأممي، للرجل كما للمرأة، للطفل كما للشيخ، جاء يطلب الخطاة والفجار ليقدسهم له. جاء لأجل الجميع. لذا تكررت كلمة "الجميع" أو ما يماثلها حوالي ٧٠ مرة في هذه الرسالة. وفند الرسول حجة اليهود أنهم أبناء إبراهيم أب الأباء، فطالبهم بالبنوة الروحية له بحمل إيمانه، بل رفعهم للبنوة لله وهذه تهب الحرية الداخلية. وفند حجتهم أنهم مستلمو الناموس معلناً أن غرض الناموس أنه كان فقط كمرآة تفضح الخطايا والعيوب ولكن لا قوة للناموس أن يغير طبيعتنا. الناموس أعلن الحكم عليهم بالموت، ولكن قادهم إلي المخلص واهب الحياة. وهذا هو هدف الناموس (رو ٢٠١٠٤). وأخيراً فند حجتهم أنهم شعب الله المختار ليعلن بسط الله ذراعيه للعالم كله ليضم له شعباً لم يكن يعرفه، ويجعل من الأمم التي كانت غير محبوبة، محبوبة له بإيمانها به بعد جحود طال زمانه... فالله خالق الكل والمهتم بخلاص الجميع.

#### ١٠ – كلمات تكررت في الرسالة:

هناك مصطلحات تكررت في هذه الرسالة وهي "النعمة والبر والقداسة" والرسول لا يقدم تعاريف نظرية ومفاهيم فكرية، إنما تشعر وكأنه يود أن يدخل بكل مؤمن إلى التمتع بهذه النعم والعطايا الإلهية التي إختبرها هو.

#### أولاً: النعمة charisma

إذ يعالج الرسول بولس موضوع "عمومية الخلاص" يكثر الحديث عن النعمة كمقابل لأعمال الناموس الحرفية، فقد أراد اليهود أن يتبرروا بأعمال الناموس لكن جاء السيد المسيح ليهب النعمة المجانية لكل البشر للتبرير (أف $^{\circ}$ -9) ولقد استخدم الرسول كلمة "نعمة" مقابل كلمة "أجرة". فما نناله من الله ليس أجرة عن عمل نمارسه، إنما هو هبة مجانية قدمها الله خلال ذبيحة الصليب وهي نابعة عن فيض حبه الإلهي. ولاحظ أننا لو تكلمنا عن الأجرة في حديثنا مع الله، فمن صلي أو صام ثم يطلب أجرة يذكر له الله خطاياه.. وأجرة الخطية موت. أما من يشعر ويؤمن أنه حصل علي البنوة، صار إبناً لله وحصل علي النعمة التي غيرت طبيعته، تجده يصوم ويصلي عن حب إبن لأبيه غير طالباً اجرة من أبيه، ومن يطلب الأجرة فهو مازال يعيش بالفكر الضيق اليهودي. أمّا من عاش شاعراً بمحبة المسيح، متمتعاً بعمل النعمة فيه التي غيرت مركزه كإبن، لا كعبد يطلب أجرة عن أعماله، فهذا له حياة أبدية (رو  $^{\circ}$  17: ۲۲ + رو  $^{\circ}$  10).

ويلاحظ أن كلمة نعمة "خاريزما" هي تعبير عكسري، يستخدم عندما يتولي الإمبراطور العرش أو يحتفل بعيد ميلاده حيث يهب جنوده عطايا مجانية خلال كرم الإمبراطور وسخائه، هي ليست في مقابل عمل معين عملوه. وكأن السيد المسيح إذ إرتفع علي عرش الصليب وملك علي النفوس قدم نعمة لكل البشر، هي عمله الخلاصي الذي يتركز في حلوله في النفس لتثبيت المؤمن فيه بروحه القدوس فينعم بالأحضان الأبوية. هذه هي عطيته أن يتمتع المؤمن بالثالوث الأقدس في استحقاقات الدم الثمين، ليحمل الصورة الإلهية وينعم بسمات سماوية فائقة. والسؤال هذا.. أي

عمل عمله الإنسان ليستحق كل هذا؟ بل كانت أعمال الإنسان كلها نجاسة!! لذلك نفهم أن فداء المسيح وإرسال الروح القدس للكنيسة هي نعمة مجانية ليست في مقابل أي عمل عمله إنسان ما.

ويري القديس البابا أثناسيوس الرسولي أن هذه النعمة الإلهية التي تجلت في كمال قوتها بالصليب ليست بالأمر الجديد، فعند الخلقة اقام الله بالنعمة الخليقة من العدم إلي الوجود وبنعمته ميّز الإنسان عن باقي الخليقة، بل خلقه علي صورته ومثاله. بل من نعمته وهبه الوصية حتى لا يفقد الفردوس. بل يحيا فيه للأبد بلا حزن ولا ألم ولا قلق بل في فرح دائم. وعندما فقد الإنسان النعمة الإلهية جاء إبن الإنسان متجسداً ليرد للإنسان ما فقده بتجديد طبيعته بنعمة أعظم.

وهناك تعريف لأحد الدارسين "النعمة هي قوة الله المودعة في يدي الإنسان مجاناً.. لكنها لا تُعطي بدون شرط، وهي تهيئ الإنسان بالروح القدس لتقدمة الخلاص للتمتع بالحياة الأبدية الجديدة النهائية، المعلنة والمدبرة في الكتاب المقدس.. بواسطة يسوع المسيح والمقدمة للعالم كله"

#### لذلك نفهم أن هناك نوعين من النعمة

- ١. عمل المسيح وفدائه (تجسده وصلبه وقيامته) وإرسال الروح القدس هذه نعمة مجانية موجهة لكل العالم، وهي متاحة لكل من يؤمن.
- Y. النعمة التي هي قوة التغيير التي تغير المؤمن وتصيره خليقة جديدة وهي عمل الروح الذي يسكن في المؤمن، حتى يغيره إلي صورة المسيح (غل ١٩:٤). هذه النعمة متوقفة علي جهادنا. فالنعمة لا تتزع حرية الإرادة. من هنا نفهم أن جهادنا الروحي (السلبي والإيجابي) نحن لا نقدمه كثمن للنعمة وإنما كإعلان عن جدية قبولنا وتجاوبنا مع نعمة الله المجانية، أما المقاومون والمعاندون فإنهم يخسرون عمل النعمة فيهم، الذين يمتنعون عن الجهاد الروحي، أو الذين يجرون وراء شهواتهم الحسية أو خطاياهم معاندين صوت الروح القدس، هؤلاء يخسرون عمل النعمة فيهم، بل ويشتكون من سطوة الخطية عليهم. إن الجهاد ضروري لخلاصنا حتى لا نخسر نعمة الله المجانية. لكننا لا نحسب جهادنا أو أعمالنا الصالحة براً ذاتياً من جانبنا. فالمؤمن لا يعرف شماله (الإقتخار بعمله) ما تفعله يمينه (جهاده وأعماله الصالحة).

إذاً لنقبل نعمة الله ومبادرته بالحب.. هذه النعمة تعمل فينا لتقديس مشيئتنا وأعمالنا. وبجديتنا في تقديس المشيئة والعمل ينفتح القلب أكثر لقبول العمل الإلهي، وهكذا نرتفع من مجد إلى مجد، ونمارس الحياة المقدسة بجهاد وتعب خلال النعمة المجانية.

النعمة إذاً هي عطية الله الآب وتدبيره الخلاصي التي يقدمها لنا في إبنه يسوع المسيح الذي بالصليب حملنا فيه لننعم بما له. ووهبنا روحه القدوس روح الشركة الذي يسكن فينا، الذي يرفعنا إلى الأحضان الأبوية كأبناء مقدسين في الحق. بهذا إرتبطت كلمة النعمة في ذهن بولس الرسول بعمل الله الخلاصي المجاني، غايتها أن ترفعنا من حالة ما تحت الناموس أي تحت أحكامه إلى حالة البنوة ومركزنا الجديد (رو٥:٢)

وهناك حالات من عطايا الله ونعمته التي يعطيها للبعض مثل نعمة الرسولية التي وهبها الله لبولس الرسول (روه١٥٠١)

وفي الفقرة القادمة نري رسماً يوضح حالة الإنسان ما قبل الناموس وما بعد الناموس وما بعد النعمة نري فيه ضرورة الجهاد حتى تعمل النعمة عملها في كبح الشهوات الخاطئة وتجعل الخطية كأنها ميتة (رو ٣:٨). لكن إذا قَصتر الإنسان في جهاده تنطفئ النعمة (١٣٠٥) وبهذا تسود الخطية الإنسان.

#### عمل النعمة:



# \* إنسان ما قبل المسيح وما قبل الناموس

+ الضمير هو الناموس الطبيعي نجد هنا أن ناموس الخطية له قوة ضاغطة على الإنسان. والضمير يقاوم الخطأ ولكن ناموس الخطية له سطوة.

# \* الإنسان في عهد ناموس موسى

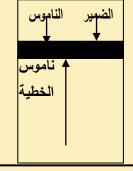

تاموس

روح الحياة الضمير الناموس

+ صار الناموس بما له من قوة تأديب وعقاب مساعداً للناموس الطبيعي ضد ناموس الخطية. لذلك قال بولس الرسول أن الناموس مؤدبنا إلى المسيح (رو ٢٤:٣) "أعطيتني الناموس عوناً"



بالمسيح كان لنا النعمة وهي قوة جبارة ولكن لمن يجاهد.

ناموس الخطية

\* المؤمن المسيحي

للخطية قوة قاهرة عليه

# ثانياً: التبرير

الخاطئ خاطئ بطبعه، وكلنا خطاة بالوراثة من أبينا آدم. فأنا كنت في آدم حين أخطأ. وحيث أنني ولدت من آدم فأنا جزء منه، جزء خاطئ مولود بالخطية (مز ٥:٥١) وليس في سلطاني أي شئ لأفعله لكي أغير هذه الطبيعة أو هذه الحقيقة، حتى لو حاولت تحسين سلوكي. فلو كان جدي قد مات وهو في سن الثالثة، ما كنت أنا قد وجدت أصلاً بل كنت أنا قد مُت فيه أيضاً، فأنا كنت في آدم حين أخطأ ففسدت طبيعته وورثت أنا منه طبيعته ونتائج

عنها وأعضاؤه ميتة أمامها

خطيته. (هذا ما يسمي وحدة البشرية، فكل البشرية خارجة من شخص آدم). وصار مستحيلاً علي أي إنسان أن يمتنع عن السلبيات أو يحيا باراً. ليس فقط لا يصنع الشر بل أيضاً يصنع البر، صار مستحيلاً علي أي إنسان أن يمتنع عن السلبيات أو أن يفعل الإيجابيات. وشعر الإنسان بفشله في أن يتبرر أمام الله "ليس بار ولا واحد" (رو ٣:٠١). وخلال الناموس الطبيعي صرخ أيوب التقي فكيف يتبرر الإنسان عند الله (أي ٢:٩+ أي ١٠٤١٥-١٠ + ٢٠٤ ٤-٦ + مز ١٣٤) والله أعطانا الناموس عوناً، لكن الناموس كشف الخطايا كالمرآة ولكن لم يكن ليستطيع أن يغير من طبيعتنا فنصنع البر، ولذلك لم يستطع أي إنسان في ظل الناموس الموسوي أن يلتزم به، فإنه إذ يكسر الإنسان وصية واحدة ولو بالفكر أو بالنية يحسب كاسراً للناموس ولا يتبرر. بل كان الناموس نير لم يستطع أحد من الآباء حمله (أع ١٠:١٠) لكن اليهود حاولوا أن يتبرروا في أعين أنفسهم، حاسبين أن البر يكمن في إنتسابهم لإبراهيم أبيهم جسدياً أو حفظهم حرفياً لأعمال الناموس أو إنتمائهم لشعب الله المختار إياً كانت حياتهم.. وكانت النتيجة انهم سعوا وراء بر الناموس وإحتياجهم لمخلّص. وهذا ما أدركه داود إذ صرخ "قائلاً قلباً نقياً إخلقه فيّ يا الله وروحاً مستقيماً جدد في أحشائي" (مر ١٥).

والبر في الكتاب المقدس يعني عمل الصلاح والخلو من الخطيئة. ولذلك فالبر هو صفة الله وحده القدوس الذي بلا خطية. لذلك حين سأل الشاب السيد المسيح قائلاً أيها المعلم الصالح، كان رد المسيح "ليس صالحاً إلا الله وحده" وهذا ليلفت نظره أن البر هو صفة الله وحده. أما اليهودي فكان يفتخر بأنه بار بحسب الناموس (في٣:٦ + رو ١٩:٣،٢٠). ومن هذا نفهم أن اليهود لم يكونوا فقط يفتخرون ببرهم، بل يحبون أن يعطوا أنفسهم ألقاباً رنانة تدل علي صلاحهم وبرهم. ونفهم أيضا من رد المسيح علي الشاب أنه يصحح هذه المفاهيم، فالبر في المفهوم اليهودي كان هو الإلتزام بوصايا الناموس، وكانوا يحاولون الإلتزام بها رغماً من فساد الداخل ووجود الكبت داخلهم واشتهاء الخطية. وكان من يلتزم خارجياً بوصايا الناموس يسقط في خطية البر الذاتي وهي كبرياء أعمى إذ كانوا لا يروا فساد الداخل لذلك شبههم السيد بالقبور المبيضة من الخارج وداخلها عظام أموات ونجاسة، فاليهود إذ ظنوا أن التزامهم بحرفية الناموس يبررهم كان ذلك سبباً في إعجابهم بذواتهم، وبهذا فهم نسبوا البر لذواتهم. لذلك فهنا السيد المسيح يلفت نظر الشاب أن البر هو لله وحده. والمعنى من وراء هذا.. لا تبحث عن البر والصلاح في تنفيذ وصايا بل في وجود الله داخلك. ويعني أنه لا داعي أن تقول عني صالح إن لم تؤمن بأنني الله، وإيمانك بأنني الله هو الذي سيعطيك الحياة الأبدية. وهذا ما أتى المسيح لأجله. فالمسيح أتى لا ليعطينا وصايا جديدة بل يعطينا حياته ويكسونا ببره بعد أن يطهرنا بفدائه، ألبسنا المسيح رداء بره فصار العدل الإلهي ينظر إلينا من خلال بر المسيح. بإختصار التبرير في المسيحية هو إكتساب بر المسيح، لأن الإنسان لم يستطع أن يكون باراً بالطبيعة (بالناموس الطبيعي) ولا بالناموس الموسوى. فناموس موسى لا يؤدي للخلاص، بل هو كان مؤدبنا إلى المسيح، بينما كان للخطية سلطان رهيب في ظل الناموس، ومن يمتنع عن الخطية يمتنع خوفاً من عقوبات الناموس مما يسبب كبت. أما بر المسيح فهو تجديد شامل للحياة وتطهير للضمائر بدم المسيح (عب ١٤:٩ + ٢٢:١٠). ونري في رسالة رومية تبرير المسيح المجاني (٢٤:٣،٢٥+ ٩:٥ +غل١٦:٢١). ومعنى الخلاص المجاني والتبرير المجاني أن المسيح قدم نفسه ذبيحة عنا ليس لبر فينا، بل مات عنا ونحن بعد خطاة (رو ٥:٥) وقولنا أن الله بار فهذا يعني أنه قدوس، وأنه بار في وعوده لنا (رو ٣:٣،٤) رغم ان البشرية لم تتجاوب مع عمله الخلاصي.

#### كيف يتبرر الإنسان

الله هو الذي يبرر أي يعطي بره للإنسان، وهذا ما عمله المسيح إذ مات عنا فإستوفي حق العدالة الإلهية عنا، فغفرت خطايانا، وقام ليقيمنا معه، معطياً لنا حياته وبره نحيا بهما، فالبر هو تجلي سمات المسيح في حياتنا. الحياة في بر مستحيلة على الإنسان دون عمل المسيح ونعمته.

#### التبريئ والتبرير

يبرئ: أي يصير الشخص بلا إتهام. وذلك لأن المسيح بموته عنا دفع الفدية وغفرت الخطايا السابقة. يبرر: أي يحيا الإنسان يعمل أعمال برعن شغف وحب وحرارة.

مثال: - رجل ضبط امرأته في وضع خيانة له فسلمها للقضاء ليحكم عليها. هذا كان وضعنا قبل المسيح. ولنتصور أن القضاء حكم علي المرأة بالبراءة (هذا عمل دم المسيح الغافر) لكن هذا لا يكفي المرأة إذ هي ما زالت محرومة من بيتها وأولادها. هنا يأتي المعني الكامل للتبرير، فهذا ليس معناه غفران الخطايا فقط بل أن المسيح أعطانا حياته متحداً بنا لنحيا في بر كأولاد الله، من أهل بيته (هذا يشبه رجوع المرأة لبيتها). التبرير إذاً ليس فقط هو غفران الخطايا، بل كون أن المؤمن يصير مزكي عند الله، من أهل بيت الله، إبنا لله، وأولاد الله يحيون ليصنعوا البر فهم علي صورة الله، وهذا لا يمكن أن يكون بقوة عمل الإنسان بل بأن يحيا المسيح الإله فينا معطياً لنا حياته. وهذه الأعمال البارة التي يقوم بها المؤمن هي التي تتفعه يوم الدينونة حيث يجازي الله كل واحد بحسب أعماله (رو ٢:٢- المسيح غفر خطايانا بدمه والآب صالحنا في الحال لنفسه.

ولكن ليس معني أن المسيح أعطانا حياته لندخل إلي بره أن نتهاون أو يكون إيماننا لفظياً (فينطبق علينا قول الكتاب هذا الشعب يسبحني بشفتيه فقط أمّا قلبه فمبتعد عني بعيداً (مت١٥٠٨). لكن الله يطلب الإيمان العامل بالمحبة (غل٥٠٠). ولنلاحظ أهمية الجهاد حتى يكون لنا هذا البر. ولاحظ الآية "مع المسيح صلبت فأحيا لا أنا بل المسيح يحيا فيّ " (غل٢٠٠٠) من هنا نفهم أن شرط ان يحيا المسيح فيّ أن أقبل صلب أهوائي وشهواتي الخاطئة. وكما أن الروح القدس يبكتنا على خطية فهو يبكتنا على بر أي يبكتنا لو لم نصنع البر. فالروح يبكت أولاً على خطية أي يقنعنا بفساد طريق الخطية ثم يعطينا معونة حتى نترك خطيتنا ثم يبكت على بر أي يقنع الإنسان المؤمن بأن يصنع البر وحين يقتنع يعطيه المعونة ليفعل البر "فالروح يعين ضعفاتنا" (رو ٢٠٦٢). فالروح القدس الذي فينا يحولنا دائماً لصورة المسيح البار (غل٤٠٤) نرفض الشر ونصنع البر. فالبر في سلبيته هو توقف عن عمل الشر وفي إيجابيته هو حمل سمات المسيح عاملة فينا. ولاحظ أهمية أن نجاهد بأن نعمل أعمال بر، فالروح لا يعين المتراخين. لذلك فهذه الرسالة التي تكلمنا عن البر المجاني، تهتم بأن تظهر أهمية أن نجاهد لنعمل البر (إصحاحات ١٦-١٥).

# هنا ننتقل لمرحلة العيان ونرى الله وجها لوجه طريق التبرير والتقديس والتمجيد: القيامة والحصول على الجسد الممجد (١كو ٤٣:١٥) هذاهوالمجد العتيد ان يستعلن فينا (رو ١٨:٨). (۲کو۳:۸۱) الموت بالجسد (رو٧:٢٤). من يسكن الله فيه فهذا هو المجد (زك ٢:٥) ولكن مالنا من المجد الآن فهو مخفى غير ظاهر. من يتقدس يصير مسكناً للثالوث (يو ٢٣:١٤) + (١٦و٣٦:١). التقديس هو أن نتخصص ونتكرس لله وتصير أعضائنا تعمل لحساب مجد إسمه. كلما نسير في طريق التبرير تموت أعضائنا عن الخطية فلا تكون آلات إثم بل تتخصص لله وتكون آلات بر (رو ١٣:٦). التبرير طريق التقديس بهذا يتحقق "مع المسيح صلبت فأحيا لا أنا بل المسيح يحيا فيّ (غل٢٠:٢) . → الروح يأخذ من بر المسيح وحياته ويعطى للمؤمن (٢٢٥ ٥:١٠) ◄ الروح ببكت على بر (يو ١٠:١٦) أي يقنع المؤمن بأن يعمل أعمال بر إيجابية. عمل الروح القدس (النعمة) يعطى للمؤمن قوة ليصلب شهواته فيُصلَب مع المسيح. ◄ الروح القدس يقنع المسيحي بفساد طريق الخطية (أر ٧:٢٠). الروح القدس يبكتنا على كل خطية نرتكبها (يو ٨:١٦) ثم سر الإعتراف. بالمعمودية نصير أولاداً لله ثم بالميرون يحل علينا الروح القدس. بالمعمودية غفران الخطايا وبهذا يتبرأ الإنسان من خطيته (رو ٧:٦). إذ دفع المسيح الثمن. الخطوة الثانية هي المعمودية وهي موت وقيامة مع المسيح (رو -7:7). المدخل للتبرير هو الإيمان "واذ قد تبررنا بالإيمان" (رو٥:١).

#### ثالثاً: التقديس

القداسة سمة خاصة بالله نفسه الذي يدعو نفسه القدوس (لا١٠٤٥) + ٢٦:٢٠ + ٢٦:٢١ + ابط١٦٠١). وهو يسكب هذه السمة على خليقته المحبوبة لديه فيحسبهم قديسين ناسباً نفسه إليهم بدعوته قدوس القديسين (دا٤:٤٦) ويسمي شعبه سواء في العهد القديم أو الجديد أمة مقدسة (خر ٢:١٩ + ابط٢:٩). والروح القدس يسمي روح القداسة هو الذي يهينا الحياة المقدسة بأن يدخل بنا إلي الثبوت في المسيح القدوس، فنحمل سماته فينا ويتحقق القول أن نكون قديسين كما أنه قدوس (لا٢:١٤١ + ابط٢:١). هذه الهبة المجانية تُعطي للمجاهدين لا ثمناً لجهادهم، وإنما من أجل تجاوبهم مع فيض نعمة الله المجانية ليسلكوا في القداسة. والرسول يدعو المؤمنين المجاهدين "مدعوين قديسين" (رو ٢:١) ليس لأنهم بلغوا الحياة المقدسة في كمالها وإنما لأنهم يسيرون فيها مشتاقين البلوغ إلي كمالها. وقولنا أن الله قدوس تعني أنه المرتفع عن كل العالم والأرضيات والماديات. والمكان الذي يحل فيه الله يصير مقدساً بمعني أنه لا يُقترب منه إلاّ بشروط (خر ٣:٥) لذلك ابتدأت تتسحب القداسة علي كل ما يخص الله علي الأرض، فالهيكل وأدواته والكهنة والأعياد والسبت، والشعب وأورشليم بل كل أرض فلسطين هي مقدسة. فالله نقول عنه قدوس بمعني الذي يتسامي عن الأرضيات، وما يقال عنه مقدس فهو الذي صار مخصصاً شه. والإنسان المقدس أي الذي يصير مخصصاً شه بفكره وحواسه وأعضاؤه، منشغلاً بالسماويات وبالله، مكرساً نفسه شه. والتقديس يأتي بعد التبرير فيستحيل أن يقال عن قديس أنه لم تغفر خطاياه. القديس تتحول أعضاؤه تدريجيا لآلات بر مخصصة شه بدلاً من أن تكون آلات إثم تعمل لحساب العالم.

عودة للجدول

# ملخص لمقدمة رسالة رومية مع إيضاحات اكثر لفكرة الخلاص

# ملخص لمقدمة رسالة رومية مع إيضاحات اكثر لفكرة الخلاص فكر بولس الرسول عن الخلاص ومقدمة لرسالة رومية

#### الله خلقتا لحياة أبدية :-

- ١- أول آية في الكتاب "في البدء خلق..." فالله يعلن إرادته في إعطاء حياة فهو لا يخلق موتا.
- ٢- الله خلق العالم في مليارات السنين ليحيا الإنسان في جنة جميلة ، فهل يعقل بعد ذلك أنه يخلقه ليحيا
   عدة سنوات قليلة ثم يموت.
  - ٣- كانت شجرة الحياة متاحة لآدم ولو إختارالأكل منها لما مات ولكنه إختار شجرة المعرفة بحريته.
- 3 قوس قزح كان علامة لنوح أن الله لا يريد أن يهلك العالم مرة أخرى. ثم نسمع في سفر الرؤيا أن يوحنا رأى قوس قزح حول العرش شبه الزمرد (وهو أخضر اللون) والمعنى أن الله يذكر ميثاقه مع الإنسان في أنه لا يريد أن يهلكه ، بل أن يحيا حياة أبدية (اللون الأخضر يشير للحياة).
  - ٥ فداء المسيح كان لنحيا أبدياً.

#### الله خلقتا لنفرح:-

- ١- إسم الجنة عَدْن وهي كلمة عبرية تعنى فرح ، فهذه إرادة الله أن نفرح.
- ٢ كان الفرح نتيجة حب متبادل مع الله ، فالله محبة وآدم مخلوق على صورة الله. والفرح ينشأ عن المحبة.
  - ٣- الله بارك الإنسان (تك ١ : ٢٨).
  - ٤- المسيح أعاد لنا المحبة والفرح .... (ثمار الروح القدس).

وسقط الإنسان إذ إختار بحريته إرادة غير إرادة الله فتذوق الشر فإنفصل عن الله ومات. كان الله يعرف أن آدم كان ضعيفا فلم يرد أنه يتذوق الشر قبل أن يختار الأكل من شجرة الحياة ، لذلك نهاه عن الأكل من شجرة المعرفة. وكانت الوصية في مقابل الحرية كحماية له. وكان آدم حرا فهو على صورة الله.

## أنا إختطفت لى قضية الموت (القداس الغريغوري)

# مخالفة الوصية أدت إلى:-

- ١- الموت بأنواعه (أدبى / روحى / جسدى / أبدى). والموت عكس الحياة. بل وقَصُر عمر الإنسان.
  - ٢- العبودية (آخر كلمات سفر التكوين فمصر هي أرض العبودية). والعبودية عكس الحرية.
- ٣- اللعنة (آخر كلمات العهد القديم) وهي لعنة للأرض (ملعونة الأرض بسببك). ولعنة للإنسان (ملعون أنت من الأرض) واللعنة عكس البركة (والبركة تصاحب وجود الله، أما اللعنة فهي في إنفصال الله عن الإنسان أو المكان). ولعنة الأرض لاندري مداها إذ لا ندري ماذا كانت ولكن ما نراه من زلازل وبراكين

- وأوبئة... هذا ما نراه من نتائج اللعنة. ولعنة الإنسان تسببت في تحوله للطبع الوحشي مما إنعكس على الوحوش ، فسمح الله للإنسان بأكل اللحم .
  - ٤- إختفى الفرح إذ طرد الإنسان من جنة الفرح وخدع الشيطان الإنسان بأن اللذة الحسية هي الفرح.
    - ٥- المرض بأنواعه (جسدية ونفسية....).
  - 7- فساد طبيعة الإنسان: كان الإنسان مخلوقا على غير فساد، والخطية أفسدته، وصارت للإنسان طبيعة فاسدة. صار الإنسان غير قادر أن ينفذ الناموس ولا أن يصنع البر.
    - ٧- نزع الروح القدس من الإنسان.
    - ٨- فقدان صورة الله وفقدان البنوة.
  - وكان هذا ناتجا عن أن الخليقة أخضعت للباطل لكن على رجاء (رو ٨: ٢٠). وهذا من مراحم الله إذ يقول "لحيظة تركتك وبمراحم عظيمة سأجمعك . بفيضان الغضب حجبت وجهى عنك لحظة وبإحسان أبدى أرحمك قال وليك الرب" (إش ٤٠: ٧، ٨) .
  - وإحتاج الإنسان إلى طبيب وكان هو المسيح الذى قدَّم لنا الفداء فماذا أخذنا بالفداء ؟.... "أنا هو الرب شافيك"خر ١٥: ٢٦
- الألم دخل نتيجة للخطية ، والله حول العقوبة خلاصا فالموت تحول لقيامة أولى هنا على الأرض بالتوبة وفي النهاية قيامة ثانية لحياة أبدية.
  - ۲- المسيح أتى لشفاء طبيعتنا (السامرى الصالح) فنعود لصورة المسيح (غل ٤: ١٩) وهكذا فى السماء (ايو ٣: ٢). وتغيرت طبيعة الناس فشعب روما الدموى تغير وشاول الطرسوسى تغير والزناة وعبدة الأوثان تغيروا ، بل إنعكس هذا على طبع الوحوش (الأنبا برسوم العريان والثعبان) ، بل وعلى الطبيعة فالله كان يفيض ماء النيل بسبب الأنبا بولا. ورأينا كيف أن القداسة تتنقل كما تتنقل اللعنة.
    - ٣- الكفارة = إذ تعرينا جاء المسيح ليسترنا ويغطينا (يكفر = يغطى). فلا يرانا الآب بل يرى إبنه. لذلك يقول لنا الرب " إثبتوا في " .
    - ٤- الفداء = يلخص بولس الرسول هذا بقوله "صولحنا مع الله بموت إبنه .... ونخلص بحياته" رو ٥: ...
  - م- بموت المسيح....دفننا معه فماتت الطبيعة القديمة وتم تنفيذ حكم الناموس فينا فغفرت خطايانا إذ دفع المسيح الثمن. فالمسيح لإتحاد لاهوته غير المحدود مع ناسوته كان فدائه غير محدود وكافٍ لغفران خطايا الجميع في كل زمان ومكان. " من يد الهاوية أفديهم ، من الموت أخلصهم " (هو ١٣: ١٤). بالمعمودية نموت مع المسيح فنتبرأ من خطايانا السالفة.
  - نخلص بحياته.... بالمعمودية نقوم مع المسيح متحدين به ويعطينا حياته ، ولإتحادنا به ننال البنوة شه. وبهذه الحياة يمكننا أن نسلك في بر ، وإن سلكنا في بر نتبرر ، ولكنه بر الله الذي بإتحادنا بالمسيح (٢٧و : ٢١). وتتحول أعضائنا لآلات بر بدلاً من أن تكون ألات إثم . راجع (رو ٦). وهذه الخليقة الجديدة في المسيح هي

التي تَخْلُص (غل 7: ١٥). ولكن هذا لمن يصلب الجسد الأهواء مع الشهوات.. (غل ٥: ٢٤). حينئذ يقول مع بولس الرسول " مع المسيح صلبت فأحيا لا أنا بل المسيح يحيا فيَّ " (غل ٢: ٢٠).

- 7- اللعنة تحولت إلى بركة، إذ صار المسيح لعنة لأجلنا "فملعون كل من علق على خشبة" (تث ٢١: ٣٦) فهو تحمل عنا كل نتائج الخطية (موت/لعنة/عرى/شوك/....) هو حمل كل خطايانا.
  - ٧- صار وارثا لأجلنا ... بأن مجد ناسوته ليعطينا هذا المجد (يو ١٧: ٥، ٢٢). وأما على الأرض هنا فلقد عاد لنا السلام والفرح وباقى ثمار الروح القدس. أما الأشرار فهم بلا سلام.

#### وهذه قصة الكتاب المقدس

أسفار موسى : الله يعطى حياة ولكن يموت الإنسان ويرسل الله موسى ليخلص الشعب من عبودية فرعون ونرى كل قصة فداء المسيح كرموز.

الأسفار التاريخية: نرى أنه بدون ملك ساد فساد (القضاة) ثم يُكَوِّن الله مملكة كرمز لمملكة المسيح.

الأسفار الشعرية: هي علاقة تصاعدية للمؤمن مع الله ، وتبدأ بالتصادم مع الله (أيوب) ثم اللجوء لله بالصلاة والروح القدس يعلى حكمة (الأمثال) وتأتى قمة الحكمة في قول سليمان أن العالم باطل (الجامعة) ولكن قمة الروعة تصل في ( النشيد ) في علاقة الحب مع الله.

الأنبياء: يتلخص كلام الأنبياء في إظهار بشاعة حال الإنسان ، وأنه يستحق الهلاك ولكن... يشير كل الأنبياء لأن الحل في المسيح الذي سيأتي للفداء راجع مثلا (هو  $\circ$  :  $\land$  – هو  $\circ$  :  $\circ$  ).

وينتهى العهد القديم بكلمة لعن .... إنتظاراً للمسيح الذي يحول اللعنة إلى بركة.

العهد الجديد: نرى تحقيق الوعد فيه "باركنا بكل بركة روحية في السماويات في المسيح (أف ٢: ٣) . وينتهي بقول يوحنا الرائي "آمين تعال أيها الرب يسوع" لتنتهى ألام الأرض ونحيا في الفرح والمجد .

والمسيح ذراع الله (إش٥١ : ٩ - ١١ + ٥٩ : ١، ١٦) وهو تمم الفداء وأرسل الروح القدس إصبع الله (قارن مت١٢ : ٢٨ مع لو ١١ : ٢٠) ليتمم تجديد طبيعتنا .

# عمل الروح القدس معنا في تجديد طبيعتنا

- ١ الله لم يعطنا روح الفشل بل روح القوة والمحبة والنصح (٢تى ١ : ٧).
- القوة: قوة لنسلك في البر وقوة تساند إرادتنا بالإقناع وهذا ما يسمى بالنعمة. ولكن لا بد من الجهاد كما يقول الرسول "فإذ نحن عاملون معه" (٢كو ٦: ١). وهي قوة في مواجهة أي شيء مخيف.
- المحبة: الروح يسكب فينا محبة الله ومحبة الجميع حتى أعدائنا. وبهذه المحبة تكون لنا إمكانية حفظ الوصايا . وبالمحبة نثبت في المسيح (يو ١٥: ٩) . وبدون الروح القدس لا توجد محبة حقيقية. والروح يعرفنا بالمسيح ويعطينا رؤية حقيقية له فنحبه (يو ١٦: ١٦ ١٦) ، وبهذا يسكب محبة الله في قلوبنا (رو ٥: ٥). والروح يعلمنا ويذكرنا بكل تعاليم رب المجد ، ويفتح أعيننا على السماء (١كو ٢).

• النصح: الروح يعطينا المشورة لإتخاذ القرار السليم. النصح في الإنجليزية (sound mind). فالروح ينصح ويقنع المؤمن بأن يترك الخطية ويسلك في البر (إر ۲۰: ۷ + يو ۱۲: ۸).

## ٢- الأسرار الكنسية: وبواسطتها يبدأ عمل الروح القدس فينا:-

- المعمودية: وبها نستفيد من موت المسيح وقيامته (رو ٦) ، فيها نموت مع المسيح ونقوم متحدين معه . ولكن علينا بعد ذلك أن نستمر كأموات أمام الخطية والروح يعين.
  - الميرون: بهذا السريسكن الروح القدس في المعمد، ويعمل الروح القدس على أن يثبت المعمد في المسيح (٢كو ١: ٢١، ٢١). وهذا يتم بأنه ١) يبكتنا على فعل الخطية . ٢) يبكتنا على عدم فعل البر ٣) يبكت على دينونة ... فلماذا نلتمس لأنفسنا الأعذار إذا أخطأنا فالروح يعطى نعمة أعظم البر ٣) يبكت على دينونة ... فلماذا نلتمس لأنفسنا الأعذار إذا أخطأنا فالروح يعطى نعمة أعظم (يع٤: ٤ ٧) والروح يعين ضعفانتا (رو ٨: ٢٦) فلماذا نخطئ . ولاحظ أن المسيح داس الشيطان وأعطانا هذا السلطان، ودان الخطية في الجسد (رو ٨: ٣) أي أضعف سلطانها وأماتها ولكننا بحريتنا نرتد عن كل هذا. وهذا كله يعني أن لنا سلطان على الخطية، ولهذا قال الكتاب " أعطاهم سلطانا أن يصيروا أولاد الله..." (يو ١: ١٢) فما يفصلنا عن البنوة هو الخطية. توبنا يا رب فنتوب . وكما رأينا فالروح القدس يسكب المحبة في قلوبنا ، وبالمحبة نحفظ الوصايا ، وبالمحبة وحفظ الوصايا نثبت في المسيح.
  - التوبة والإعتراف: هو قرار بالموت عن الخطية لنحيا في بر. والروح القدس في سر الإعتراف ينقل الخطايا التي إعترفنا بها لله أمام الكاهن إلى المسيح فيغفرها دم المسيح في ذبيحة الإفخارستيا.
    - الإفخارستيا :- "من يأكلني يحيا بي" (يو ٦ : ٥٧).
- مسحة المرضى: ليست لشفاء الجسد فقط بل هى لشفاء الإنسان كله نفسا وجسدا وروحا بل قد يكون المرض عمل إلهى لشفاء الروح لتخلص أبديا. ولاحظ صلوات سر مسحة المرضى " إشف يا رب (فلان) .... وإن كان قد فعل خطية تغفر له". وهذا ما علَّم به القديس يعقوب (يع٥ : ١٤ ١٦).
- ٣- والروح القدس يعطى مواهب لبناء الكنيسة كجسد واحد ليقدم عروس واحدة لعريسها المسيح.....

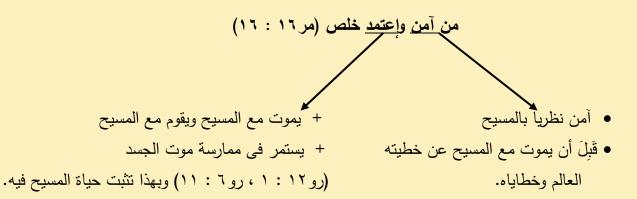

إذن الإيمان ليس ترديد كلمات أو قبول المسيح كمخلص نظريا بل هو قبول الموت مع المسيح بالطبيعة القديمة، فيكون الخلاص هو حياة جديدة تعمل البر، وخليقة جديدة (٢كو٥: ١٧).



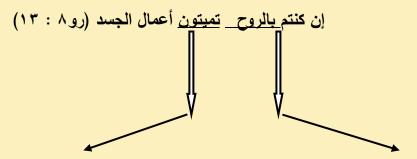

إماتة أعمال الجسد هي بالإرادة الحرة وهذا هو الجهاد والجهاد هو التغصب على عمل الصالح (مت١٢: ١١)

ولهذا نقول أن الروح القدس هو الروح المحيى ، فهو يثبتنا في الإبن فتكون لنا حياة الإبن ومن له حياة تكون له ثمار . ومن يثبت في الإبن يحصل على البنوة . والروح يشهد لأرواحنا قائلا يا آبا الآب. فهو روح التبني.

# الجهاد والنعمة

الجهاد : هو ببساطة التغصب على فعل إرادة الله وهذا ما علَّم به الرب... "ملكوت السموات يغصب" (مت ١١ : ١٢) .

النعمة: هي معونة الروح القدس وهي عطية مجانية ، ولكن بحسب فكر الأباء فهي تعطى لمن يستحقها.

الجهاد والأعمال: نوعين ١- جهاد سلبي ٢- جهاد إيجابي. وكلا النوعين يحتاج للتغصب.

عمل النعمة التي تعين

الجهاد السلبى: هو أن نقف أمام الخطية كأموات (رو 7: ١١ – ١٤ + كو ٣: ٥) ونرى فى (رو ١١: ١) الجهاد السلبى: هو أن نقف أمام الخطية كأموات (رو 7: ١١ – ١٤ + كو ٣: ٥) ونرى فى (رو ١١: ١) الرسول "أقمع جسدى وأستعبده ... (١كو ٩: ٢٧) وهذا صليب إختيارى . وهذا أيضا نراه فى كيفية التمتع بثمار الرسول "أقمع جسدى وأستعبده ... (١كو ٩: ٢٧) وهذا صليب إختيارى . وهذا أيضا نراه فى كيفية التمتع بثمار الاروح القدس فينا ، لأن هذه الثمار هى لمن يصلب جسده الأهواء مع الشهوات (غل٥: ٢٤) . بل الله يساعدنا بصليب من عنده كما أعطى لبولس الرسول شوكة فى الجسد. ويقول الرسول "مع المسيح صلبت فأحيا..." (غل٢: ٢٠) لذلك فبقدر ما نمارس صلب النفس بقدر ما نرى المسيح حيا فينا وبره ظاهرا فينا (٢كو ٤: ١٠ - ٢)" . فكلما يفنى انساننا الخارج بألام الصليب يتجدد الداخل يوماً فيوماً" . إذن الجهاد السلبى هو قبول أن تموت الطبيعة القديمة التى في ، هو قبول الصليب الموضوع على والصليب الإختيارى بدون تذمر . الجهاد الإبجابى : عمل البركالصلاة والتسابيح والصوم ... وبذل الذات فى الخدمة، وفى هذا يقول الرسول الجهاد الإبجابى : عمل البركالصلاة والتسابيح والصوم ... وبذل الذات فى الخدمة، وفى هذا يقول الرسول أيضا أنه تعب أكثر من جميعهم (١كو ١٥: ١٠). ويقول "أما الذين بصبر فى العمل الصالح ...سيجازى كل واحد بحسب أعماله" (رو ٢: ٦ ، ٧) . إذن الجهاد الإيجابي هو أن نقبل السلوك فى الحياة الجديدة التى على صورة الله المسيح (غل٤: ١٩) ، وبحياة المسيح التى فينا ..... "عيشوا كما يحق لإنجيل المسيح" (في ١ : ٢٧).

# لكن هل الجهاد وحده يكفى؟ قطعا لا فلماذا :-

- ١- لو كان الجهاد وحده يكفى ما كان هناك داع لموت المسيح.
- ٢- لو كان بالناموس بر إذاً المسيح مات بلا سبب (غل ٢ : ٢١).
- ٣- يقول السيد المسيح "بدوني لا تقدرون أن تفعلوا شيئا (يو ١٥: ٥).
- ٤ يقول بولس الرسول "أستطيع كل شئ في المسيح الذي يقويني" (في ٤: ١٣).

## لذلك كان هناك إحتياج للنعمة وهي معونة إلهية لمن يجاهد

النعمة: نوعين ١- دون عمل منا ٢- نعمة تحتاج إلى جهاد منا

- 1 كان الصليب والفداء وإرسال الروح القدس ليس لإستحقاق أى مخلوق . ومهما عمل أى مخلوق ومهما بلغت درجة قداسته فما كان له إستحقاق فى الخلاص بدون عمل الفداء . وتقول السيدة العذراء والدة الإله وأطهر المخلوقات " تبتهج روحى بالله مخلصى" (لو ١ : ٤٧) فهى وهى والدة الله تحتاج للخلاص بدم إبنها . كان الفداء عطية مجانية من الله للبشر ليخلصوا.
  - ٢-لكن هناك نعمة تحتاج إلى جهاد منا ، وهى معونة الله لنا لنكمل وتتجدد طبيعتنا فنخلص. وهذه قيل عنها "ولكن إن كنتم بالروح تميتون أعمال الجسد " فالروح يؤازر أعمال الجسد (رو ٢ : ٢٩) ويعين

ضعفاتنا (رو ٨: ٢٦). والنعمة تسندنا أمام خداعات قلبنا النجيس (إر ١٧: ٩). وعن هذا النوع من النعمة نقول أنها تحتاج إلى جهاد.

#### أمثلة للجهاد والنعمة

فلك نوح: نوح عمل ما إستطاعه (جهاد) لكن الله أغلق عليه (نعمة) فلم يتسرب الماء للفلك (تك ٧: ١٦). الخمس خبزات = (جهاد) فهذا كل ما إستطاعوا جمعه ، و (بالنعمة) أشبع الرب ٥٠٠٠ نفس. إقامة لعازر: ألم يكن الرب الذي أقامه (نعمة) قادرا على رفع الحجر ولكن كان هذا هو جهاد البشر. تحويل الماء إلى خمر: ملأ الأجران (جهاد) و (بالنعمة) حَوَّل الرب الماء إلى خمر.

أستار في بطن سمكة: مثل رائع للزوم الجهاد مع النعمة. لو الجهاد بدون النعمة لطلب الرب من بطرس أن يصطاد سمكا كثيرا ليبيعه ويدفع الجزية. ولو النعمة بدون جهاد كافية لأحضر الرب أستارا من السماء. يقول الرسول إمتلئوا بالروح (وهذا بالنعمة فالروح هو عطية من الله مجانية) لكن هذا الإمتلاء يحتاج إلى جهاد يعلمه لنا الرسول بقوله "مكلمين بعضكم بمزامير ومرنمين ومسبحين..." (أف٥: ١٨ – ٢١). أحبوا أعدائكم (المحبة هي نعمة فهي عطية من الله) لكنها تعطي لمن يغصب نفسه على أن يتكلم حسنا

على الناس = باركوا لاعنيكم + يحسن إليهم + يصلى لأجلهم ، وهذا التغصب يسمى جهاد . لو كان بالنعمة فقط فلماذا لا يتحول الكل إلى قديسين !! ولكن الرب يقول " كم مرة أردت لكنكم لم تريدوا" (مت٢٣ : ٣٧) . وما زال يسأل كل منا "أ تريد أن تبرأ" (يو ٥ : ٦). ولاحظ قول الرسول "إننا عاملون معه" (٢كو ٦ : ١) + قوله " تعبت أكثر منهم (جهاد)...لا أنا بل (نعمة) الله التي معى (١كو ١٠ : ١٠).

# الضمير والناموس والنعمة

الضمير: - الله طبع وصاياه على قلب آدم بالمحبة إذ كان في الجنة يحب الله فهو مخلوق على صورة الله، ومن يحب الله يحفظ وصاياه (يو ١٤: ٣٣). والضمير هو عطية إلهية لكل البشر.

الناموس :- بالسقوط فسدت طبيعة الإنسان ولم يعد يحب الله ، فما عاد قادراً على حفظ الوصايا. فأعطاه الله الناموس عونا (القداس الغريغوري) ليكون مؤدبا للإنسان حتى يأتى المسيح (غل٣: ٢٤) وذلك لكبح جماح البشر بالخوف من عقوبات الناموس . وكانت الوصايا على لوحى حجر لتناسب حالة قلب البشر الذى تحجر. وكان الناموس هو عطية الله لليهود.

النعمة: - هي عمل الروح القدس في الإنسان المعمد. ولكن من يطفئ الروح ويحزنه لا يعود يشعر بهذه النعمة.

وبهذا يتمتع الإنسان المسيحي بالضمير والناموس وعمل النعمة .

# بولس الرسول يهاجم الأعمال ..فأي أعمال هذه التي يهاجمها؟!

١- أعمال الناموس الطقسية من ختان وخلافه.

- ٢ الأعمال بفكر يهودى أى الذين يشعرون أن أعمالهم تبررهم وهى سبب خلاصهم ، وهم يفتخرون بها ويفتخرون ببرهم الذاتى . هم لا يشعرون أنهم فى إحتياج لمعونة من الله. وهذه هى الفريسية.
- ٣-كل أعمال الإنسان قبل المسيح القيمة لها للخلاص بدون دم المسيح. (هذا ما يناقشه بولس الرسول).
  - ٤- أما بعد الإيمان فالجهاد والأعمال شرط للحصول على النعمة (وهذا ما يناقشه يعقوب الرسول).
- - وحتى الآن فكل من يشعر أنه بأعماله هو شئ ، ويفتخر بأعماله ، ويتصور أنه بأعماله يحاسب الله لو سمح له الله بتجربة قائلا ....لماذا هذا وأنا أصلى وأصوم... فهو ساقط في البر الذاتي كالفريسيين.

# بالنعمة أنتم مخلصون ليس من أعمال كيلا يفتخر أحد (أف ٢ : ٥ ، ٩)

هل تعنى هذه الآية حقا أن الخلاص هو بالنعمة فقط وبدون أعمال ؟!

- \* لو قال بولس الرسول " بالنعمة أنتم مخلصون ليس من أعمال " وسكت لكانت الأعمال فعلا لا لزوم لها.
- \* ونلاحظ أن بولس الرسول يركز على الإيمان والنعمة ، أما القديس يعقوب فيركز على الأعمال التي بدونها الإيمان يكون إيمان ميت . فما معنى هذا وهل هناك تعارض بين كلا الرأبين ؟
  - \* وما معنى الإيمان الميت والإيمان الحى ؟

#### لنشرح هذا كله لنأخذ مثالا :-

لو طلبت منك أن تتزل إلى البحر لترفع رجلا ضخم الجثة وأنت لا تعلم شيئا عن قوة دفع الماء ، فسترفض قطعا لثقل وزن الرجل ....ومع محاولاتي لإقناعك سيكون أمامك أحد موقفين . الأول : – أن تقول أنا واثق فيك لكن لا أستطيع . والثاني : – أن تنفذ وتتزل إلى الماء . مع الموقف الثاني ستجد نفسك قادرا على حمل الرجل بسهولة فقوة دفع الماء حقيقة هي التي تحمل الرجل . لنرى الآن... هل لو خرجت من الماء وبكبرياء شديد إفتخرت بقوتك ، وبأنك رفعت هذا الرجل. أفلا يستهزئ بك من يعلم نظرية دفع الماء . والآن لنفهم تفسير المثل: –

- الرجل الثقيل = الوصايا وهكذا قال تلاميذ المسيح (أع١٠:١٠).
- قوة دفع الماء = النعمة التي تساندنا دون أن يراها أحد. الروح يعين ضعفاتنا (رو ٨: ٢٦).
  - الموقف الأول الرافض لنزول الماء والقول أثق فيك لكن لن أنزل = الإيمان الميت.
- الموقف الثاني وهو قبول النزول للماء = الإيمان الحي.. وهذا بالضبط ما قاله القديس بطرس للسيد المسيح " على كلمتك ألقى الشبكة " (لو ٥: ٥).
  - الإفتخار = البر الذاتي والكبرياء.
  - تصديق الرجل وتنفيذ ما طلب منه بتغصب = الجهاد

إذاً الإيمان الحي هو قرار بحرية كاملة أن ننفذ الوصايا ونموت عن الخطية ونسلك في البر واثقين أن النعمة ستساندنا . وسنجد حينئذ أن الوصية سهلة ، فالمسيح حقيقة هو من يحمل الحمل ، لذلك قال " إحملوا نيري فهو هين وحملي فهو خفيف " . الإيمان الحي هو أن يغصب الإنسان نفسه وينفذ الوصية فيجد التنفيذ سهلا (رو ١٠

: ١ - ١١) + (عب ١٢: ١) ولذلك يقول السيد " ملكوت السموات يغصب ..." (مت ١١: ١١) ولكنه يقول أيضا أن حمله خفيف ، فمن يغصب نفسه يجد المسيح يحمل عنه. ولاحظ قول الرب " إن فعلتم كل ما أمرتم به فقولوا إننا عبيد بطالون " (لو ١٧: ١٠) وذلك لمنع الإفتخار فبداية السقوط الكبرياء. وهذا هو دائما فكر بولس الرسول أن الله هو الذي يعطى فلماذا الإفتخار ومصدر النعمة هو الله " وإن كنت قد أخذت فلماذا تفتخر كأنك لم تأخذ " (١كو ٤: ٧).

أهمية الإيمان الحى: - بدون إيمان لا خلاص . المسيح مات وبدمه غفران الخطايا ولكن هناك ما يسمَّى إستحقاق الدم ، وأول الشروط هو الإيمان ، وتأتى بعد هذا الأسرار وجهاد الإنسان . وأهمية الإيمان أن من آمن بالمسيح فقد عرف من هو المسيح وأحبه ، وهذا يكون قد عرف الله ، فالمسيح هو صورة الله ورسم جوهره (كو ١ : ١٥ + عب ١ : ٣) فمن لم يعرف المسيح هو لم يعرف الله (يو ٨ : ١٩) . والإيمان الحى يجعلنا مستعدين أن ننفذ وصايا الله ، ونقدم أنفسنا ذبائح حية .

# أهمية قرار الإنسان بأن ينفذ الوصية

يقول القديس أغسطينوس " إن الله الذي خلقك بدونك لا يستطيع أن يخلصك بدونك " وفي هذا يقول السيد المسيح " كم مرة أردت ...لكنكم لم تريدوا " (مت ٢٣ : ٣٧) .

والله يريد أن الجميع يخلصون (١تي ٢: ٤) فهل يخلص كل الناس ؟ قطعا لا .

ويقول الكتاب " هكذا أحب الله العالم حتى بذل إبنه الوحيد لكى لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له حياة أبدية " فهل يخلص كل الناس وتكون لهم حياة أبدية ؟ قطعا لا .

اذاً المهم أن يكون هناك قرارا واضحا بالموت عن الخطية والطبيعة القديمة والحياة بحسب الحياة الجديدة وما زال سؤال الرب لكل واحد " أتريد أن تبرأ "

# الأرثوذكسية هي موقف وسط بين إنحرافين في التفكير:-

الخلاص بالإيمان فقط دون أعمال: - قول بولس الرسول " بالنعمة أنتم مخلصون... " هو رد على اليهود والمتهودين ولكل من يفتخر بأعماله أمام الله حتى الآن ويطالب بثمن جهاده.

الخلاص بالأعمال فقط دون إيمان :- والرد على هذا " لو كان بالناموس بر (أعمال وتنفيذ وصايا) فالمسيح إذا مات بلا سبب.

#### تعريفات

#### \* النعمة :-

بولس الرسول تكلم عن النعمة كمقابل للأجرة بحسب الفكر اليهودى في مقابل برهم الذاتي. وكلمة النعمة في أصلها "خاريزما " وهي هبة مجانية يعطيها قيصر لجيشه ورجاله يوم ميلاده أو جلوسه على العرش ، وكانت

تعبيرا عن كرم قيصر وليست في مقابل عمل معين . وقال أباء الكنيسة أن النعمة عطية مجانية لكنها تُعطى المن يستحقها أي لمن يجاهد.

#### \* التبرير:-

الناموس يحكم بالموت على كل من أخطأ . أما المسيح فقد جاء ليموت فيغفر خطايانا فنتصالح مع الله . وقام ليعطينا حياته لنعمل أعمال بر . وأعضاءنا التي صارت أعضاء له تكون ألات بر .

#### \* التقديس :-

الله هو القدوس . والروح يكرسنا ويخصصنا لله فنصير قديسين مخصصين لله . لذلك نقول عن الروح القدس أنه روح القداسة. وكل ما يخص الله يقال عنه مقدس.

#### \* الإيمان الميت :-

هو من ظن الإيمان كلمات نرددها مثل أنا مسيحي وأؤمن بالمسيح أنه مخلصي ولكن دون أعمال. أو كمن يخطئ ويقول أن المسيح بدمه غفر كل خطايانا وخلصنا.... وبالتالي لي خلاص مهما أخطأت فأنا مؤمن.

#### الإيمان الحي:-

هو قول ما سبق + أن تكون هناك أعمال تثبت هذا، ومن يحاول أن يعمل ولو بالتغصب سيجد هناك معونة هى النعمة = قوة من الروح القدس. وهذا تعليم بولس الرسول " إن كنتم بالروح تميتون أعمال الجسد " (رو ٨: ٢٠) وبنفس المعنى " ختان القلب بالروح " (رو ٢: ٢٠) أي قطع الخطايا المحبوبة بالتغصب والروح يعين.

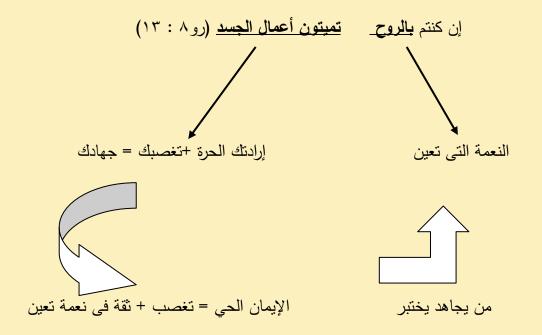

# هل المعمودية تعطى موتا كاملا عن الجسد ( الإنسان العتيق )

- ١- المقصود بالجسد = شهوات الجسد. والجسد يستمر في مشاغباته بعد المعمودية .
  - ٢- قطعا المعمودية لا تعطى موتا كاملا والا تعطلت الحرية.
- ٣- ويظل الجسد يشتهى ضد الروح والروح يشتهى ضد الجسد (أعمال الجسد) (غل○: ١٦ ٢٦)......
   ولكن الروح يعطى نعمة أعظم (يع٤: ٩). ولكن هذا لمن يريد أن يسلك بالروح ، أى يطيعه ولا يقاومه بأن يصر على مسلكه الخاطئ . مثل هذا سيجد معونة من الروح وهذه المعونة هي ما تسمى بالنعمة.
- وهذا الصراع بين الروح والجسد لن ينتهى سوي فى السماء. لذلك نحن نقول مع بولس الرسول " ويحى أنا الإنسان الشقى من ينقذنى من جسد هذا الموت " (رو ۷: ۲۲) ونقول معه أيضا " نحن أنفسنا أيضا نئن فى أنفسنا متوقعين التبنى فداء أجسادنا " (رو ۸: ۲۳). فبالجسد الجديد الممجد الذى نلبسه فى السماء لن نستطيع أن نخطئ ، وهذه هى البنوة الكاملة (١يو ٣: ٩). أما ما حصلنا عليه حتى الآن من بركات الفداء فهو عربون ، أو باكورة البركات الأبدية التى هى نصيبنا فى السماء (لنا باكورة الروح رو ٨: ٣٠ + عربون الروح ١كو ١: ٢٢ + روح الموعد الذى هو عربون ميراثنا لفداء المقتنى أف ١: ٤١) وفداء المقتنى هو فداء الجسد أى حصولنا على الجسد الممجد.

# هل يمكن للمؤمن أن يهلك ؟

- ١ سبق وقلنا أن المعمودية لا تلغى حرية أحد ومن يريد بإرادته الحرة أن يسلك بالروح هو من يجد معونة من النعمة. أما من يريد أن يرضى شهواته حتى آخر المدى ، فهو له حريته وإن أصر على عدم التوبة فسبهلك.
- ٢- هلك شعب الله في البرية بعد أن إعتمدوا في البحر مع موسي وأكلوا طعاما روحيا وشربوا شرابا روحيا،
   وذلك لإصرارهم على الخطية (١كو ١٠: ١- ١٢).
- $\frac{1}{2} = \frac{1}{2} = \frac$
- ٤- يكفى أن نستمع لبولس الرسول وقوله " أقمع جسدى وأستعبده حتى بعدما كرزت للآخرين لا أصير أنا نفسى مرفوضا " (١كو ٩ : ٢٩).
  - ٥- وننهى بقول الرب نفسه " بل إن لم تتوبوا فجميعكم كذلك تهلكون " (لو ١٣٠: ٥).

# \* المؤمن المسيحى وعمل النعمة معه لكنها تحتاج إلى جهاد



# \* إنسان ما قبل المسيح وما قبل الناموس

+ الضمير هو الناموس الطبيعي نجد هنا أن ناموس الخطية له قوة ضاغطة على الإنسان. والضمير يقاوم الخطأ ولكن ناموس الخطية له سطوة.

# \* الإنسان في عهد ناموس موسى



+ صار الناموس بما له من قوة تأديب وعقاب، مساعداً للناموس الطبيعي ضد ناموس الخطية. لذلك قال بولس الرسول أن الناموس مؤدبنا إلى المسيح (رو٣٤٤) "أعطيتني الناموس عوناً"





ناموس الخطية

ناموس

روح الحياة

الضميرا الناموس

\* المؤمن المسيحى

# في المسيـــح

 $| V_{1} | V_{2} | V_{3} |$  الإتحاد بالمسيح  $\rightarrow$  نحن نجاهد  $| V_{2} | V_{3} |$  هذا الأجاد المسيح هنا نسمي "عروس المسيح" هناك نسمي "امرأة الخروف



# في المسيح

قال السيد المسيح له المجد " إثبتوا في وأنا فيكم " فأخذ بولس الرسول هذه العبارة وجعلها أساس فكر الخلاص وأطلق الأباء على عبارة في المسيح التي رددها بولس الرسول تقريبا في كل رسائله مراراً " لاهوت بولس الرسول " . فالخلاص عند الرسول هو لمن هو في المسيح :-

- لا خلاص سوى بثباتنا في المسيح
  - كل بر هو في المسيح.
- حتى سلامنا ومحبنتا بعضنا لبعض هما في المسيح وإلا كانت غشا مثل يهوذا. (١كو ١٦: ١٩،
   ٢٤).
  - وكل من هو في المسيح هو قديس (طبعا هناك درجات).

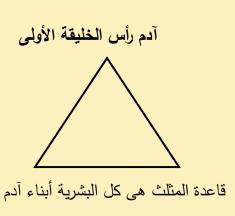

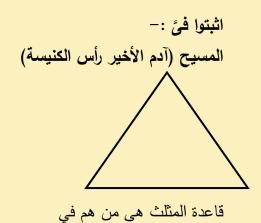

المسيح عبر العصور

البشر كلهم جسد آدم: - فحواء هي من آدم، والأولاد من كلاهما .... إذاً البشرية كلها جسد واحد.

المؤمنين المعمدين: - يتحدون بالمسيح كخليقة جديدة ويصيرون أعضاء جسمه من لحمه ومن عظامه (أف٥: ٣٠). وصار كل منا عضو في هذا الجسد، وبالتالي فكل عضو له عمله الذي يحدده له الروح القدس ويزوده بالمواهب (١بط: ٤) فنحن مخلوقين في المسيح يسوع لأعمال صالحة سبق الله وأعدها لكي نسلك فيها (أف٢: ١٠). ولاحظ في هذه الآية أننا لنا خلقتين.. نحن عمله (الخلقة الأولى).. مخلوقين في المسيح (الخلقة الثانية).

وراجع (أف ١ : ١ – ١٤). وكون كل عضو له عمله فهذا هو ما يسمى بالتكامل بين أعضاء الجسد. والمسيح هو رأس الجسد (الكنيسة). ولكن من يصر على الخطأ بدون توبة لن يستمر في الثبات في الجسد (جسد المسيح) فلا شركة للنور مع الظلمة. لذلك يقول الرب " توبوا"....(لو ١٣ : ٥). والتوبة قيامة أولى ومن يستمر في حياة التوبة فله قيامة ثانية في المجد . وواضح طبعا أن كل هذا بسبب تجسد المسيح .

ونحن نصير فى المسيح بالمعمودية " لأننا جميعا بروح واحد إعتمدنا إلى جسد واحد " (١كو ١٢ : ١٣). وأنا فيكم : - نخرج من المعمودية متحدين بالمسيح وتكون لنا حياته ، وهى حياة أبدية " فالمسيح بعدما أقيم من الأموات لا يموت أيضا.... " (رو ٦ : ٩). وهذه أيضا للمؤمن التائب الذى يحسب نفسه ميتا أمام الخطية (رو ٦ : ١) . فمن يقول مع المسيح صلبت

(عن أهواء الخطايا).....له أن يقول المسيح يحيا في (غل ٢ : ٢٠). وله أن يقول لى الحياة هي المسيح....(في ١ : ٢١).

وحينما صرنا في المسيح ، حل علينا الروح القدس (روح المسيح) والروح القدس يثبتنا في المسيح ، وكلما نثبت في المسيح نمتلئ من الروح القدس ، كلما ثبتنا في المسيح.

# ما ذا حصلنا عليه من إتحادنا وثباتنا في المسيح

راجع الرسم الصفحة السابقة . فنحن نتحد بالمسيح 1) بالإيمان والأسرار ٢) النقاوة ٣) قبول الصليب بشكر . ولأن المسيح حل فيه كل ملء اللاهوت جسديا (كو ٢: ٩، ١٩) صار هذا لنا مصدرا لكل البركات التي نحن في إحتياج إليها ١- سكني الروح القدس فينا ٢- قداسة ٣- بركات روحية ومادية عادية ٥- بنوة.



رؤيا زكريا النبى (زك ٤) ورأى فيها منارة تستمد زيتها التى به تنير من كوز فوقها ، وهذا له زيتونتان كمصدر للزيت . وليس مجال شرح المعنى الكامل للنبوة ولكن نقول أن المنارة إشارة للكنيسة المملوءة من الروح القدس فتكون منارة لكل العالم. والكوز إشارة للمسيح رأس الكنيسة فهو المملوء بجسده من الروح ويعطى للكنيسة كل إحتياجها.

# مفهوم الصليب والألم في المسيحية

- 1- مع كل هذه البركات فهناك صليب وألام للمؤمن ، ولكن تغير مفهومها عن العهد القديم ، فما عادت عقابا وغضبا من الله بل تأديب وشركة ألام مع المسيح ويليها شركة مجد (رو ١ : ١٧) بل قال الكتاب عن الصليب مجد (يو ٧ : ٣٧ ٣٩). وصار شرطا لنكون تلاميذ للمسيح فنتشبه به في حبه الباذل. ومن تذوق حب المسيح حقيقة يشتهي أن يتألم معه بل قال عنه الرسول أنه صار هبة (في ١ : ٢٩).
- ٢- قيل أن المسيح تكمل بالألام (عب٢: ١٠) =أى ليشبهنا فى كل شئ . ونحن نكمل بالألام لنقترب من صورته (غل٤: ١).
- ٣- بولس الرسول بالرغم من كل ألامه (شوكة في الجسد + مقاومة من اليهود والوثنيين بل من المسيحيين الذين أشاعوا ضده شائعات وشككوا في صحة رسوليته بل في أمانته في أموال التبرعات + ٢كو ١١) نجده يقمع جسده ويستعبده . فهو الذي علَّم بأن ثمار الروح هي لمن يصلب شهواته (غل٥: ٢٤). والله شرح له سبب شوكته ، وأنه معرض للكبرياء من (الإستعلانات والرؤي / إختطف إلى السماء / حسبوه الها وأرادوا أن يذبحوا له / صنع معجزات وأقام موتي / محبة الكل له). فالألام صارت أدوية :- ١) إما للشفاء من مرض (مثال : أيوب) أو ٢) للحماية من مرض (مثال :- بولس). ربطتني بكل الأدوية المؤدية للخلاص وليس معنى هذا أن الألام تغفر الخطايا بل دم المسيح فقط...لكن المجاعة أعادت الإبن الضال فغفر له. وبولس نفسه أدب زاني كورنثوس إذ أسلمه للشيطان ليؤذي جسده

فتخلص روحه (۱کو ٥: ٥). وقال بولس أيضا حين يفنى الجسد الخارج يتجدد الداخل يوما فيوما (٢کو ٤: ١٦).

٤- من لا يستطيع أن يصلب أهواءه يساعده الله بصليب من عنده، حتى لا ينجذب لمحبة العالم.

م- يقول رب المجد " إحملوا نيرى فهو خفيف..." وهو يعلم أنه " سيكون لنا في العالم ضيق ولكنه غلب العالم " والمعنى =إرتبطوا بي فأنا الذي سأحمل الحمل حقيقة (سواء صليب أو تنفيذ وصية) بل روعة الصورة التي رسمها الكتاب " شماله تحت رأسي ويمينه تعانقني " أي أنه يحتضن المتألم. وهو لا يدعنا نُجرَّب فوق ما نحتمل بل يعطى مع التجربة المنفذ (١كو ١٠: ١٣) وكونه غلب العالم إذاً ونحن فيه سنغلب التجربة ولكن ليس بالخروج منها بل بإحتمالها بعزاء ، وهذه هي النصرة في المسيحية



#### ما هو الخلاص

خلقنا الله على صورته (تك 1 : ٢٦). وبالخطية فسدت هذه الخلقة الأولى ، وسكنت الخطية فى داخلنا (رو ٧ : ٢٠ + مز ٥١ : ٥). فما عدنا نرى الله بسبب ذلك (١٥و ١٠ : ١ ، ٥ + خر ٣٣ : ٢٠) . وكان الفداء ودفع المسيح ثمن خطايانا بل أعطانا أن نكون خليقة جديدة فيه (٢كو ٥ : ١٧) وبهذه الخليقة نخلص (غل ٢ : ١٥) . ومدخلنا لكل هذه البركات هو الإيمان ثم المعمودية....أنظر الرسم العلوى ....إلى أن ننتهى فى المجد والأفراح الأبدية فى السماء . حقا لقد خسرنا الفردوس ومتنا بالخطية...ولكن عطية المسيح فاقت أضعاف ما خسرناه

بشكل عجيب . فلقد حصلنا على جسد ممجد غير قابل للموت ولا يستطيع أن يخطئ ، خسرنا جنة فحصلنا على مكان في عرش الله

(رو ٣ : ٢١) ولخص الرسول هذا حين قال " ولكن ليس كالخطية هكذا أيضا الهبة " (رو ٥ : ١٥).

إذاً الخلاص وهو بركات الفداء يعنى: -

 $(- \pm i)$  وموت الطبيعة القديمة أى الإنسان العتيق (رو $^{\circ}$ : ۱۰) وموت الطبيعة القديمة أى الإنسان العتيق (رو $^{\circ}$ : ٤ ، ٥) وقيام طبيعة جديدة فينا بالمسيح الذى يحيا فينا (فى ١ : ٢١). وحياة المسيح فينا أبدية وحينما نموت بالجسد نكون كبذرة تدفن لتثمر (١كو ١ :  $^{\circ}$ 0 –  $^{\circ}$ 0 + (رو $^{\circ}$ 7 : 9).

٢- نعمل أعمال بر بحياة المسيح التي فينا فهو يستخدم أعضائنا (٢كو٥: ٢١ + رو٦: ١٣).

 $-\infty$  صرنا جسد المسيح من لحمه ومن عظامه (أف $-\infty$ ) وبإتحادنا به وهو الإبن صرنا أبناء لله (مت $-\infty$ ) و  $+\infty$  و الإبن يرث (رو  $-\infty$ ) و الإبن الإبن يرث (رو  $-\infty$ ) و الإبن الإبن

3- آدم فی الجنة إذ كان يحب الله كان فی فرح (عدن = فرح) وبالخطية فقدنا هذا. وخدعنا إبلیس بأن اللذة الحسية هی الفرح. وبسكنی الروح القدس فینا عدنا للحالة الفردوسیة الأولی فهو یسكب محبة الله فی قلوبنا فتكون ثماره (محبة فرح......). (غله: 77 ، 77). وكل ما حصلنا علیه هو مجرد عربون ما سنحصل علیه فی السماء فهناك فرح أبدی لا ینطق به ومجید (۱بط۱: ۸) وهناك یمسح الله كل دمعة من العیون وهناك لا عطش ولا جوع (سفر الرؤیا). والبنوة هناك ستكمل متوقعین التبنی (رو ۸: 77) ...حقا المسیح أكمل الفداء لكن سنستفید من كل بركات الفداء فی السماء . وهناك یقتادنا الخروف إلی ینابیع ماء حیة (رو 7 : 7 ) أما هنا فنحن أخذنا عربون الروح .

٥- طالما يسكن الثالوث فينا فنحن في مجد غير مستعلن وغير مرئى (راجع الرسم الصفحة السابقة)

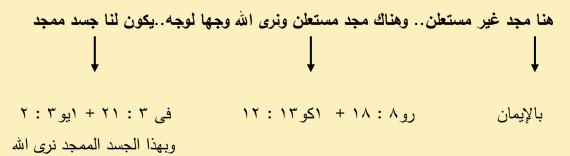

- 7- صارت الكنيسة كلها جسد واحد كعروس واحدة للمسيح ، وكل منا عضو يعطيه الروح موهبة لبناء الكنيسة . وسنقوم كجسد واحد ونصعد للسماء فالمسيح كان باكورة وسابق لنا (عب ٢٠ ٢٠) وهذا ما نصليه في القداس الغريغوري " أصعدت باكورتي إلى السماء " =أنا أمضي لأعد لكم مكانا (يو ١٤)
- ٧- كل من يثبت في المسيح يحسب كاملاً وبلا لوم وبلا دينونة (كو ١ : ٢٨ + أف ١ : ٤ + رو ٨ : ١) ولكن من هم الثابتين في المسيح ؟ هم السالكين بحسب الروح ومنقادين له بلا مقاومة للروح ، وليسوا سالكين حسب الجسد (رو ٨ : ١) وسنناقش الآية في حينه. وهذا معنى ما ورد في سفر النشيد حين قال العريس لعروسته حمامتي كاملتي فالحمام دائما يرجع لبيته ، وإبن الله إذا إبتعد بالخطية وعاد بالتوبة يُحسب كاملا فيسمى الحمامة (لأنها عادت لبيتها عب٣ : ٦ فنحن بيته) وكاملة (لأنها في المسيح).
- ۸- لم يعد للموت الجسدى غلبة ولا شوكة فهو لا يمنعنا من أن نحيا للأبد (١٥و ١٠: ٥٥). ولكن الشوكة ما زالت توجع وتؤلم دون أن تميت أبديا ، لذلك ما زال عدو لأننا نحزن على فراق أحبائنا الذين يرقدون لكن ليس كالباقين الذين لا رجاء لهم (١٠س٤: ١٣) وكحزاني ونحن دائما فرحون (٢كو ١٠: ١٠) وهذا عمل الروح المعزى.... الدموع من خارج والتعزية من داخل (يو ١٥: ٢٦).
  - 9- الألم والصليب صارا لنَكْمُل ولكن هناك تعزية (راجع صفحة ١١) عموما فالصليب ملازم للمؤمن فكل الذين يريدون أن يعيشوا بالتقوى في المسيح يسوع يضطهدون (٢تي٣: ١٢) وإلهنا الذي يخرج من الجافي حلاوة جعل هذه الألام طريقا لنا إلى السماء. (راجع ١كو١٠: ١٣ + ٢كو١: ٣ ٧).
- ١٠ الروح القدس صار يسكن فينا ويساندنا على حفظ الوصية، وأن نثبت في المسيح ، بل صار شريكا لنا في
   كل عمل صالح (١كو٣: ١٦ + ٢كو١: ١٤ + ٢كو١: ٢١).
  - 11- سكب الروح القدس المحبة لله في قلوبنا (رو٥:٥)، والمحبة تتحول إلى فرح (غل٥:٢٢) ومن يحب الله يتحول قلبه الحجري ليصير قلب لحم (حز ١١: ١٩). ومن يُحِّب يحفظ الوصايا (يو١: ٣٣)، وهذا معنى أن الوصايا كتبت على قلوبنا (هذا تم بالحب) (عبه ١٠٠). ومثل هذا الإنسان لا يحتاج إلى ناموس (غل٥: ٣٣). ولأن قلوبنا كانت حجرية كتبت الوصايا على ألواح حجرية، وبالحب كتبت على قلوبنا، وليس معنى هذا أن نلغى الناموس بل نثبته (رو٣: ٣١)، فلماذا ؟
    - هومرشد لنا ، فهو كلمة الله وهذه لاتسقط أبداً.
    - هو يقودنا للمسيح ويُظهر إحتياجنا إليه فهو الذي يعين.
    - هو وسيلة إيضاح للعهد الجديد (الحروب مثلا هي شرح للحروب مع إبليس) .
    - النبوات عن المسيح تثبت صحة الكتاب وتثبت محبة الله وخطته الأزلية في الفداء.
  - حب الله الذي يمنعنا من عمل الشر هو درجة عالية . فلنسلك خطوة خطوة حتى نصل للحب الكامل.
    - الوصايا الأخلاقية لم تبطل. الطقوس فقط بطلت فهي كانت رمز للمسيح.

• قال الأباء أننا يمكننا أن نجد العهد الجديد داخل القديم ، وقالوا كان اليهود بحفظهم للناموس أمناء مكتبة المسيحية. وقصص العهد القديم نرى فيها معاملات الله مع شعبه والله لا يتغير فهذه المعاملات هى نفسها معاملات الله معنا "يسوع المسيح هو هو أمسا واليوم وإلى الأبد " + " الله ليس عنده تغيير ولا ظل دوران " (عب١٣٠ : ٨ + يع١ : ١٧) .

17- أقامنا معه (الآن من موت الخطية) وأعطانا أن نحيا حياة سماوية ونحن ما زلنا في الجسد = وأجلسنا معه في السماويات (أف٢: ٦). ألم يقل السيد أنه سيكون وسط أي إثنين أو ثلاثة يجتمعون بإسمه. وحيثما يوجد المسيح يكون المكان سماء.

17 - يقول القديس بطرس أننا صربا شركاء الطبيعة الإلهية (٢بط١: ٤) ويقول القديس بولس الرسول أن المسيح يحل فيه كل ملء اللاهوت جسديا ونحن مملؤون فيه (كو ٢: ٩، ١٠) فما معنى هذا ؟ هل نحن نمتلئ باللاهوت الذي إمتلاً به المسيح ؟! حاشا...... قطعا لا فنحن أجساد محدودة ولن نصير آلهة . ولكن بتجسد المسيح وإتحادنا به بالمعمودية وثباتنا فيه ، ولأن جسده مملوءاً من لاهوته ، صار المسيح مصدرا لكل ما نحتاج إليه . هو يملأنا على قدر إحتمالنا من كل البركات التي نحتاجها ، وهذا قال عنه الرسول " كل ملء الله " (أف٣ : ١٩) . لنتصور هذا ... تصور أن هناك خزان ضخم جدا جدا وفي أسفل هذا الخزان ماسورة متصلة بكوز صغير (راجع رسم صفحة ٩) . فسنجد أن الكوز يمتلئ على قدر سعته المحدودة مما في هذا الخزان . والخزان الكبير هو جسد المسيح المملوء من لاهوته ، والكوز الصغير هو أنا وأنت ، وتم الإتصال بتجسد المسيح وبالمعمودية (وقطعا بقية الأسرار ...) . فماذا نأخذ من هذا الإتحاد من بركات ؟

- حياة أبدية: ونقول هل لو وضع إنسان بعض الأموال في بنك ليحيا من عائدها ، فهل يصير البنك كله ملكا له بأمواله وممتلكاته وموظفيه بحجة أنه صار شريكا في رأس مال البنك عن طريق المال الذي وضعه ....قطعا لا إنما هو يأخذ فقط ما يحيا به . " كما أرسلني الآب الحي وأنا حي بالآب فمن يأكلني يحيا بي" (يو ٢ : ٧٥).
- قداسة: بالروح القدس الساكن فينا ورش دم المسيح وبمقتضى علم الله السابق (١بط١: ٢) ولذلك كان بولس الرسول يسمى المؤمنين قديسين (رو١: ٧). ولنأخذ مثالا: نحن ندخل الشمس إلى بيوتنا لتنظيف وتطهير البيوت من أى ميكروبات. فهل نحن ندخل قرص الشمس نفسه ؟! وأين هو البيت الذي يسع هذا الكوكب أو يحتمل حرارته؟! بل كل ما نحتاجه هو شعاع من نور الشمس وهذا يكفى لتطهير الحجرة. وشعاع خارج من الشمس = الإبن المولود من الآب = نور من نور.

#### تفسير رسالة رومية (ملخص لمقدمة رسالة رومية مع إيضاحات اكثر لفكرة الخلاص)

- مجد: المسيح تمجد بناسوته (يو ۱۷: ٥) ليعطينا هذا المجد (يو ۱۷: ۲۲). المسيح بناسوته صار وارثا (عب ۱: ۲) لنرث نحن فيه (رو ۸: ۱۷). والسؤال ...... هل يكون لنا نفس مجده . حاشا. قطعا لا. فالمسيح صار له نفس مجد الآب = جلس عن يمين الآب = أجلس مع أبي في عرشه (رؤ ۳ : ۲۱). أما نحن فنأخذ كل واحد بحسب جهاده = من يغلب يجلس معي في عرشي = ينعكس عليه من مجدي بحسب حالته . فنجم يمتاز عن نجم في المحد (۱کو ۱۵: ۱۱). المسيح له المجد في ذاته ، أما نحن فسوف نعكس هذا المجد حينما نراه كما هو (١يو ۳: ۲).
  - **حرية** :- إن حرركم الإبن.....(يو ٨ : ٣٦).
- سكنى الروح القدس: الذى يشترك معنا فى كل عمل ، ويعطينا نعمة تساندنا ويجدد طبيعتنا ويعطينا مواهب وثمار ....الخ . وكل بركة يجدنا فى إحتياج إليها.

# رسالة رومية

#### لمن كتبت الرسالة

- كان فى روما حوالى ١٦٠٠٠ يهودى جاءهم من آمن وإعتمد يوم الخمسين فى أورشليم . كان هؤلاء هم الخميرة. بالإضافة لتأثرهم بمن أتى من هنا ومن هناك يشهد للمسيح ، فروما مدينة مفتوحة.
- كتبت سنة ٥٧ م أى بعد عظة بطرس بحوالى ٢٢ سنة . وكان الروح القدس يعمل بشدة في الكنيسة الأولى.
  - بشر بولس في تركيا واليونان . وهناك تجارة متبادلة بينهم وبين روما.
  - طرد كلوديوس قيصر اليهود من روما ، وآمن البعض على يد بولس وعادوا مؤمنين.
    - لم يكن هناك كرازة للرسل ولا لبطرس وقت كتابة الرسالة.
  - بطرس لم يكن في روما والدليل أن بولس يقول أنه يريد أن يذهب لهم ليمنحهم هبة روحية وهو مستعد لتبشيرهم، فهل يصبح أن يقول بولس هذا الكلام وبطرس هناك، بل أن بولس يقول أنه لا يبنى على أساس آخر، بل في إرساله السلام لمن يعرف أنهم هناك لم يذكر إسم بطرس.

# كان مسيحيو روما قسمين :-

١ - من أصل أممى: - فإحتقروا اليهود..ونظروا إليهم كشعب جاحد أغلق الله الباب في وجوههم وفتحه لهم.

#### وكان هذا كرد فعل لموقف اليهود منهم فكان اليهود يحتقرون الأمم

٢ - من أصل يهودى : - يشعرون بالإمتياز كأولاد لإبراهيم ، وهم مستلمو الناموس ، وهم شعب الله المختار وهذا أعطاهم شعورا بالكبرياء بل تأصل فيهم هذا الشعور.

وفى الرسالة هاجم بولس كلاهما وأظهر إحتياج الكل للمسيح = الخلاص هو لكل العالم...وطالب الكل بالمحبة عودة للجدول

### الإصحاح الأول

### آية (١):- "أبُولُسُ، عَبْدٌ لِيَسنُوعَ الْمَسبِيح، الْمَدْعُقُ رَسنُولاً، الْمُفْرَزُ لِإِنْجِيلِ اللهِ. "

بُولُسُ = هي كلمة لاتينية معناها الصغير، فمن عادة العبرانيين تسمية الشخص بإسمين. وبولس كان إسمه أيضا شاول وتعني مطلوب من الله. ويقول أغسطينوس أن بولس كان نحيف الجسم قصير القامة. وهو فضل استخدام إسم بولس من قبيل التواضع ومشيراً لأنه أصغر الرسل.

عَبْدٌ لِيَسُوعَ الْمُسِيحِ = كان معلمي اليهود يتفاخرون بألقاب مثل سيدي أو معلمي واليهود عموماً يتفاخرون بيهوديتهم والأمم بفلسفاتهم، أما بولس فيعلمهم أنه يفتخر بكونه عبداً للمسيح. وإذا كان الكل عبيداً للمسيح فلماذا يتفاخر اليهودي علي الأممي أو الأممي علي اليهودي. وهو عبد للمسيح لأن المسيح إفتداه وإشتراه بدمه وفكه من الأسر وصار مِلْكاً لهُ. ونفهم أن العبودية للمسيح تحرر، ولا يمكن أن يكون الإنسان عبداً للمسيح حقيقة ما لم يختبر في الوقت نفسه الحرية الحقيقية. إن عبد المسيح لا يُستعبد لأي إنسان آخر ولا حتى الشهوات جسده الخاصة، ولا يستطيع أحد أن يبعده عن تأدية واجبه، ولا تسيطر عليه عادة معينة، ولا يستطيع العالم أن يغريه بمفاتنه أو أن يجذبه إليه. إنه يعيش في الأرض كإنسان سماوي، وبعد أن كان عبداً للخطية صار كاهناً وملكاً. هو يعيش في الجسد ولكن يسلك في الروح عبداً ليسوع المسيح. وهذا ما جعل حتى إخوة المسيح بالجسد يفتخرون بأنهم عبيد له، ولم يفتخروا بكونهم أقرباء له بالجسد (يه ١ + يع ١: ١). فبولس بعد أن ظهر له المسيح في الطريق شعر أنه صار مكرساً للمسيح يسوع من كل قلبه ونفسه وجسده.

الْمَدْعُوُّ رَسُولاً = كأن لا فضل له في إيمانه ولا إرساليته بل هي دعوة من الله. وهو يسمي نفسه رسولاً مثل الإثني عشر. وتظهر أهمية هذه العبارة خصوصاً في الرسائل التي حاول أهلها ان يتنكروا لأحقية بولس الرسول في الخدمة وبهذا يشككوا في تعاليمه. وكان بولس مضطراً لأن يثبت أنه مرسل من الله لإثبات صدق تعاليمه لتثبيت المؤمنين.

المُفْرَزُ لإِنْجِيلِ = مفرز تعني بريسي بالآرامية ومنها فريسي (فريزي) أي مختار أو معين. أي أن بولس إنتقل من فريسيته اليهودية إلي فريسية أخري بنعمة الله، هي فريسية الإنجيل، أي أن الله إختاره وأفرزه لكي يبشر بالإنجيل. وكان الفريسيون اليهود مفروزون لدراسة الناموس، وكلمة فريسي تناظر دكتوراه في اللاهوت. وكان بولس أحد هؤلاء الفريسيين. والله بسابق علمه أفرزه وعينه للتبشير بالإنجيل. وكانت تلمذته لغمالائيل نوع من الإعداد، ولكن الله سبق وأفرزه من البطن (غل ١٠٥١ + أع٣١:٢ + أر ٤:١) لإنجيل الله = إنجيل تعني بشارة مفرحة. وهنا يقول إنجيل الله. وفي مواضع أخري يقول إنجيل يسوع المسيح ويقول في (رو ٩:١) إنجيل ابنه. فالله هو مصدر الخلاص بيسوع المسيح، جوهر الإنجيل أو جوهر البشارة المفرحة هي في مجيء الرب يسوع وفدائه للبشرية. الله قد سبق منذ القديم وأعد برنامج الخلاص المفرح للبشر الذي تحقق بمجيء المسيح له المجد.

والقديس إمبروسيوس لاحظ أن اسم المسيح في هذه الآية قد استخدمه الرسول قبل إسم الله في الترتيب، وإستخدم هذا في الرد علي آريوس أن الله والمسيح متساويان. وهذا يتضح أيضاً من كون أن الإنجيل هو إنجيل الله وإنجيل ابنه في نفس الوقت (آية ١، آية ٩).

### آية (٢):- "الَّذِي سَبَقَ فَوَعَدَ بِهِ بِأَنْبِيَائِهِ فِي الْكُتُبِ الْمُقَدَّسَةِ. "

الكتاب المقدس موحى به من الله. وهذه الكرازة بالخلاص سبق الله فوعد بها في القديم بواسطة الأنبياء، فقبل أن يعمل الله أعمالاً عظيمة يسبق ويهيئ لها زماناً طويلاً، هذا بالإضافة إلى أن نبوات الأنبياء عن الخلاص بالمسيح تشير لأن هذا الخلاص هو خطة أزلية، وأن الله قد أعد خلاص البشر منذ الأزل. وبولس هنا يطمئن سامعيه أن إنجيله الذي يبشر به قد وضعت أساساته منذ البدء. وأن كرازة بولس لا تتعارض مع الكتاب المقدس لليهود بل هي تفسره وتشرحه.

#### آية (٣):- ""عَنِ ابْنِهِ. الَّذِي صَارَ مِنْ نَسْلِ دَاؤُدَ مِنْ جِهَةِ الْجَسَدِ. "

عَنِ ابْنِهِ = عن راجعة للآية السابقة، فوعود الأنبياء كانت عن المسيح

ابنه. الذي صار مِنْ نَسْلِ دَاوُدَ = وقارن مع (رو ٣:٨) لنرى سبق وجود الإبن قبل التجسد. ويلاحظ في كلمة إبنه انها في أصلها اليوناني مسبوقة بأداة تعريف، إشارة إلي بنوة المسيح الوحيدة الفريدة، التي بالطبيعة وليست بالتبني مثلنا. وهذا الإبن الأزلي الذي هو إبن الله صار إبناً للإنسان = مِنْ جِهَةِ الْجَسَدِ = فالمسيح له بنوتان، بنوة لله وبنوة للإنسان هو إبن الله وإبن الإنسان. مِنْ نَسْلِ دَاوُدَ = فالعذراء مريم من نسل داود. وقيل عن المسيح أنه من ذرية داود (رؤ ٢٠٢٢).

صار = أخذ حالة جديدة على حالته، إتحد لاهوته بناسوته كإتحاد الحديد بالنار، ولكن لاهوته لم يتأثر ولم يتحول إلي ناسوت، وناسوته كان ناسوتاً كاملاً، شابهنا في كل شئ ماعدا الخطية وحدها. لقد إنتقل من حالة إبن الله غير المنظور (بلاهوته) إلي حالة إبن الله المنظور في الجسد. ولم يظهر للناس سوي أنه إنسان عادي. حينما أخذ جسداً أخفي لاهوته، ولكن لاهوته ظل كاملاً دون أن يزيد أو ينقص، فهو كامل مطلق لأنه الكل. ولكن بقيامته ظهر أنه إبن الله.

### آية (٤):- "أُوتَعَيَّنَ ابْنَ اللهِ بِقُوَّةٍ مِنْ جِهَةِ رُوحِ الْقَدَاسنَةِ، بِالْقِيَامَةِ مِنَ الأَمْوَاتِ: يَسنُوعَ الْمَسِيحِ رَبِّنَا. "

تَعَيَّنَ = أي ظهر ما كان مخفياً. هذه لا تعني أنه صار فيما بعد إبن الله. بل لقد ظهرت لنا بنوته لله وشهد لها قيامته من الأموات بقوة فائقة للطبيعة. كلمة تعين تعني إتضح انه /ظهر / شُهِدَ لهُ/ صدق علي أنه/ تبين أنه/ إعثرف بأنه/ تحقق بأنه ابن الله.

بِقُوَّةٍ = الإعلان عن بنوة المسيح لله وإثبات لاهوته جاء بقوة. فالقيامة كانت بقوة بِالْقِيَامَةِ مِنَ الأَمْوَاتِ = فالقيامة من الأموات والإنتصار على الموت عمل قوي جداً.

مِنْ جِهَةِ رُوحِ الْقَدَاسَةِ = روح القداسة ليس هو الروح القدس. فالروح القدس لم يكن هو الذي أقام المسيح، لأن المسيح كان لاهوته متحداً بناسوته، والذي أقامه هو لاهوته. ولماذا قال روح القداسة؟ هذا يعني أن سبب قيامة المسيح هو إنتصاره علي الخطية، إذ كان بلا خطية، فالخطية هي التي تأتي بالموت، ولأن المسيح كان بلا خطية "من منكم يبكتتي علي خطية" ولأنه إنتصر علي إبليس في حروبه ولأنه قال "رئيس هذا العالم يأتي وليس له في شئ" لهذا انتصر علي الموت بسبب قداسته. المسيح كان وهو علي الأرض مخفياً لاهوته في ناسوته، ولم يظهر لاهوته إلا في إنتصاره علي الموت وعلي الجحيم الذي فتحه واخرج منه نفوس الأبرار. فقوله روح القداسة هذا يشير لأن الذي أقام المسيح لاهوته، ولكن ذلك راجع لقداسة المسيح بالجسد وكلمة تعين هنا هي في مقابل كلمة صار في الآية السابقة.

### آية (٥):- "الَّذِي بِهِ، لأَجْلِ اسْمِهِ، قَبِلْنَا نِعْمَةً وَرِسَالَةً، لإطاعَةِ الإِيمَانِ فِي جَمِيعِ الأُمَمِ.

الَّذِي بِهِ، لأَجْلِ اسْمِهِ = قارن مع (أف ١: ٥، ٦، ٦٠). الَّذِي بِهِ = نحن لا نحصل على شئ من الآب إلا من أجل المسيح. لذلك يطلب منا المسيح أن نطلب من الآب بإسمه (يو ١٦: ٢٤، ٢٦). ولذلك تضيف الكنيسة على الصلاة الربانية "بالمسيح يسوع ربنا" فنحن لا يمكن قبولنا أمام الآب ولا قبول طلباتنا إلا بالمسيح. ومعنى كلام الرسول هنا أنه أخذ ما أخذ من خلاص ورسولية بالمسيح. وما الهدف؟ لأَجْلِ اسْمِهِ = أي ما أخذنا فلنعمل به ونتاجر به لأجل مجد اسمه. وماذا أخذ بولس الرسول؟ نِعْمَةً وَرِسَالَةً = نعمة (إرجع للمقدمة) وَرِسَالَةً = أي إرساليته كرسول للأمم.

نِعْمَةً = هنا بولس يشير لعمل النعمة فيه التي حولته من مضطهد للكنيسة إلى مسيحي حصل على الخلاص، بل وإلي رسول. إن الله دعاه ويداه ملوثتان بالدماء ليغير طبيعته فيصير في المسيح خليقة جديدة (٢كو ١٧٠٥). وعمله كرسول كان من أجل الأمم ليطيعوا الإيمان: لإطاعة الإيمان = نري بولس الذي يشعر بنعمة الله التي غيرته، يري أن الله قادر أن يغير الأمم أيضاً فيؤمنوا ويطيعوا الله. إطاعة الإيمان = تعني أننا يجب أن نتقبل قضايا الإيمان وحقائقه بكل خضوع، فحقائق الإيمان هي أمور موحى بها وليست للمناقشات العقلية، علينا ان نخضع الذهن لإعلانات الله بالصلاة ، أي نجعل الروح هو الذي يقود العقل ، ولا نترك العقل يعمل بالإنفصال عن الروح فيضل .

فِي جَمِيعِ الأُمَمِ = الرسالة هي لكل الأمم بلا إستثناء.

#### آية (٦):- "الَّذِينَ بَيْنَهُمْ أَنْتُمْ أَيْضًا مَدْعُوُّ و يَسُوعَ الْمَسِيحِ. "

ومن بين هؤلاء الأمم فإنكم يا أهل رومية مدعوين لكي تكونوا من خاصة المسيح. ولا فضل لأحد في هذه الدعوة بل هي نعمة الله المجانية التي لو قبلها أحد لآمن بالمسيح. وهذه النعمة هي به ولأجل إسمه (آية ٥).

### آية (٧):- "لْإِلَى جَمِيعِ الْمَوْجُودِينَ فِي رُومِيَةَ، أَحِبَّاءَ اللهِ، مَدْعُوِّينَ قِدِّيسِينَ: نِعْمَةٌ لَكُمْ وَسَلَامٌ مِنَ اللهِ أَبِينَا وَالرَّبِّ يَسُوعَ الْمَسِيح. "

مَدْعُوِّينَ قِدِّيسِينَ = المسيحية عند بولس هي قداسة، والإيمان بالمسيح هو تقديس، والمؤمنين بالمسيح قديسين، أي مفروزين عن العالم ليلتصقوا بالله، ويكونوا مخصصين له. وقد قبلوا روح الله ليعينهم علي ذلك، وعلي أن يحيوا بالتقوي والطهارة والقلب العابد. والقداسة هي سلم نصعد عليه فليس الكل قد وصل للكمال، بل القداسة درجات. وقوله مَدْعُوِّينَ = إذاً هم مثله، فهو أيضاً مدعو (آية ۱). ولكن لكل منا عمل مختلف. فهو يفتخر بخدمة أحباء الله المدعوين.

نِعْمَةٌ لَكُمْ وَسَلامٌ = كلمة نعمة هي تحية اليونانيين وكلمة سلام هي تحية اليهود، فهو يكتب للإثنين. ولكن بمعني آخر فالنعمة هي عمل الروح القدس في المؤمن والذي نتيجته السلام، لذلك فالنعمة تسبق السلام رو ١:٥ والنعمة هي أعمال رحمة الله عموماً، الفداء وإرسال الروح القدس، وكل الخير الذي أعطاه الله لنا، والخير الأعظم هو إرسال الروح القدس، ومن نعمة الله غفران خطايانا ومنحنا رتبة البنوة. مِنَ اللهِ أَبِينَا وَالرّبّ يَسُوعَ المُمبيح = هذه تشير لتساوي الآب والإبن فالنعمة والسلام يصدران عن كليهما.

#### آية (٨):- " أَوَّلاً، أَشْكُرُ إِلهِي بِيَسُوعَ الْمَسِيحِ مِنْ جِهَةِ جَمِيعِكُمْ، أَنَّ إِيمَانَكُمْ يُنَادَى بِهِ فِي كُلِّ الْعَالَمِ. "

الرسول يبدأ بالجانب الإيجابي ليشجعهم، فهو هنا يمدح إيمانهم قبل أن يبدأ الهجوم. وبولس لم يراهم، ولكنه فرح بنمو الكنيسة في كل مكان، لذلك علينا ان نصلي لنمو الكنيسة وإنتشار الإنجيل. ولنتعلم من بولس أن نبدأ دائما بالشكر علي ما يعطيه لنا الله، وما يعطيه من خير للآخرين كأنه أعطاه لنا. إلهي = جميل جداً أن يقول إلهي. هذه مثل "أنا لحبيبي وحبيبي لي" هو يشعر بالعلاقة الخاصة التي تربطه بالله، هو إلهي وقد إمتلكني، وأنا عبده الذي يشعر بمحبته فأُسلّم نفسي له كعبد لثقتي في محبته. والله يرد في المقابل ويقول أنا إله إبراهيم وإله إسحق واله يعقوب.

بِيسُوعَ الْمَسِيحِ = فنحن غير مقبولين أمام الآب إلا بالمسيح موضع سروره.

إيمانكُمْ = هم لهم إيمان ولكننا سنري أن بولس يريد أن يصحح مفاهيمهم ويخلصهم من تعاليم الناموس. ولكن واضح أن إيمانهم ذاع وانتشر في كل العالم.

### آية (٩):- " فَإِنَّ اللهَ الَّذِي أَعْبُدُهُ بِرُوحِي، فِي إِنْجِيلِ ابْنِهِ، شَاهِدٌ لِي كَيْفَ بِلاَ انْقِطَاعِ أَذْكُرُكُمْ. "

أَعْبُدُهُ بِرُوحِي = وقارن مع عبادتكم العقلية (رو ١:١٢). وطالما نسمع هنا عن عبادة بالروح، فقطعاً توجد عبادة بالجسد. هذه هي عبادة الفروض والواجبات، هي ممارسات بدون قلب. كمن يصوم ويتباهي أمام الناس أو حتى أمام نفسه بأنه صام أكثر من الجميع، وهكذا في مطانياته وصلواته ولكن مثل هذا يُعِرف شماله ما تفعله يمينه. وخطورة هذا النوع من العبادة أنه لو صادفت هذا الإنسان تجربة، سريعاً ما يلوم الله أنه سمح له بهذه التجربة، ولم يذكر له خدمته وعبادته وأصوامه وصلواته.. وهذه جربها بولس الرسول في يهوديته (فهذه طريقة الفريسيين في العبادة) ولم تشبعه ولم تعطه فرحاً وسلاماً.

أمّا العبادة بالروح، فهي عبادة يقودها الروح، هي عبادة في القلب، ولا تظهر أمام الناس، بلا مظاهر ولا إدعاء، بل في إنسحاق للقلب وخضوع لصوت الروح القدس، والروح القدس لا يجبر أحد علي شئ، بل هو يقنع الإنسان المؤمن إقناعاً عقلياً بكل ما سيقوم به في عبادته (لذلك فلقد سميت عبادة عقلية رو ١:١٢) وبهذا تكون العبادة بحرية الإرادة أي بكامل حريتنا، وبإرادتنا، وبإختيارنا، من كل القلب وبكل رغبة وشوق ويضع الإنسان كل طاقاته الروحية والنفسية والجسدية في خدمة الله والروح يقود كل شئ، والإنسان يكرس كل شئ لله.

فمثلاً يفتح الروح عيني المؤمن على صورة المسيح المصلوب، ويقنع المؤمن قائلاً هل تتمتع بالطعام اللذيذ والمسيح متألم، هنا يقدم الإنسان صوماً لا ليتباهي به بل ليشترك مع المسيح في ألمه، هنا يكون كأم رفضت أن تأكل لمرض إبنها، وذلك عن حب، ليس طمعاً في أجر ستحصله منه لذلك فمن يقدم هذا النوع من العبادة، لن يطالب الله حين وقوعه في تجربة، بأن يرفع عنه التجربة مذكراً الله بأعماله وأصوامه...، فمن يعبد بالروح هو يقدم عبادته لله عن حب ليس طمعاً في أجر. ومثل هذا يتلذذ بعبادته ويشبع بها، فالحب مشبع. وهكذا في الصلاة، فالإنسان يبدأ بأن يغصب نفسه (جهاد) تم تبدأ النعمة عملها فيتلذذ الإنسان بصلاته ولكن في مرحلة التغصب، يسمع المؤمن صوت الروح القدس، معلناً له حب المسيح له، لقد بذل المسيح لأجلك، أفلا تقف للصلاة وتفرح قلب الله بك. ولو إستجاب وإقتنع بصوت الروح القدس لوجد لذة في صلاته. فهل لو كان يتلذذ في صلواته سيطالب الله بأجر مع أن الله قد أعطاه هذه اللذة. لاحظ أن بولس الرسول في مسيحيته قد إختبر هذا النوع من العبادة، فإختبر الفرح والسلام الذي يفوق كل عقل. بل أن الروح القدس في هذا النوع من العبادة يعطى للمؤمن أن يشعر بمشاعر وأحاسيس حب الله فيبادله حباً بحب، وربما لا يجد كلمات يعبر بها عن هذا الحب الذي ملأ قلبه فيئن فقط (رو ٢٦:٨). والعبادة بالروح لا تكون بالضرورة باللسان فقط، بل في شركة عميقة مع الله، هي شركة بلا إنقطاع تتفيذاً لقول الرسول "صلوا بلا إنقطاع" (١تس١٧:٥). هي شركة في اليقظة ، وهي أيضا في النوم "أنا نائمة وقلبي مستيقظ" (نش٥:٢) وهي في المنزل وفي الكنيسة، في العمل وفي الطريق. ولكن من قصة إيليا (امل١٩: ١٢ ، ١٣) نسمع أن إيليا إستمع لصوت الله في الهدوء، فكيف نسمع صوت الله وسط ضجيج العالم (نش٣: ٢). لابد لنا من وقفة هادئة في المخدع يومياً، في صلاة وفي تأمل للكتاب حتى نسمع صوت الروح القدس في داخلنا. وكيف نسمع صوت الروح القدس ونحن غارقين في الخطايا التي تغلق

وسط ضجيج العالم (نش ٣ : ٢). لابد لنا من وقفة هادئة في المخدع يومياً، في صلاة وفي تأمل للكتاب حتى نسمع صوت الروح القدس ونحن غارقين في الخطايا التي تغلق خواسنا الروحية، إنما لأنقياء القلب فقط إمكانية رؤية الله وسماع صوته (مت ١٠٠٥) فلن نسمع صوت الروح في داخلنا ما لم نقدم توبة أولاً. وكيف نسمع صوت الروح القدس إن كنا في صلاتنا نتكلم طوال الوقت، لذلك علينا ان نصمت بعض الوقت لنعطي فرصة للروح القدس أن يتكلم. وحساسية أذاننا تزداد مع الوقت، وتضيع الحساسية إذا عاندنا صوت الروح القدس، وتزداد الحساسية حين نخضع لصوته. وإذا استمعنا لصوته يعطينا الإقناع العقلي. إذاً العبادة بالروح هي عبادة عقلية.

ومن يقدم عبادة بالجسد لا يري في نفسه غير أنه كامل، إذ أنه يفعل كذا وكذا، أما من يقدم عبادة بالروح، فإن الروح القدس يفتح عينيه علي خطاياه وعدم إستحقاقه، لذلك يقول بولس الرسول "الخطاة الذين أولهم أنا" (١تي١٥٠١). وبينما من يعبد الله بالروح، إذا

جاءت عليه تجربة يقول أنا أستحق هذا وأكثر، لأنه يري خطاياه، بل سيشعر بفرح لأنه طالما أن الله يؤدبه، إذاً هو يحبه (عب ٢:١٦). بل إن أتاه خير يشعر بأنه لا يستحقه، كما صرخ بطرس "أخرج يارب من سفينتي" (لو ٥:٨) إذ شعر بأنه خاطئ لا يستحق كل هذه الخيرات.

بِلاَ انْقِطَاعٍ أَذْكُرُكُمْ = الذي يصلي بالروح لا يهتم بنفسه بل هو مشغول بألام وخلاص نفوس الآخرين، يشكر علي توبة فلان، ويبكي علي خطية فلان، لأنه سيهلك بسببها، ويصرخ لشفاء فلان، يطلب السلام للعالم المضطرب المتألم. مثل هذا سيتشبه بالله في إهتمامه بالناس.

فِي إِنْجِيلِ ابْنِهِ = هذه العبادة بالروح تظهر أيضاً في كرازتي وخدمتي وتبشيري بإنجيل المسيح.

## آية (١٠): - " ' مُتَضَرِّعًا دَائِمًا فِي صَلَوَاتِي عَسَى الآنَ أَنْ يَتَيَسَّرَ لِي مَرَّةً بِمَثْبِيئَةِ اللهِ أَنْ آتِيَ إِلَيْكُمْ. " هو يشعر بالمسئولية تجاه روما، فهو خائف علي الكنيسة من التهود. ولكن لنتعلم أن ليس كل ما نريده يوافق مخططات الله.

### آية (١١): - "' الأَنِّي مُشْنَاقٌ أَنْ أَرَاكُمْ، لِكَيْ أَمْنَحَكُمْ هِبَةً رُوحِيَّةً لِثَبَاتِكُمْ. "

أَمْنَكُمُمْ هِبَةً = سؤال.. هل لو كان بطرس موجوداً في روما منذ ١٦ سنة وقد أسس كرسيها كما يقول الإخوة الكاثوليك، هل كان يصح أن يقول بولس هذا وأين بطرس؟ ولماذا لا يمنحهم بطرس هذه الهبة؟. والهبة التي يريد بولس أن يمنحها هي هِبَةً رُوحِيَّةً = لأنها من عمل الروح القدس، وهي تثبيتهم في الإيمان الصحيح وإبعادهم عن التهود، وهي أيضاً البركة الرسولية.

### آية (١٢):- "١١أَيْ لِنَتَعَزَّى بَيْنَكُمْ بِالإِيمَانِ الَّذِي فِينَا جَمِيعًا، إِيمَانِكُمْ وَإِيمَانِي. "

نلاحظ هنا رقة وإتضاع بولس الرسول، فهو يظهر هنا إحتياجه لهم، وأنه سيتعزي بإيمانهم (فالمروِي هو أيضاً يروَي أم ٢٥:١١) وهم سيتعزون أي يفرحون بإيمانه. ولكننا نلمح هنا أن الرسول يقول أن إيمانهم مختلف عن إيمانه، فإيمانهم إستلموه من مسيحيين من أصل يهودي ومتأثرين بيهوديتهم. لذلك ففي (١٥:١) يقول أنه مستعد لتبشيرهم أي تصحيح إيمانهم. فحتي الأمم منهم إستلموا الإيمان علي يد يهود، وهو يريد أن يصحح الإيمان ويلغي ما هو متهود فيه مثل لزوم الختان للخلاص.. الخ.

### آية (١٣):- "" ثُمَّ لَسنتُ أُرِيدُ أَنْ تَجْهَلُوا أَيُّهَا الإِخْوَةُ أَنَّنِي مِرَارًا كَثِيرَةً قَصَدْتُ أَنْ آتِيَ إِلَيْكُمْ، وَمُنِعْتُ حَتَّى الآنَ، لِيَكُونَ لِي تَمَرٌ فِيكُمْ أَيْضًا كَمَا فِي سَائِرِ الأُمَمِ. "

الرسول لا يريد الخدمة السهلة، بل هو يريد أن يذهب ليصحح لهم إيمانهم. ولنلاحظ أنه كثيراً ما نطلب طلبات جيدة، كما طلب الرسول هنا والله يؤجل الإستجابة لوقت مناسب يراه الله (هذا أسماه ملء الزمان) ثَمَرٌ = حيثما

يزداد الشريريد الرسول أن يذهب ليكون له ثمر أي مؤمنين إيماناً صحيحاً، وهذا لكي تُعلَن قوة الإنجيل بالأكثر.

### آية (١٤)-: "أُ إِنِّي مَدْيُونٌ لِلْيُونَانِيِّينَ وَالْبَرَابِرَةِ، لِلْحُكَمَاءِ وَالْجُهَلاَءِ. "

الرسول يشعر أن الله وكله على وكالة وأعطاه نعمة لأجل كل الأمم، وهو شعر بأن هذا دين في رقبته يود لو صفي حسابه معهم بأن يجعلهم يؤمنون. وهو شعر بأن هناك ديناً في رقبته:

- ١. فهو مقدّر لعظمة ما أخذه من نعم.
- ٢. لمحبته لكل الناس وإشتياقه لخلاصهم.
- ٣. هو يشعر بأن ما أخذه لا يستحقه إذ يشعر ببشاعة ماضيه ومع كل هذا أخذ. لذلك شعر بنوع من الإلتزام نحو الذين لم يتذوقوا حريته التي في المسيح والمجد الذي أخذه. لذلك قال "إذ الضرورة موضوعة عليً فويل لي إن كنت لا أبشر" (١٦:٩). البرابرة = كان اليونانيين والرومان يعتقدون انهم هم الحكماء وباقي الناس برابرة.

عموماً فمن يتذوق يشعر بأنه يريد أن الكل يتذوق. بل يشعر بحزن إن حُرِمَ أحد من نعمة الله "من يعثر وأنا لا ألتهب، من يضعف وأنا لا أضعف".

### آية (١٥): - " 'فَهكذَا مَا هُوَ لِي مُسنتَعَدُّ لِتَبْشِيرِكُمْ أَنْتُمُ الَّذِينَ فِي رُومِيةَ أَيْضًا. "

مَا هُو لِي: أي أنني مكلف بهذا، أن أكرز بالإنجيل بين الأمم، ما هو لي أي أن هذا هو عملي الذي خلقني الله لأجله. أَنْتُمُ الَّذِينَ فِي رُومِيةً = هو يريد ان يبشر في روما مركز الوثنية والخطية ومستعد لإحتمال أي ألم في سبيل ذلك. أَيْضًا = هو تعبير يشير لصعوبة التبشير في روما التي تمجد القوة، وهو سيذهب ليبشر بنجار مصلوب وهو موت العبيد الذين إرتكبوا أبشع الجرائم، قال أحد فلاسفة الرومان: "أتمني أن لا تخطر فكرة الصلب على بال إنسان روماني شريف"

لِتَبْشِيرِكُمْ = إذاً فإيمانهم محتاج لمراجعة جذرية، بسبب التقاليد اليهودية التي دخلت لإيمانهم. ولشعوره بالدين نحوهم هو مستعد للذهاب إليهم.

### آية (١٦): - " الْأَنِّي لَسنتُ أَسنتَجِي بِإِنْجِيلِ الْمَسِيحِ، لأَنَّهُ قُوَّةُ اللهِ لِلْخَلاَصِ لِكُلِّ مَنْ يُؤْمِنُ: لِلْيَهُودِيِّ أَوَّلاً ثُمَّ لِلْيُونَانِيِّ. " لِلْيُونَانِيِّ. "

لَسْتُ أَسْتَحِي = قال في غلاطية حاشا لي أن أفتخر إلا بصليب ربنا يسوع.. (غل١٤:٦). والرسالة هنا موجهة للرومان أغني وأعظم دولة في العالم. وهم في رومية يفتخرون بالقوة والعظمة ويعيشون في زهو وكبرياء. لكن بولس لا يستحي بالإنجيل الذي يبدو في ظاهره ضعفاً، هو لا يستحي بأن يبشر بأن نجاراً مات مصلوباً بين لصين، وهذا يدعو لإشمئزاز الرومان، وربما كان مسيحيو روما يشعرون بالإستحياء من هذه الفكرة شاعرين

بالزهو أنهم من سكان روما القوية سيدة العالم والرسول أراد ان يكسر من زهوهم، وحتى لا يستحوا قال: لا أَسْتَحِي وهو لا يستحي لأنه شاعر بقوة عمل الله. أما أهل غلاطية فهم بؤساء وفي مذلة لذلك يقول لهم أفتخر. عموماً فالطريق الذي يبدأ بلا أستحي ينتهي بأفتخر. ولو سألني أحد أتعبد المصلوب؟ أقول نعم فهذا الصليب علامة محبته الإلهية غير المتناهية لي وعنايته بي.

لأنّه قُوّة اللهِ لِلْخَلاصِ = هو لا يخجل من إنجيل الله لأنه يشعر بقوة هذا الإنجيل. فالإنجيل ليس رسالة نظرية أو فلسفة فكرية تعليمية، إنما هو عمل إلهي جبار، وحركة حب إلهي لا تتوقف لتبلغ بالإنسان إلي شركة الأمجاد الإلهية. هو قوة يشعر بها بولس الرسول وسيشعر بها كل مؤمن. هو قوة مجالها خلاص الإنسان، قوة تعمل في الفكر والإرادة والنفس والشعور والجسد. بعظة واحدة من بطرس آمن ٣٠٠٠ لأن الكلمة لها قوة جبارة غيرت الدولة الرومانية نفسها للمسيحية. فالإنجيل قائم علي عملية تغيير كبري بواسطة المسيح، تعطي الخلاص وتهبه للذين يؤمنون بالمسيح. لِلْيَهُودِيِّ أَوَّلاً = زمنياً فقط، فاليهود كانوا أسبق في إرتباطهم بالله. وقد أخذوا المواعيد بالخلاص وأئتمنوا علي ناموس الله أولاً. ولهذا فعليهم واجبات أكثر فلا محاباة، هم عليهم الإيمان بالمسيح أولاً ثم أن يبشروا هم الأمم . ثم المنافرة الأمم أيضا مدعوين.

### آية (١٧):- "١٧ لأَنْ فِيهِ مُعْلَنٌ بِرُ اللهِ بِإِيمَانِ، لإِيمَانِ، كَمَا هُوَ مَكْتُوبٌ: «أَمَّا الْبَارُ فَبِالإِيمَانِ يَحْيَا»."

فيه مُعْنَنٌ بِرُ اللهِ = هذا الإنجيل الذي أبشر به هو قوة الله للخلاص (آية ١٦) وكيف يُخَلِّص ؟ هذا بأن يجعل المؤمن باراً. وهل يستطيع كل مؤمن أن يصبح باراً ؟ قطعاً، فعمل نعمة الله التي تبرر عمل قوي جداً جداً. الله يعطي للمؤمن المعمد والممسوح بزيت الميرون، أن يحل عليه الروح القدس الذي له قوة جبارة في تغيير حياة المؤمن، من حياة الخطية إلي حياة البر، وتغيير شاول الطرسوسي نفسه إلي بولس الرسول خير شاهد لذلك (راجع معني التبرير في المقدمة). ولنفهم أنه علينا أن نغصب أنفسنا كمؤمنين لنفعل البر (جهاد إيجابي) والنعمة تعطينا أن نتلذذ ونتعزي بعمل البر. ولاحظ أننا نصير أبراراً بحياة المسيح فينا. ولاحظ أن بر الناموس كان "إعمل فتحيا" أمّا في المسيحية فالتبرير بيدأ بالإيمان بالمسيح فلا بر خارج عن الإيمان بالمسيح. ثم يأتي دور المعمودية التي فيها نموت ونقوم مع المسيح بحياته. ويأتي بعد ذلك دور حلول الروح القدس الذي يثبتنا في المسيح، وبقدر ما نشبت في المسيح نفو البر. ونحن نثبت في المسيح بقدر ما نصلب أنفسنا مع المسيح ونجاهد (جهاد سلبي وجهاد إيجابي) لذلك فمدخل التبرير في المسيحية هو الإيمان .

مُغَلَنٌ بِرُّ اللهِ بِإِيمَانٍ، لإِيمَانٍ عنهو ويزداد (٢تس١:٣+ لو ١٠:٥). والله قسم لكل منا قدر من الإيمان (رو ٢:١٣) ونحن أمّا نُنَمّي هذا القدر أو ننقصه وكل إيمان نبلغه يعبّر عن مستوانا الروحي الذي وصلنا إليه، وطوبي للجياع والعطاش إلي البر .. (مت٥:٦). مثل هؤلاء ينمو باستمرار مستواهم الروحي وبالتالي ينمو إيمانهم من إيمان لإيمان أعمق وأعلي وهذا متوقف علي جهادنا (سلبي وإيجابي) وعلي خضوعنا وتسليمنا الحياة بين يدي الله بشكر وبلا تذمر، بهذا ينمو الإيمان، بل ننمو في المجد، ومن مجد إلي مجد (٢كو ١٨:٣). وقطعاً

فكلما نزداد في درجتنا الإيمانية سنزداد في عمل البر وحياة البر. ولاحظ أن الإيمان هو ثمرة للإمتلاء من الروح القدس (غله: ٢٢، ٢٣) والإمتلاء من الروح يأتي بالجهاد (راجع المقدمة).

أمًّا الْبَارُ قَبِالإِيمَانِ يَحْيَا = هذه من نبوة حبقوق ٢:١. وكان حبقوق يقصد بها أن بابل ستؤدب شعب الله فقط لكنها لن تبيده لسبب بسيط هو أن هذا الشعب شعب الله. والذين عبدوا الأوثان ستبيدهم بابل، أمّا الأبرار الذين يؤمنون بالله فسيحيون، بابل ستؤدبهم فقط لَيكُملوا، لكنها لا تستطيع أن تبيدهم. لكن بولس فهم الآية أن البر يكون بالإيمان وليس بالأعمال (أعمال الناموس) كما فهم اليهود. وبولس عاش في يهوديته يمارس أعمالاً جيدة لكنه لم يتذوق حياة البر النابعة عن إصلاح الداخل الذي حدث له بالإيمان. خلال أعمال الناموس كان يشعر بفساد الداخل، وأنه يعمل أعمالاً صالحة ولكن مع وجود كبت، وحنين للخطية. أما في ظل الإيمان فوجد نفسه يعمل البر بسهولة وبرغبة صادقة.

تأمل: - في الآية كما قصدها حبقوق وبنفس مفهومه، فمن يقع في تجربة الآن. عليه أن ينظر لله بإيمان بأن الله سيرحمه ويتحنن عليه، ويحول الضيقة لخيره فهو صانع خيرات. وهذا عكس من يخاصم الله وقت التجربة. في هذه الآية نجد أن المؤمن ينمو بإستمرار في بر المسيح، ولكن هذا لا يعني أننا نصير بلا خطية، فطالما نحن في الجسد فنحن معرضون لأن نخطئ ولكن التوبة والإعتراف يغفران الخطية.

### آية (١٨):- "<sup>١٨</sup> لأَنَّ غَضَبَ اللهِ مُعْلَنٌ مِنَ السَّمَاءِ عَلَى جَمِيعِ فُجُورِ النَّاسِ وَإِثْمِهِمِ، الَّذِينَ يَحْجِزُونَ الْحَقَّ بالإثْم. "

لأنّ = هذه تعني أن هذه الآية متعلقة بما قبلها. والمعني ان خطايا الناس أغضبت الله = غَضَبَ الله مُعْلَنٌ مِنَ السّمَاءِ = لذلك كان هذا التبرير بالإيمان ضرورياً. هذا الغضب ظهر ضد كل من لا يسلك في صلاح ووقار من نحو الله. وضد من خالف الناموس الطبيعي الأخلاقي ولكل من تنكر للحق وضل وراء العبادة الوثنية وحياتها وممارساتها الفاجرة. وبولس هنا يرسم في الآيات التالية صورة للعالم بدون بر الله أي بدون المسيح، والإنحدار الذي وصلت إليه البشرية مما إستوجب غضب الله. وكانت البشرية بحالها هذا تستحق الإفناء كما حدث في الطوفان، ولكن الله وعد نوح بأنه لا يكرر الطوفان إذ هو يريد حياة العالم. والرسول بدأ بشرور الأمم في هذا الإصحاح قبل أن

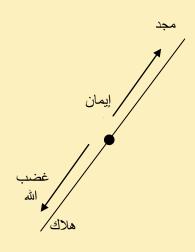

لكن كان الأمم قد كسروا الناموس الطبيعي واليهود قد كسروا الناموس الموسوي لذلك صار الكل في حاجة لتدخل إلهي كي يتبرروا بالإيمان بالمسيح. وبهذا صار هناك طريقين للبشر، إمّا الإيمان بالمسيح للتبرير، وهذا الإيمان ينمو يوماً فيوم، والنهاية مجد، أو السير في خطايا تغضب الله، والإنحدار يوماً فيوم، والنهاية هلاك

يذكر شرور اليهود حتى لا يُتهم بأنه معادى لليهود.

(أنظر الرسم). الله أعلن البر في المسيح ليبطل الغضب. ومن يؤمن يتبرر ومن لا يؤمن ينصب عليه الغضب. وكان البر بالمسيح معلن في الكتاب (آيات ١٦، ١٧).

النين يَحْجِرُونَ الْحَقَ بِالإِنْمِ.= هذه الخطايا التي كان الوثنيون يمارسونها حجزت الحق أي جعلته غير ظاهر ولا واضح، تعبدهم للأوثان الباطلة وعدم تعبدهم لله الحق عطل ظهور الحقيقة، وهذه عكس " ليري الناس أعمالكم الصالحة فيمجدوا أباكم الذي في السموات". عموماً طريق الخطية يقود للعمي أما طريق النقاوة فهو طريق الإمتلاء من الروح القدس الذي يفتح الحواس الروحية، ومن حواسه الروحية مفتوحة فهو حي، والعكس. لذلك قيل "لك إسم أنك حي وأنت ميت" (الخطية أغلقت حواسك الروحية) (رؤ ١:٣) وعكس ذلك إذ عاد الإبن الضال تائباً قيل" ابني هذا كان ميتاً فعاش". والروح القدس أيضاً هو روح النصح (٢:١٠) وعكس ذلك أن يعلمنا كل شئ (عبه:١١) لذلك حين جاء المسبح وهو الحق لم يعرفه اليهود بسبب خطاياهم، لكن كان هناك من عرفه. فحب المال والحسد أعمي عيون رئيس الكهنة. وما يقال علي العينين يقال عن بقية الحواس. وفي قصة القديس أغسطينوس، يقول في إعترافاته انه في خطيته قبل أن يؤمن وجد الكتاب المقدس، كتاباً عادياً أقل من باقي الكتب (كانت عينه مغلقة عن رؤية الحق، كانت خطاياه تحجز عنه رؤية الحق). أما بعد الإيمان والتوبة كان يقرأ الكتاب المقدس وهو يبكي. والسيد المسبح يقول تعرفون الحق والحق يحرركم (يو ٢٠٢٣). فمن لا يختار المسبح الحق سيختار العالم والخطية أي الباطل، ويكون مستعبداً له، يكون هذا الباطل سيداً وإلهاً له (كالمال مثلاً). أما من عرف المسيح تنفتح عينيه علي مجد المسيح فيحسب كل الأشياء التي في العالم نفاية (في ٣٠٤). وأبديه نقاوة القلب بالتوبة. والعكس فمن ملأت الخطية قلبه ورفض الله ينحدر لمستوي متردي، فالمصريين وغيرهم عبدوا الحيوانات واليونانيون عبدوا الأمراض.

### آية (١٩): - "١٩أِذْ مَعْرِفَةُ اللهِ ظَاهِرَةٌ فِيهِمْ، لأَنَّ اللهَ أَظْهَرَهَا لَهُمْ. "

إنهم يحجزون الحقيقة بسبب إنكارهم شه وعبادتهم الفاجرة للأوثان فهل لهم أن يعتذروا بأنه لم يكن لهم ناموس؟ الإجابة لا عذر لهم.

لأن المعرفة الحقيقية عن الله يستطيع العقل البشري أن يتوصل لها. فالله أعد عقول البشر ليهتدوا إليه، الله غرس بذرة الإيمان في كل إنسان. والله أعطي أيضاً لكل إنسان ضمير يعرف به الحق (رو ٢ : ١٤ ، ١٥). فمجرد التأمل في خلقة الإنسان أو العالم أو الكون يثبت ضرورة وجود هذا الإله. وكثيرون من الفلاسفة شعروا بهذا وقالوا أن الأوثان خرافة وانه لابد أن يكون هناك إله وراء هذه الطبيعة ينبغي أن نعبده. وهذا الشعور بوجود إله ندركه من خلال أعماله هو ما يميز الإنسان عن الحيوان. ولاحظ قبول الأطفال لله ومحبتهم له وتصديقهم للحقائق الإلهية. إذا إن كان الله قد أعطي لليهود ناموس موسي، فهو أعلن عن نفسه للوثنيين خلال الطبيعة المنظورة (مز ١٤١٩) فالله لا يبقى نفسه بلا شاهد.

آية (٢٠):- "' لأَنَّ أُمُورَهُ غَيْرَ الْمَنْظُورَةِ تُرى مُنْذُ خَلْقِ الْعَالَمِ مُدْرَكَةً بِالْمَصْنُوعَاتِ، قُدْرَتَهُ السَّرْمَدِيَّةَ وَلاَهُوتَهُ، حَتَّى إِنَّهُمْ بِلاَ عُذْرِ. "

أُمُورَهُ غَيْرَ الْمَنْظُورَةِ = invisible nature أي قدراته الإلهية. فالله أظهر قوته في خليقته التي صنعها من أجل محبته لنا. لكن تظل طبيعته الإلهية غير منظورة للإنسان، ولا يمكن بعيوننا الجسدية أن ندرك كماله، ولكن يمكن ان ندركه من خلال أعماله = بِالْمَصْنُوعَاتِ. قُدْرَتَهُ السَّرْمَدِيَّةَ = أزلية أبدية، أي بلا بداية ولا نهاية، والمعني ان الله لم يخلقه أحد، هو واجب الوجود، هو القوة وراء كل المخلوقات والمصنوعات

حَتَّى إِنَّهُمْ بِلاَ عُذْرٍ = هذه عن الوثنيين. وهم بلا عذر لأنه إذا كان يمكن إدراك الله بعقولنا فلا عذر لهم ولا لأي إنسان يُنكر وجود الله. ونلاحظ أن بولس الرسول كرر هذا القول بالنسبة لليهود في الإصحاح الثاني، فلا عذر للوثنيين ولا عذر لليهود. لا عذر للوثنيين الذين عبدوا المخلوق وتركوا الخالق، ولا عذر لليهود الذين أخطأوا في حق الله. وكم وكم نحن بلا عذر نحن المسيحيين ونحن هياكل للروح القدس.

آية (٢١):- ''الأَنَّهُمْ لَمَّا عَرَفُوا اللهَ لَمْ يُمَجِّدُوهُ أَوْ يَشْكُرُوهُ كَإِلهِ، بَلْ حَمِقُوا فِي أَفْكَارِهِمْ، وَأَظْلَمَ قَلْبُهُمُ الْغَبِيُ." هم بلا عذر لأنهم علي الرغم من أنهم بواسطة ما في المصنوعات وما في الخليقة من عجائب، وهذه أعطتهم أن يدركوا ويعرفوا أن وراء كل هذا لابد من وجود إله= لأَنَّهُمْ لَمَّا عَرَفُوا اللهَ = كلام الرسول يعني انهم أو أن الإنسان أولاً عرف الله، وأدرك وجوده، وعرف حكمته التي خلق بها هذه الأشياء. فما الذي حدث ؟ كيف بدأ الإنهيار؟

لَمْ يُحَجِّدُوهُ أَوْ يَشْكُرُوهُ = من أجل هذه المراحم العديدة التي وهبها لهم. فشكر الله وتمجيده يرفعني في طريق النمو والعكس فالتذمر وتمجيد النفس (الذات) عوضاً عن تمجيد الله تجعلني أنحدر. ويظل الإنحدار حتى يصل الإنسان لظلام القلب = أَظْلَمُ قلْبُهُمُ الْغَقِيِّ ومن هنا تظهر أهمية التسابيح الكثيرة في الكنيسة وكثرة ترديد صلاة الشكر في كل الأوقات وكل المناسبات. وكما يقول ماراسحق السرياني "كل عطية بلا شكر هي بلا زيادة". وحينما شفي المسيح العشرة البرص عاد واحد منهم فقط ليشكر، فقال المسيح فأين التسعة (لو١٢:١٧-١٩). ولاحظ ان المسيح لم يكن يريد عودتهم لأنه محتاج لشكرهم بل حتى يعطيهم ما هو أكثر، كما حدث مع هذا الأبرص الذي عاد، إذ حصل علي الخلاص الروحي بجانب الشفاء الجسدي. فالله يفرح بمن له روح الشكر ليزيده من بركاته. والعكس فالتذمر أهلك اليهود في برية سيناء. الشكر يجعل القلب طيعاً في يد الله، فيقوده للخلاص. فمثل هذا القلب الشاكر الطبيع يسهل علي الله أن يتعامل معه ويعطيه إستتارة ليعرف أكثر فيمجد أكثر ومكنا. أما التذمر فهو يقسى القلب فلا يعود يري الله، ويظلم هذا القلب، ومثل هؤلاء فهم يسيروا وراء الأكاذيب ومن ثم يتشبئوا بالباطل، ويفقد القلب وعيه ويصير بلا تمييز ويغيب عنه نور الله يفلم يعطي المعرفة بطرق من ثم يتشبئوا بالباطل، ويفقد القلب وعيه ويصير بلا تمييز ويغيب عنه نور الله يفلم الشرور. فإن لم يكن المعرفة ثمر ، يرفع الله هذه المعرفة، فيكون هذا وبالاً علي الإنسان، فيبدأ يمجد نفسه عوضاً عن أن يمجد الله بل إنحدر الإنسان فصار يمجد العجول والقرود والفئران... والآن هناك من يمجد المال والشهوات.

#### آية (٢٢):- "٢١ وَبَيْنُمَا هُمْ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ حُكَمَاءُ صَارُوا جُهَلاَءَ. "

بينما هم يعتقدون في أنفسهم أنهم حكماء، فإنه لسبب عدم إدراكهم الحقيقة إدراكاً صحيحاً قد أصبحوا أغبياء وجهلاء. فالمصريين أصحاب كل علم عبدوا العجل. واليونانيين عبدوا الأمراض والشهوات البشرية بل أن هناك الآن من يعبد الشيطان. ولاحظ أن هذا الكلام موجه لمن آمن من الوثنيين وظل يفتخر بفلسفات الوثنيين، وكأن الرسول يقول لهم إلى أين قادتكم فلسفاتكم ؟ لقد قادتكم للإنحطاط.

### آية (٢٣):- "٢ وَأَبْدَلُوا مَجْدَ اللهِ الَّذِي لاَ يَفْنَى بِشِبْهِ صُورَةِ الإِنْسَانِ الَّذِي يَفْنَى، وَالطُّيُورِ، وَالدَّوَابِّ، وَالزَّحَّافَاتِ.

من يعبد الله يكون له كرامة ، ويقابل هذا الهوان لمن يعبد الأوثان والحيوانات. فعوضاً عن الإلتصاق بالله الذي له كل المجد - وهذا يقود الإنسان للخلود - إنحط الإنسان وعبد الفانيات فصار مصيره الزوال.

#### آية (٢٤): - " الْأَدْلِكَ أَسْلَمَهُمُ اللهُ أَيْضًا فِي شَهَوَاتِ قُلُوبِهِمْ إِلَى النَّجَاسَةِ، لإهَانَةِ أَجْسَادِهِمْ بَيْنَ ذَوَاتِهِمِ. "

ولأجل أنهم سلكوا هذا السلوك المشين وأهانوا الله لذلك فقد نزع الله منهم نعمته وتركهم ليسلكوا بحسب شهواتهم الرديئة في كل نجاسة. أَسْلَمَهُمُ اللهُ من يده لشهواتهم. الله لم يجعلهم يفعلون هذا. بل هو تركهم وتخلت نعمته الحافظة عنهم فإنحطوا لهذه الدرجة، هم صاروا كمريض رفض علاج الطبيب فتدهورت حالته. الله أسلمهم أي تركهم لما إشتهته قلوبهم ولما أرادوا أن يعملوه، رفع الله عنهم يده فأكملوا شهوة قلوبهم في النّجَاسَة = أي عدم الطهارة في العلاقات الجنسية والتي تصل للشذوذ الجنسي فأهانوا أجسادهم. ولنلاحظ أن الخطية لها أضرار بدنية فضلاً عن الأضرار الروحية.

### آية (٢٥):- "' الَّذِينَ اسْتَبْدَلُوا حَقَّ اللهِ بِالْكَذِبِ، وَاتَّقَوْا وَعَبَدُوا الْمَخْلُوقَ دُونَ الْخَالِقِ، الَّذِي هُوَ مُبَارَكٌ إِلَى الْأَبَدِ. آمِينَ. "

امنتبدَا فوا حقى الله المعلول الإله الحقيقي ، الحق الذي أستعلن لهم في وعيهم العام بالآلهة الوثنية الكاذبة غير الحقيقية. ثم كرسوا قلوبهم ووجهوا عبادتهم إلي الخليقة والمخلوقات. وهكذا بدلاً من أن يكرموا ويعبدوا الخالق الذي خلق وكون كل المخلوقات، والذي يلزم أن نقدم له التمجيد إلي الأبد، عبدوا المخلوقات. لقد ظهر تقدير الله للإنسان في أنه خلقه على شبهه وعلى صورته بينما ظهرت حماقة الإنسان وظلام قلبه في أنه صنع الله على حسب صور فانية. ولاحظ انحدار الإنسان الذي جعل آلهته بهذه الصور، فإذا كانت هذه صورة الآلهة فكم تكون قيمة الإنسان الذي يعبدها. ولاحظ أنه يطلق على الآلهة الوثنية المُكْذِب فهي شخصيات وهمية غير حقيقية، بل هي تخفي الحق ولا تفيد ولا تضر. وأنظر لمن يتصور أن أي شهوة خاطئة قادرة ان تشبعه فيجري وراءها العمر كله ولكنه لا يشبع، كمن يبحث عن ماء لا يروي أو عن آبار مشققة لا تضبط ماء تاركاً الله المشبع ينبوع المياه الحقيقي (أر ١٣:١٢) فهذه المياه التي لا تروي هي الكذب.

الذي هُوَ مُبَارَكٌ = حينما ذكر إهانات الوثنيين شه لم يحتمل إهانتهم له وبارك الله.

### آية (٢٦):- " الدِّلِكَ أَسْلَمَهُمُ اللهُ إِلَى أَهْوَاءِ الْهَوَانِ، لأَنَّ إِنَاتَهُمُ اسْتَبْدَلْنَ الاسْتِعْمَالَ الطَّبِيعِيَّ بِالَّذِي عَلَى خِلاَفِ الطَّبِيعَةِ. "

من أجل أنهم عبدوا المخلوقات دون الخالق فقد منع الله نعمته عنهم إذ هم لا يستحقونها. لاحظ قول المزمور "الرب يعطك حسب قلبك" (٢:٤) فالله نزع عنهم حمايته بسبب قساوة قلوبهم فتسلطت عليهم الأهواء الجسدية المخجلة غير الشريفة. أهواء الهوان = كل إنحرافات الشهوة، شهوات الخزي والعار، الذي وصل للزنا مع الحيوانات، وهذا ما حذَّر الله الشعب منه (خر ١٩:٢٢) (إذ هو منتشر في كنعان) قبل أن يدخلوا كنعان. غالباً كان هذا ما يقصده الرسول هنا وإستحى من ذكره.

### آية (٢٧):- "<sup>٧٧</sup> وَكَذَلِكَ الذُّكُورُ أَيْضًا تَارِكِينَ اسْتِعْمَالَ الأُنْثَى الطَّبِيعِيَّ، اشْتَعَلُوا بِشَهُوَتِهِمْ بَعْضِهِمْ لِبَعْضٍ، فَاعِلِينَ الْفَحْشَاءَ ذُكُورًا بِذُكُور، وَبَائِلِينَ فِي أَنْفُسِهِمْ جَزَاءَ ضَلاَلِهِمِ الْمُحِقَّ. "

الْفَحْشَاءَ = الفعل القبيح كالشذوذ الجنسي. ونلاحظ أن الشذوذ الجنسي لا ترتكبه الحيوانات. نَـائِلِينَ فِي أَنْفُسِهِمْ جَزَاءَ = هم ضروا أنفسهم وإنحدرت كرامتهم، وهم يستحقوا هذا فهم الذين إختاروا طريق الإنفصال عن الله. ونري الآن وباء الإيدز يحصد هؤلاء الشواذ جنسياً.

### آية (٢٨):- " ( وَكَمَا لَمْ يَسْتَحْسِنُوا أَنْ يُبْقُوا اللهَ فِي مَعْرِفَتِهِمْ، أَسْلَمَهُمُ اللهُ إِلَى ذِهْنِ مَرْفُوضٍ لِيَفْعَلُوا مَا لأَ يَلِيقُ. "

هم لم يرغبوا أن تكون لهم المعرفة الحقيقية عن الله، لذلك تركهم الله فصار عقلهم عاجزاً عن أن يميز بين الحق والكذب. وكان نتيجة ذلك أن فعلوا ما لا يجب وما هو غير لائق أخلاقياً. إن النعمة هي عطية الله للإنسان فإذا أساء الإنسان التصرف وأفسد سلوكه إستحق ان يرفع الله عنه نعمته ويسلمه إلي أهوائه وفضائحه. والمسئولية لا تقع علي الله بل علي الإنسان، كالمريض الذي رفض الإنصياع لنصائح طبيبه واختار أن يعالج مرضه بنفسه علي الرغم من جهله بذلك. فإذا ساءت حالة المريض لا يلام الطبيب. وكما يتخلي الطبيب عن تقديم النصائح لمريض يخالفه دائماً هكذا يتخلى الله عن الخاطئ المصر على خطيته.

# آية (٢٩): - "أكممُنُوئِينَ مِنْ كُلِّ إِنَّمٍ وَزِبًا وَشَرّ وَطَمَعٍ وَخُبْثٍ، مَشْخُونِينَ حَسَدًا وَقَتْلاً وَخِصَامًا وَمَكْرًا وَسُوءًا. " الإِنْم = الشر علي وجه العموم، كما يشار بكلمة البر للصلاح علي وجه العموم. شَرّ = يشار هنا إلي الإضرار بالغير دون ان يحصل المرء علي كسب شخصي. خُبْثٍ = الميل النفسي الآثم نحو الآخرين. حَسَدًا = يقود للقتل (قايين وهابيل) الخصام = هو الإضرار بالغير دون أن يصل الأمر للقتل بل السعي لتكدير الآخرين.

ثالبين = من ثلب = عاب شخصاً في غيابه وشهر به ليفسد سمعته.

الآيات (٣٠–٣١):- "'آنمَّامِينَ مُفْتَرِينَ، مُبْغِضِينَ لِلهِ، ثَالِبِينَ مُتَعَظِّمِينَ مُدَّعِينَ، مُبْتَدِعِينَ شُـرُورًا، غَيْرَ طَائِعِينَ لِلْوَالِدَيْن، " بِلاَ فَهْمِ وَلاَ عَهْدِ وَلاَ حُنُوً وَلاَ رضىً وَلاَ رَحْمَةٍ.

مُدَّعِينَ = أي متعاظمين في أقوالهم ينسبون الأنفسهم ما ليس لهم.

مُفْتَرِينَ = المفتري هو مختلق الكلام. مُبْتَدِعِينَ شُرُورًا = يبتكرون أنواع جديدة من الشر. والمبتدع هو من يأتي ببدع جديدة في الشر كالهرطقات.

بِلاً فَهْمٍ = يرفضون كل نصيحة. لا عَهْدٍ = لا يلتزمون بعهودهم مع الآخرين.

### آية (٣٢):- "' الَّذِينَ إِذْ عَرَفُوا حُكْمَ اللهِ أَنَّ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ مِثْلَ هذهِ يَسَتَوْجِبُونَ الْمَوْتَ، لاَ يَفْعَلُونَهَا فَقَطْ، بَلْ أَيْضًا يُسَرُّونَ بالَّذِينَ يَعْمَلُونَ. "

الرسول هذا يشير إلي الأمميين الذين عرفوا أن حُكْمَ اللهِ هو بموت من يفعل هذه الخطايا. ومع هذا فهم يرتكبونها، وهذا دليل علي قساوة القلب، بل هم يفرحون بأن غيرهم يرتكبها، وهذا الفرح هو فرح بنمو مملكة الشيطان. وهم يفعلون هذه الخطايا بكل رغبة وشوق ورضي، إذاً فخطأهم خطأ متعمد يصدر عن نية وقصد لا عن غفلة وجهل. هنا نري أن الإنسان إستمر في الإنحدار والإنحطاط لدرجة تشبّه فيها بالشيطان الذي يفرح بأن يخطئ إنسان ما. بل صار الآن بعض الناس يعبدون الشيطان.

تعليق: قيل إن من أعظم الفلاسفة اليونان من كانوا يرتكبون الشذوذ الجنسي، بل أن منهم ما جعله شريعة محرماً إياه علي العبيد، كأن فيه فضل يمتاز به الأحرار دون العبيد. إلي هذا المدي إنحدر هؤلاء الفلاسفة ولم تتفعهم فلسفتهم.

هذا الإصحاح نري فيه أن الإنسان إما ينمو في الروح أو ينحدر الأسفل.

1. من ينمو في الروح: - هذا من يجاهد فينمو إيمانه، وينتقل من درجة إيمانية لدرجة أعلي (آية ۱۷) هو يعبد الله بالروح (آية ۹) وهو يعمل أعمال بر (آية ۱۷). ونهاية هذا الصعود، نجد الإنسان يتشبه بالله الذي يفرح بإيمان وبر أولاده. وهنا نجد الرسول يفرح ويشكر الله علي إيمان أهل رومية (آية ۸)

الإنحدار: حالة الإنسان كمن يصعد على منحدر في سيارة، فهو إما يصعد، وإما ينحدر لو ترك السيارة (هذا هو من أهمل جهاده).

والإنحدار هنا يصل بالإنسان لأحط الدرجات (آية ٢٧) وهؤلاء يظلم قلبهم (آية ٢١) وينحدروا إلى مستوي أقل من الحيوانات وفي النهاية نجد هؤلاء وقد تشبهوا بالشيطان.

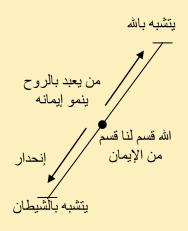

ملحوظة: هو نوع من خداع النفس أن يتصور إنسان أنه وصل إلي مرحلة روحية معقولة، وأنه أحسن من كثيرين فيكف عن جهاده، مثل من تصور وهو يقود سيارته أنه وصل علي المنحدر لإرتفاع معقول، فيرفع قدمه عن البنزين ويكف عن القيادة، مثل هذا لابد وأن يبدأ في الإنحدار سريعاً.

بإيمان لإيمان: - هذا هو النمو (أية ١٧) فالإيمان ينمو كما قلنا. ولكنه كيف ينمو؟

- ا. بالعشرة مع الله، وتطبيق وصاياه فنعرفه (مت٢٤:٧-٢٧). وكلما عرفناه وإختبرناه يزداد إيماننا به. والعشرة هي بالصلاة والتسبيح ودراسة الكتاب.
  - بالشكر وسط الضيقات التي يسمح بها الله لنري يده ونعرفه (كو ٧:٢) كما سمح الله لبني إسرائيل في سيناء ببعض التجارب كالماء المر حتى يروا يده.

عودة للحدول

### الإصحاح الثاني

إدانة الآخرين: - هذا الإصحاح يحدثنا عن أن اليهود كانوا يدينون الأمم ولكن حتى نستفيد من الإصحاح لأنفسنا، فعلينا أن نفهم أن هذا الإصحاح موجه لنا قبل أن يوجه لليهود. ولنفهم أن هناك خطأ شائع يغضب الله ، أن الناس اعتادوا أن يتجاهلوا أخطاءهم معتمدين علي أن الناس لا تعرفها، ولكنهم لا يرون عذراً لغيرهم فيما يرتكبونه من أخطاء. لأنه من السهل أن أدين الآخرين ومن الصعب أن أدين نفسي. بينما أن الله يريدنا أن لا ننشغل بخطايا الآخرين إنما نقدم توبة عن خطايانا (مت٧:١-٥). وعلينا أن نفهم أننا إن كنا لا نخطئ بنفس خطايا الآخرين ، فذلك ليس راجعاً لقداستنا بل لأن الله يستر علينا، أما من يهزأ بمن يخطئ فالله يرفع ستره عنه من أجل كبريائه، حينئذ سيخطئ نفس الخطأ، وذلك ليكتشف أنه له نفس الضعف، إنما من كان يستر عليه هو حماية الله. أيضاً لتنكسر كبريائه فيشفي من أعظم خطية ويتضع.

وليس معني هذا أن نحكم علي الخطأ بأنه صحيح أو العكس، فهذا أيضاً لا يرضي الله (أم١٥:١٧ + أش٥:٠٠). ولكن هذا لمن يُسأل عن رأيه في قضية ما. ولكن النصيحة العامة أن ندين الموقف ولكن لا ندين الشخص، بل نحاول أن نجد له عذراً (ظروفه/ مرضه/ مشاكل أسرية..) فنحن لا نعرف ظروف الآخرين.

ولكي نتجنب الإدانة علينا أن نكون مثل قائد سيارة، فهذا عليه أن ينشغل بالطريق وليس بالراكبين معه. هكذا نحن علينا أن ننشغل بالمسيح (والمسيح هو الطريق) وبالسماء حيث نحن ذاهبين، (نتأمل في مزمور ونردد تسابيح أو صلاة يسوع)، ومن يفعل: [١] يري قداسة الله [٢] يدرك مدي نجاسته هو شخصياً فيبكت نفسه [٣] سيزداد حباً في المسيح الذي غفر له كل هذا [٤] لا يعود ينشغل بخطايا الآخرين، فهو مشغول بالأهم أي حب المسيح.

ونري في هذا الإصحاح مواصفات دينونة الله، وهذه لا يملكها البشر فكيف يدينون الآخرين وليس لهم صلاحيات هذا العمل.

- ١. دينونة الله هي حسب الحق أما الإنسان فيدين حسب الظاهر ولا يعرف أعماق الآخرين .. (آية ٢).
- ٢. الله يطيل أناته فهو يود لو قدر الإنسان توبة.. (أية٤). فلو قدم الخاطئ توبة لغفر له الله فكيف أدين من غفر له الله، أو كيف أعلم هل قدم هذا الخاطئ توبة أو لم يقدم، والله لا يفرح بعقوبة الخاطئ بل بتوبته (حز ٢٣:١٨).
  - ٣. دينونة الله عادلة.. (أية ٥) وبدون محاباة .. (١١).
- ,٤ دينونة الله ليس بحسب ما يعلمه الإنسان بل بحسب أعماله... (آيات ، ١٣) أما الإنسان فسينخدع بمن يُعَلِّم كثيراً ويتكلم كثيراً... (آيات١٧-٢٩).
- ٥. الله يدين الأعماق الداخلية للضمير والفكر وسرائر الناس... (آيات ١٦، ١٦) ولنفهم أن إدانة الآخرين هي إعلان عن التعب الداخلي. ونري في قصة داود وناثان، أن داود أخطأ في موضوع أوريا ثم حكم بموت الخاطئ أمام ناثان النبي، فهو بهذا أدان نفسه. فعندما ندين الآخرين نحكم علي أنفسنا بأنفسنا. وفي موقف

المسيح من الزانية دَرْسْ لنا، فهو بمحبته سامحها ولكن طلب منها أن لا تخطئ ثانية، فالله يطيل أناته، أما الإنسان فهو يريد أن يتشفى. والمسيح وجه كلامه لليهود "من منكم بلا خطية فليرمها بحجر"... ولذلك إستقالوا كقضاة. ولنلاحظ أن المسيح وحده هو الذي بلا خطية (يو ٤٦:٨) لذلك فمن حقه أن يدين.

هذا الإصحاح موجه حقاً لليهودي، ولكنه موجه أولاً للمسيحي، فالمسيحي الذي بلا حياة هو أشر من الأممي واليهودي (عب٢٠:١-٣ + عب ٢٦:١-٣). وعلي الخدام أن لا يسحبهم المجد الزمني وتلهيهم الكرامات عن الحياة الداخلية الملتهبة بالروح والحق.

وبولس بدأ بالأمم حتى لا يتهمه اليهود بالخيانة لشعبه، لكنه في هذا الإصحاح والإصحاح الثالث أظهر فساد اليهود، بل كل البشر، وإحتياج الكل للمسيح.

### آية (١):- "الذلكَ أَنْتَ بِلاَ عُذْرٍ أَيُهَا الإِنْسَانُ، كُلُّ مَنْ يَدِينُ. لأَنَّكَ فِي مَا تَدِينُ غَيْرَكَ تَحْكُمُ عَلَى نَفْسِكَ. لأَنَّكَ فِي مَا تَدِينُ غَيْرَكَ تَحْكُمُ عَلَى نَفْسِكَ. لأَنَّكَ أَنْتَ الَّذِي تَدِينُ تَفْعَلُ تِلْكَ الأُمُورَ بِعَيْنِهَا! "

لِذَلِكُ: عائدة علي ما فات. فبولس هنا يكلم اليهود الذين يدينون الأمم علي أعمالهم، بينما هم يعملون نفس الأعمال، بالرغم من معرفتهم بالناموس. فالناموس مرآة تكشف ضعف اليهودي، ولكنه بدلاً من أن يري فيها ضعفاته ويتوب تقسى قلبه ، وإغتصب مكان الديان، وحاكم الآخرين وإحتقرهم. لقد ظن اليهود أن معرفتهم بالناموس، وكون أن الله ميزهم بإعطائهم الناموس فهذا سيجعل لهم وضعاً خاصاً يوم الدينونة، ويتغاضي الله عن أخطائهم لذلك يقول الرسول هنا أن الله ليس عنده محاباة (آية ١١). وكيف لا يدينهم الله، وهم عرفوا من الناموس غضب الله علي الخطية والخطاة. بلا عُذر = قال الرسول عن الأمم أنهم بلا عذر (٢٠:١) إذ لهم العقل والضمير (الناموس الطبيعي). وهنا نري أن اليهود هم أيضاً بلا عذر إذ لهم ناموس موسى بالإضافة للناموس الطبيعي. والناموس يعطي إستتارة أكثر، وإن كان الأممي أخطأ ضد ناموس الضمير غير المكتوب فاليهودي قد أخطأ وتعدي علي ناموس الله المكتوب فمسئوليته أعظم وعقابه أشد فالناموس لا يبرر من يسمعه فاليهودي قد أخطأ وتعدي علي ناموس الله المكتوب فمسئوليته أعظم وعقابه أشد فالناموس الا يبرر من يسمعه بل من يعمل به (١٣:٢). أمّا المسيحي فهو بلا عذر أيضاً ودينونته أشد من الكل إذ له فوق الناموس الطبيعي وناموس موسى ناموس روح الحياة (٨:٢) أي النعمة التي تعطي قوة التغيير. علي المسيحي أن لا يحتج بأنه كإنسان ضعيف له الحق أن يخطئ، وإلاً ما فائدة الفداء وما فائدة حلول الروح القدس، وما هو عمل النعمة التي خطي خلقة جديدة.

#### آية (٢):- "<sup>٢</sup>وَبَحْنُ نَعْلَمُ أَنَّ دَيْنُونَةَ اللهِ هِيَ حَسَبُ الْحَقِّ عَلَى الَّذِينَ يَفْعَلُونَ مِثْلَ هذه. "

الله حق ويدين بحسب الحق (يو ١٦:٨). أمّا الأسس التي يدين الإنسان عليها فهي ليست بحسب الحق، بل باطلة. فالله وحده هو الحق. فالحق مشوش عند الإنسان ، ولذلك فإن مقاييسه أيضاً غير صحيحة، أما الله فهو

الحق ، وهو وحده الذي يعرف الحق المطلق. أمّا الإنسان فمعرفته بالحق نسبية وذلك لأن خطايانا تعمي عيوننا، وهذا معنى يحجزون الحق بالإثم (١٨:١).

### آية (٣):- "اَفْتَظُنُ هذَا أَيُّهَا الإِنْسَانُ الَّذِي تَدِينُ الَّذِينَ يَفْعَلُونَ مِثْلَ هذِهِ، وَأَنْتَ تَفْعَلُهَا، أَنَّكَ تَنْجُو مِنْ دَيْنُونَةِ اللهُ؟"

إذا ظن اليهودي أن الله لن يدينه علي أعماله الشريرة بسبب كونه يهودي وإبناً لإبراهيم، وأنه من الشعب المختار، فهذا خطأ. ونلاحظ أننا ندين الآخرين أمام الناس لنظهر نحن أبراراً، إذ لسنا نعمل هذه الأعمال. لكن هل لو تبررت أمام الناس سوف أتبرر أمام الله بالرغم من أن نفس الخطأ فيّ.

### آية (٤):- "أَمْ تَسْتَهِينُ بِغِنَى لُطْفِهِ وَإِمْهَالِهِ وَطُولِ أَنَاتِهِ، غَيْرَ عَالِمٍ أَنَّ لُطْفَ الله إِنَّمَا يَقْتَادُكَ إِلَى التَّوْبَةِ؟"

أم أنك أيها اليهودي.. (أو أيها المسيحي) تستغل غني رحمة الله وصلاحه وعظيم صبره وطول أناته، دون أن تعلم أن كون الله يعاملك بلطف أي بشفقة بدلاً من أن يصب غضبه عليك بسبب أعمالك الرديئة، إنما هو يقصد أن يقودك ويدفعك للتوبة عن أعمالك الرديئة. أما من يستغل طول أناة الله ويستهتر، فالله يعلن غضبه عليه لأن الله قدوس لا يحتمل الخطية.

### آية (٥): - "وَلَكِنَّكَ مِنْ أَجْلِ قَسَاوَتِكَ وَقَلْبِكَ غَيْرِ التَّائِبِ، تَذْخَرُ لِنَفْسِكَ غَضَبًا فِي يَوْمِ الْغَضَبِ وَاسْتِعْلاَنِ دَيْنُونَة الله الْعَادلَة. "

الله يطيل أناته، ولكن إستهتارنا يزيد غضبه، والرسول لم يقل الله يذخر لك بل تذخر لِنَفْسِكَ = إذاً الدينونة هي نتيجة العمل الخاطئ. (تذخر من تَدَخِّر). يَوْمِ الْغَضَبِ = يوم تظهر دينونة الله العادلة علي جميع الناس، أمّا الآن فهو وقت اللطف وطول الأناة والتوبة. لو قال الرسول أن الله يذخر لنا، فهذا يعني أن الله يعاقب نتيجة إنفعال، أمّا قوله أننا نذخر لأنفسنا فهذا إشارة لأن العقاب هو العدالة. وهو استتعلان = حيث ينال كل إنسان ما بستحقه علناً.

### آية (٦):- "الَّذِي سَيُجَازِي كُلَّ وَاحِدٍ حَسَبَ أَعْمَالِهِ. "

هنا رد على الإخوة البروتستانت فالمجازاة حسب الأعمال وليس الإيمان.

### آية (٧):- " اللَّه بِصَبْرِ فِي الْعَمَلِ الصَّالِحِ يَطْلُبُونَ الْمَجْدَ وَالْكَرَامَةَ وَالْبَقَاءَ، فَبِالْحَيَاةِ الأَبْدِيَّةِ. "

الرسول في هذه الآية والآيات التالية يركز على حرية الإرادة الأنسانية، ويبدأ في هذه الآية بمن لهم النصيب الصالح، فالله يود لو كان هذا نصيب الجميع، أمّا الإنسان فيود أن يدين كل أحد.

وبالنسبة لمن يعمل الأعمال الصالحة في صَبْرٍ = أي بإستمرار ضد المشقات والإغراءات وفي تأن ومثابرة، طالباً من الله الْمَجْدَ وَالْكَرَامَةَ وَالْبَقَاءَ فإن هؤلاء سينالون الْحَيَاةِ الأَبَدِيَّةِ = هم جاهدوا ضد الخطية لإيمانهم

وثقتهم بأمجاد الحياة الأبدية لذلك سينالوا الحياة الأبدية. ونلاحظ أنه لا يعمل الأعمال الصالحة إلا من له إيمان بلغ لمستوي الشركة مع المسيح ليتبرر.

### آية (٨):- "^وَأَمًا الَّذِينَ هُمْ مِنْ أَهْلِ التَّحَرُّب، وَلاَ يُطَاوِعُونَ لِلْحَقِّ بَلْ يُطَاوِعُونَ لِلإِثْمِ، فَسنَخَطّ وَغَضَبّ. "

مُواَمًا الَّذِينَ هُمْ مِنْ أَهْلِ التَّحَزُّبِ = أي التعصب والخصام. هؤلاء هم الذين رفضوا الإيمان ورفضوا المسيح فأسلموا إلي شهواتهم وغرائزهم ليفعلوا ما لا يليق. ويقصد بأهل التحزب هنا اليهود المتعصبون لجنسهم محتقرين الأمم، مفضلين هذا علي إنتصار الحق أي دخول الأمم للإيمان. يُطَاوِعُونَ الإِثْم = رفضهم لحق المسيح يجعلهم يسقطون مباشرة في الإثم.

### آية (٩):- "أشِدَّة وَضِيقٌ، عَلَى كُلِّ نَفْسِ إِنْسَانٍ يَفْعَلُ الشَّرَّ: الْيَهُودِيِّ أَوَّلاً ثُمَّ الْيُونَانيِّ. "

كل من يفعل الشر فسيواجه شدة وألام. وضيقات. للْيَهُودِيِّ أَوَّلاً ثُمَّ الْيُونَانِيِّ = لأن اليهود حصلوا علي عهود الله أولاً قبل الأمم وأخذوا إمتيازات أكثر ومعرفة أكثر، ثم علي اليوناني وسائر البشر.

### آية (١٠): - "' وَمَجْدٌ وَكَرَامَةٌ وَسَلَامٌ لِكُلِّ مَنْ يَفْعَلُ الصَّلاَحَ: الْيَهُودِيِّ أَوَّلاً ثُمَّ الْيُونَانِيِّ. "

وعلي عكس هذا فإن الله يهب مَجْدٌ وَكَرَامَةٌ وَسَلَامٌ. لكل من يفعل الصلاح

للْيَهُودِيِّ أَوَّلاً = لأن اليهود أصحاب فضل، فالخلاص جاء منهم ، آباءهم إبراهيم وإسحق ويعقوب كانوا أفضل البشر، والشعب اليهودي بمعرفته السابقة بالله كانوا الشعب الوحيد الذي يعرف الله وله علاقة بالله فخبراتهم الروحية أكثر. لهذا فهم لهم إمكانيات التفوق والعمق الروحي ومن يُرضِي الله منهم يكون أولاً. ثُمَّ الْيُونَانِيِّ = فالكل له نفس البركات.

#### آية (١١):- "الأَنْ لَيْسَ عِنْدَ اللهِ مُحَابَاةٌ. "

الله سيعامل كل الشعوب بالعدالة، اليهود كالأمم، دون تفريق لأن الله لا يقبل الوجوه. بل إن الله سيدين بالأكثر من نال معرفة أوفر أما المحاباة فهي صفة للإنسان لأنه يحابي لمنفعته.

### آية (١٢): - "١ الْأَنَّ كُلَّ مَنْ أَخْطَأَ بِدُونِ النَّامُوسِ فَبِدُونِ النَّامُوسِ يَهْلِكُ. وَكُلُّ مَنْ أَخْطَأَ فِي النَّامُوسِ فَبِدُونِ النَّامُوسِ يَهْلِكُ. وَكُلُّ مَنْ أَخْطَأَ فِي النَّامُوسِ فَبِالنَّامُوسِ يُدَانُ. "

من أخطأ بدون الناموس= الله وهب كل إنسان نور الطبيعة أي الضمير وبه يميز الإنسان الطبيعي بين الخير والشرقة ومنع القتل والسرقة والشر. لذلك وجدنا وسط الوثنيين مبادئ فيها فكرة عن العدل والشفقة بحارة يونان) والطهارة ومنع القتل والسرقة

والكذب والضمير سيشهد ضد كل واحد حتى لو حاولنا أن نسكته. وأضيف لليهود نور الناموس، وأضيف لنا كمسيحيين فوق كل هذا نور الإنجيل. فالله لا يترك نفسه بلا شاهد. وكلما إزدادت الإمكانيات إزدادت المسئولية، وبالنسبة لليهود فالناموس ليس مجالاً للإفتخار بل للعمل به، ولكشف النفس والتوبة. وهذا هو الفرق بين أن يكون الإنجيل للمعرفة والإفتخار أو يكون حياة معاشة. ولقد صار الناموس حملاً زائداً على اليهود بسبب زيادة المسئولية، لكن كان غرض هذا الحمل المضاعف أن يكتشفوا عجزهم عن أن يقوموا وحدهم بتنفيذ متطلبات الناموس، وأن يشعروا بإحتياجهم لمخلص. لكن للأسف تحول الناموس عند اليهود إلى أداة إفتخار. بدون الناموس، فالسرطان كمرض كان يميت قبل أن يكتشفه الأطباء ويشخصونه. وسدوم وعمورة هلكوا دون أن يكون هناك ناموس مكتوب.

يُدَانُ = أي مع وجود ناموس تصبح الخطية تعدّي علي حق الله ، فبدون الناموس ربما يجد الخطئ عذراً ويقول لا أعرف ، ولكن ما عذره إذ أعطى الله الوصية وهو يكسرها متعمدا . لذلك تزداد عقوبة المتعدي فهو [۱] يموت بسبب الخطية [۲] يحاسب علي تعديه. لذلك قال السيد المسيح يكون لسدوم وعمورة حالة أكثر احتمالاً يوم الدين من هؤلاء الذين رفضوا دعوة المسيح (مت ١٠:١٠).

### آية (١٣):- "١٣ لأَنْ لَيْسَ الَّذِينَ يَسنْمَعُونَ النَّامُوسَ هُمْ أَبْرَارٌ عِنْدَ اللهِ، بَلِ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ بِالنَّامُوسِ هُمْ أَبْرَارٌ عِنْدَ اللهِ، بَلِ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ بِالنَّامُوسِ هُمْ يُبَرَّرُونَ. "

هناك من يحفظ الناموس ويعظ به ولكن لا يعمل به فدينونته ستكون أشد، مثل هذا قد يتبرر عند الناس بسبب معرفته ولكن ليس لدي الله. لكن من سيتبرر هو من يعمل بحسب الناموس. يَسْمَعُونَ = كان اليهود يقرأون الناموس كل سبت. الله في يَعْمَلُونَ بِالنَّامُوسِ = لذلك فالله سيبرر الأممي الذي يعمل أعمالاً صالحة (أهل نينوي/ كرنيليوس). وبنفس المفهوم فأنا لن أخلص لمجرد أنني أدعي مسيحي، أو لأنني دارس الكتاب المقدس، بل لأنني أعيش بحسب الإنجيل، ولا يعرف قوة الإنجيل إلا من يعيشه. فمن يعمل يختبر المسيح ويعرفه، فلا ينهار من تشكيك الشيطان في محبة الله (مت٢٤:٢٥٠٧).

### آية (١٤): - " ُ الْأَنَّهُ الْأُمَمُ الَّذِينَ لَيْسَ عِنْدَهُمُ النَّامُوسُ، مَتَى فَعَلُوا بِالطَّبِيعَةِ مَا هُوَ فِي النَّامُوسِ، فَهوُلاَعِ إِذْ لَيْسَ لَهُمُ النَّامُوسُ هُمْ نَامُوسٌ لأَنْفُسِهِمِ. "

كما أن من يخطئ بدون ناموس يهلك (بحسب ناموس الطبيعة أي الضمير) هكذا من يفعل ما في الناموس بدون ناموس يحيا بعمله الصالح (كرنيليوس) (أع١٠: ٣٤، ٣٥). وهكذا رأينا في آبائنا البطاركة إبراهيم وإسحق ويعقوب ويوسف وأيوب أنهم بدون ناموس مكتوب، كان الناموس مكتوباً علي قلوبهم، كان هذا عمل الضمير. وهذا معني هم نَامُوسٌ لأَنْفُسِهِم = أي علي الرغم من أن ليس لهم ناموس مكتوب فهم لهم ناموس الضمير. وبهذا الناموس عمل الأمم الذين ليس لهم ناموس، عملوا أعمالاً صالحة مقودين بناموسهم الفطري، ولكن كما أن ناموس موسى بدون المسيح لا يخلِّص، هكذا هذا الناموس الفطري (الضمير) لا يخلِّص بدون

المسيح. فكالاهما مرشد ويؤدب لكن لا يخلِّص. والمقصود من الآية "أنتم أيها اليهود ليس لكم فضل أن عندكم الناموس، فالأممي الذي التزم بوصايا الله التي يمليها عليه ضميره يتساوى باليهودي الملتزم بالناموس".

### آية (١٥): - " الَّذِينَ يُظْهِرُونَ عَمَلَ النَّامُوسِ مَكْتُوبًا فِي قُلُوبِهِمْ، شَاهِدًا أَيْضًا ضَمِيرُهُمْ وَأَفْكَارُهُمْ فِيمَا بَيْنَهَا مُشْتَكِيَةً أَوْ مُحْتَجَّةً. "

مَكْتُوبًا فِي قُلُوبِهِمْ = مثل إبراهيم ويوسف.. شَاهِدًا أَيْضًا ضَمِيرُهُمْ = كل أممي له ما يدينه من قبل الله أي ضميره. إذا دينونة الله العادلة ستكون علي الكل أمما ويهود. مُحْتَجَّةً = مدافعة بالحجة والبرهان. مُشْتَكِيةً = ضمائرهم تحتج داخلهم إن أخطأوا. هنا الضمير بدل الناموس المكتوب. ويوم الدينونة سيقف ضمير كل إنسان شاهدا ضده حينما يدينه الله. فلقد سبق ضميره وإحتج عليه، ولذلك سيتقبل حكم الله عليه. ولنلاحظ أن الناموس عمله أنه ينير بصائر الناس ليميزوا بين الحق والباطل، لكن هذا العمل مكتوب في ضمائر الجميع ويظهره الأمميون بتصرفاتهم الأخلاقية وبإحتجاج ضمائرهم داخلهم.

### آية (١٦):- ''فِي الْيَوْمِ الَّذِي فِيهِ يَدِينُ اللهُ سَرَائِرَ النَّاسِ حَسَبَ إِنْجِيلِي بِيَسُوعَ الْمَسِيح. "

يَدِينُ اللهُ سَرَائِرَ = الناس تدين ما يُعمَل في العلن، أما الله فيدين السرائر أي الأعمال الخفية والأفكار والأسرار. والذين يحافظون علي الناموس سوف يحكم الله ببرهم في اليوم الذي يدين فيه الأعمال العلنية بل والخفية للبشر، بحسب الإنجيل الذي كرز به بولس، والذي فيه كرز بيسوع المسيح كديان لكل العالم والقاضي الأعلى للشعوب، وهو يدين بالحق = إنْجيلي.

### آية (١٧):- "١٧ هُوَذًا أَنْتَ تُسَمَّى يَهُودِيًّا، وَتَتَّكِلُ عَلَى النَّامُوسِ، وَتَفْتَخِرُ بِاللهِ. "

هُودًا أَنْتَ تُسَمَّى يَهُودِيًا = كان إسم يهودي يثير عند صاحبه الكبرياء فهم يظنون في أنفسهم أنهم أفضل من باقي الناس، محبوبين عند الله، مكرمين لذلك كانوا يصلون "اللهم أشكرك أنك لم تخلقني أممياً ولا امرأة ولا عبداً" فهو يشعر أنه فوق العالم. هنا يوبخ الرسول إستعلائهم وشهوتهم للعظمة. ولاحظ إستخفافهم بالمسيح والناس. ولاحظ قولهم للأعمي "ولدت في الخطية أنت بجملتك وأنت تعلمنا" (يو ٤:٩٣). وكان الناموس للإفتخار دون أن ينفذوه. ويفتخرون بالله كما لو كان إلههم وحدهم، فهم تكبروا علي الأمم وأسموهم كلاب. ولكن الناموس للتنفيذ وليس للإفتخار. وراجع (لا ٢٦ + تش ٢٨) لتري عقوبة من لا ينفذ الناموس. قيل عن اليهود الذين يفتخرون بالناموس، أنهم كمجرم محكوم عليه بالإعدام ويفتخر بقانون الجنايات.

آية (١٨): - " ( وَتَعْرِفُ مَشِيئَتَهُ، وَتُمَيِّزُ الْأُمُورَ الْمُتَخَالِفَةَ، مُتَعَلِّمًا مِنَ النَّامُوسِ. "

تَعْرِفُ مَشْبِيئَتَهُ = الخبرة النظرية في معرفة مشيئة الله. تُمَيِّزُ الأُمُورَ الْمُتَخَالِفَةَ أي تميز بين الخير والشر. إذ تثقفوا بثقافة الناموس.

### آية (١٩): - " ( وَتَثِقُ أَنَّكَ قَائِدٌ لِلْعُمْيَانِ، وَنُورٌ لِلَّذِينَ فِي الظُّلْمَةِ. "

وَتَثِقُ = تتنفخ. أَنَّكَ قَائِدٌ لِلْعُمْيَانِ = هذه كلماتهم عن أنفسهم وهي تدينهم بالأكثر. فكانوا يسمون أنفسهم قائد للعميان/ نُورٌ لِلَّذِينَ فِي الظُّلْمَةِ / مهذب للأغبياء/ معلم للأطفال. وهذه لابد أن تكون صفات المعلمين فعلاً. لكن علي المعلم أن لا يفتخر بل يَعْلَمْ أن الله يعمل من خلاله (العميان والأغبياء والذين في الظلمة كان يقصد بهم الأممين). وكان اليهود يستهويهم الألقاب لذلك حين قال الشاب للسيد المسيح أيها المعلم الصالح، كانت إجابة المسيح تحمل معني "يا إبني أنا لست مثل هؤلاء الذين يعجبون بالألقاب" (لو ١٨ : ١٨ ، ١٩) والمسيح بكت من يقبل مجداً من الآخرين ولا يعطي المجد لله (يو ٤٤:٥).

آية (٢٠): - " ' وَمُهَذَّبٌ لِلأَغْبِيَاءِ، وَمُعَلِّمٌ لِلأَطْفَالِ، وَلَكَ صُورَةُ الْعِلْمِ وَالْحَقِّ فِي النَّامُوسِ. " مُعَلِّمٌ لِلأَطْفَالِ = الذين في طفولة الحياة الروحية.

الرسول يوبخهم إذ أنهم إهتموا بالوعظ دون الحياة ففقدت الكلمة قوتها (١تي٤: ١٢، ١٣، ١٦). أَتَسُرِقُ النهول يوبخهم إذ أنهم إهتموا بالوعظ دون الحياة ففقدت الكلمة قوتها (١تي٤ : ١٢، ١٣، ١٦). أَتَسُرِقُ النهياكِلُ = أباح اليهود سرقة هياكل الأوثان. ولنلاحظ أنه علي من يعلِّم غيره أن يعلِّم نفسه أولاً ليكون قدوة.

### آية (٢٣):- "٢٦ الَّذِي تَفْتَخِرُ بِالنَّامُوسِ، أَبِتَعَدِّي النَّامُوسِ تُهِينُ اللهَ؟"

هم يفتخرون بأن الله أعطاهم الناموس. ولكنهم لم يدركوا أنهم حينما يخالفونه فهم بهذا يهينون الله الذي أعطاه.

### آية (٢٤):- " لَأَنَّ اسْمَ اللهِ يُجَدَّفُ عَلَيْهِ بِسَبَبِكُمْ بَيْنَ الْأُمَمِ، كَمَا هُوَ مَكْتُوبٌ. "

هم بعصيانهم يتسببون في أن إسم الله يهان بين الأمم (أش٥٠٥ + حز٣٦:٠١-٢٣ + ٢ صم٢٤:١٢). لذلك نصلي ليتقدس إسمك. فإنه لا يوجد حل وسط، إما أن يتقدس إسم الله فينا أو يجدف عليه بسببنا.

وإسم الله يتقدس فينا عندما نتقدس نحن ونعمل ما يليق بالقداسة. ليري الناس أعمالنا الصالحة فيقدسوا إسم الله. والعكس فبسبب أعمالنا الشريرة يجدفوا علي إسم الله أي يوجهوا له الإهانة.

ملحوظة: الله كان يتمني أن يفيض من خيراته علي شعبه الملتزم بناموسه وتكون هذه علامة علي أن الله خَير . ووقد من الله الله وتكون هذه كرازة بالله الطيب الخير . وهذا ما حدث الأبيمالك إذ رأي خيرات الله الإسحق فخاف من إله إسحق فإسحق أظهر الأبيمالك محبة الله ومجد الله الأبنائه (تك٢٦:٢٦-٣١).

فالله أعطاهم الناموس ليلتزموا به فيفيض عليهم من خيراته أمام الأمم، وبهذا يتمجد اسم الله وسط الأمم، ويكون هذا كرازة وسط الأمم. وهنا الرسول يوبخ اليهود لأنهم فشلوا فيما خلقهم الله لأجله وأعطاهم الناموس لأجله أي في أنهم يكونوا سبباً لمجد إسمه.

### آية (٢٥):- "' فَإِنَّ الْخِتَانَ يَنْفَعُ إِنْ عَمِلْتَ بِالنَّامُوسِ. وَلِكِنْ إِنْ كُنْتَ مُتَعَدِّيًا النَّامُوسَ، فَقَدْ صَارَ خِتَانُكَ غُرْلَةً!"

فإن الختان ينفع إن عملت بالناموس، ولكن إن كنت متعدياً علي الناموس، فسيفقد الختان كل قيمة له أمام الله، ويصير كما لو كان غُرْلَةً = المقصود أنه يصير كمن هو غير مختتن، فإن الختان هو علامة الإنتماء لله كذلك العمل بالناموس هو علامة إنتماء لله، فكسر الختان أي الإبقاء علي الغرلة يتساوي بالإمتناع عن عمل الأعمال الصالحة، فكلاهما يعني عدم الإنتماء لله. والمقصود هو أن المهم تكميل أعمال الناموس لا الإهتمام بمظاهره فقط كالختان.

### آية (٢٦):- "٢٦إِذًا إِنْ كَانَ الأَغْرَلُ يَحْفَظُ أَحْكَامَ النَّامُوسِ، أَفَمَا تُحْسَبُ غُرْلَتُهُ خِتَانًا؟"

وبنفس المفهوم السابق، إن كان الأمم غير المختونين يحفظون بالتمام وصايا الناموس، فمما لا شك فيه أن غرلتهم ستحسب لهم كما لو كانت ختاناً. فالله يطلب أن يكون الإنسان ملتزماً بالعمل الفاضل حتى يصير في علاقة مع الله، والعمل الفاضل يجعله منتمياً لله (نينوي/ كرنيليوس).

### آية (٢٧):- " ﴿ وَتَكُونُ الْغُرْلَةُ الَّتِي مِنَ الطَّبِيعَةِ، وَهِيَ تُكَمَّلُ النَّامُوسَ، تَدِيثُكَ أَنْتَ الَّذِي فِي الْكِتَابِ وَالْخِتَانِ تَتَعَدَّى الْنَّامُوسَ؟ "

وهذا ما حدث مع كرنيليوس. فالأممي الذي حفظ الناموس الطبيعي أفضل من اليهودي غير الحافظ للناموس. فكرنيليوس بغرلته أفضل من قيافا المختون ورئيس الكهنة.

آية (٢٨): - " \ الأنَّ الْيَهُودِيَّ فِي الظَّاهِرِ لَيْسَ هُوَ يَهُودِيًّا، وَلاَ الْخِتَانُ الَّذِي فِي الظَّاهِرِ فِي اللَّمْمِ خِتَانًا. " الْيَهُودِيَّ فِي الظَّاهِرِ = هو يهودي أعمال الناموس أي طقوسه، فهو في الظاهر مختون، ويتطهر بالماء... الخ. ولكنه يتعدي علي الناموس، إذ لا يحفظ وصاياه. وبسببه يجدف علي اسم الله في الأمم. ولنفهم أن الله لا يهتم بالمظاهر، بل بالقلب التقي الذي يخاف الله ويحفظ وصاياه. إذا القصد من قوله اليهودي في الظاهر هو هذا اليهودي بالأعمال الظاهرية.

آية (٢٩):- " ' بَلِ الْيَهُودِيُّ فِي الْخَفَاءِ هُوَ الْيَهُودِيُّ، وَخِتَانُ الْقَلْبِ بِالرُّوحِ لاَ بِالْكِتَابِ هُوَ الْخِتَانُ، الَّذِي مَدْحُهُ لَيْسَ مِنَ النَّاسِ بَلْ مِنَ اللهِ. "

الْيَهُودِيُّ فِي الْخَفَاءِ = أي الذي يعمل ويحفظ وصايا الناموس لا ليراه الناس، بل ليراه الله، هذا يهتم بقلبه بمجد الله. وهذا ما يمدحه الله. أما اليهودي في الظاهر فهو يأخذ مديحه من الناس لأنه يهتم بأن يظهر أمام الناس ليرضي الناس. إذاً لنسعي ان يمدحنا الله عوضاً عن أن نسعي للمجد الباطل من الناس.

هُوَ الْيَهُودِيُّ = اليهودي الكامل، أو إسرائيلي حقيقي (يو ٤٧:١). وهذا ما تعمله النعمة الآن في المسيحي، فالإيمان حَلَّ محل الناموس الذي أخفق اليهود في أن يستخدموه للحصول على علاقة مع الله.

خِتَانُ الْقَلْبِ = عَّرفه الرسول في (كو ١١:١، ١٢) بأنه خلع جسم خطايا البشرية

بِالرُّوحِ = قارن مع (رو ١٣:٨) فهذا يتم بالروح لمن يميت أعضائه التي علي الأرض (كو ٥:٣) ويكون ميتاً أمام الخطايا (رو ٢:١١). وهذا يتم بالروح وليس بالناموس الذي ليس له قوة علي التغيير. أمّا النعمة فتقطع حب الخطية من القلب وتميتها كما يقطع الختان جزء من الجسم ويتركه ليموت. لكن هذا لمن يصلب الجسد مع الأهواء والشهوات (غله:٢٤). لا بِالْكِتَابِ = بحسب طقوس الناموس فالختان هو وصية بالناموس. الروح يعطينا ان نكون خليقة جديدة (٢كو ١٧٠٥).

عودة للحدول

### الإصحاح الثالث

لم يقل بولس في الإصحاح الثاني أن الناموس بلا نفع أو أن الختان بلا نفع، بل إن من يختتن ولا يعمل بالناموس فقد صار كالأغرل. إذاً هو لا يقلل من شأن الناموس، بل يفضح اليهود الذين لم يعملوا به. ولكن بولس حين قال أن الله سيعامل اليهودي كما الأممي، وأن الكل واحداً أمام الله، تصوَّر أن اليهود في ثورتهم سيتساءلون. ألم يكرم الله اليهود ويعطيهم الختان كعلامة عضوية (تث٣٩:٣١ + خر ١٩:٥ + أش ١٤:١). والناموس أسماه الكتاب أقوال حية (أع٧:٨٠). والكتاب بلغتهم والأنبياء منهم. إذا إن كان الله سيعامل اليهودي كالأممي فلماذا الناموس ؟! وما فائدة الختان ؟! وهذا هو ما بدأ الرسول به الإصحاح. السؤال الذي تصوَّر أن اليهود سيسألونه.

### آية (١):- " إِذًا مَا هُوَ فَضْلُ الْيَهُودِيِّ، أَوْ مَا هُوَ نَفْعُ الْخِتَانِ؟"

إذا كان الأممي قادراً على أن يرضي الله إن عمل أعمالاً صالحة وذلك بواسطة الناموس الطبيعي المُعطَي له. وما دام الكل قد سقط في الدينونة سواء أمم (بمخالفتهم الناموس الطبيعي) أو يهود (بمخالفتهم لناموس موسى). فما فائدة الختان أو ماذا يميز اليهود؟

### آية (٢):- "كَثِيرٌ عَلَى كُلِّ وَجْهِ! أَمَّا أَوَّلاً فَلأَنَّهُمُ اسْتُؤْمِنُوا عَلَى أَقْوَالِ اللهِ. "

أول مزايا اليهود أن الله إستأمنهم على أقواله. إذاً هم كانوا أفضل من الأمم أمام الله، فالله لم يكن ليستأمن أحد على أقواله إن لم يكن جديراً بذلك. وكان اليهود هم أول من يستأمنهم الله على كلامه.

وهنا الرسول يذكر ميزة واحدة لليهود وأكمل باقي مميزاتهم في (رو ٩:٤) اسْتُوْمِنُوا عَلَى أَقُوالِ اللهِ = قيل أنهم صاروا أمناء مكتبة المسيحية. كانت التوراة فيها نبوات كاملة عن المسيح. كان الكتاب في أيديهم بنبواته عن المسيح شاهداً أن خطة الله لخلاص العالم كانت خطة أزلية. وهم كانوا بلا شك أمناء على كتابهم وسلموه لنا دون تحريف. والله إختار إبراهيم المؤمن وحده وسط عالم وثني إنحرف عن الحق، كان إبراهيم أحسن الموجودين في العالم، وأعطاه الختان الذي كان علامة عهد الله معهم، فهم فعلاً كانوا مميزين عن باقي الشعوب المحيطة. والله إختارهم كشعب خاص له يخرج منهم المسيح والعذراء والرسل والأنبياء وكل أبرار العهد القديم، كل هؤلاء الأبرار خرجوا في ظل الناموس. ولنلاحظ أن الله أعطي الضمير لكل الناس شاهداً للحق داخل قلوب البشر ولما فسد الضمير أعطي الله الناموس عوناً للبشر، لكنه أعطاه لمن يقدِّره، أي لأحسن الناس وكان هؤلاء هم اليهود. وكان هذا حتى يأتي المسيح وبنعمته يُقْبَلُ كل البشر، إذ بالنعمة سيتغير الجميع عن طبيعتهم القديمة الفاسدة ويصيروا خليقة جديدة (٢كو ١٧٠٥). أي أن الخلاص لهم ومنهم ولكنه ليس حكراً لهم. ولكن فضل اليهود كان قبل مجيء المسيح، أما بعد المسيح فالكل واحد (غل ٢٨:٣).

#### آية (٣):- ""فَمَاذَا إِنْ كَانَ قَوْمٌ لَمْ يَكُونُوا أُمَنَاءَ؟ أَفَلَعَلَّ عَدَمَ أَمَانَتِهِمْ يُبْطِلُ أَمَانَةَ اللهِ؟"

الله فاض علي اليهود من خيراته، ولكنه لما جاء يطلب الثمر لم يجد سوي العقوق وعدم الأمانة. ولكن عدم أمانتهم في المحافظة علي عهود الله ووعوده لا تبطل أمانة الله في خطته لخلاص البشرية، عدم التزام اليهود بالناموس لن يعطل خطة الله في أن المسيح سيأتي من نسل اليهود. ذلك لأنه إذا وجد بعض من هؤلاء اليهود قد أظهروا عدم أمانة، فإن عدم أمانتهم لا تعطل أمانة الله ولا تبطل حب الله للحق، ولا تعطل صدق الله في وعوده. بولس هنا لا يسئ للناموس، بل لليهود مخالفي الناموس، بولس لم يقل أن الناموس بلا نفع، بل هو له نفع لو إقترن بعمل الصلاح. قَمَاذًا إِنْ كَانَ قَوْمٌ = الرسول لم يقل الكل، بل إن كان قوم. فهو لا يعمم الخطية أمّا نحن فيوجد عندنا عيب أن ننسب الخطأ والعيب للكل.

### آية (٤):- "نُحَاشَا! بَلْ لِيَكُنِ اللهُ صَادِقًا وَكُلُّ إِنْسَانٍ كَاذِبًا. كَمَا هُوَ مَكْتُوبٌ: «لِكَيْ تَتَبَرَّرَ فِي كَلاَمِكَ، وَتَغْلِبَ مَتَى حُوكِمْتَ»."

حتى لو وُجِدَ العالم كله خاطئ لكن الله سيظل صادقاً. والرسول لم يلجأ لتاريخ اليهود في كتابهم لإظهار خطاياهم وعدم أمانتهم في مقابل بر الله، بل لجأ لكلام داود النبي في المزمور لِكَيْ تَتَبَرَّرَ فِي كَلاَمِكَ، وَتَغْلِبَ مَتَى حُوكِمْتَ فبالرغم من خطيتي وخطايا البشر وخطايا اليهود، فالله لم يعبأ بها بل أرسل إبنه الوحيد لأنه وعد بذلك. هنا يثبت بولس بناء على كلام داود صدق الله وأمانته وأنه صنع كل شئ لتبريرهم ولم يؤمنوا. تَغْلِبَ مَتَى حُوكِمْتَ = لو حاول خاطئ أن يبرر نفسه بأن له عذر، فالله سيظهر له أنه عمل كل شئ له حتى يخلص ولكنه هو الذي رفض. والله عمل لليهود كل شئ ولم ينتفعوا بأعماله.

ملحوظة: لا يصح أن نضطرب إذا رأينا أناساً يتركون الإيمان، فهناك يهوذا الذي خان الرب بعد كل ما رآه. وأيضاً هناك الشهداء الأمناء للمسيح.

### آية (٥):- "°وَلِكِنْ إِنْ كَانَ إِثْمُنَا يُبِيِّنُ بِرَّ اللهِ، فَمَاذَا نَقُولُ؟ أَلَعَلَّ اللهَ الَّذِي يَجْلِبُ الْغَضَبَ ظَالِمٌ؟ أَتَكَلَّمُ بِحَسنبِ الْإِنْسنان. "

بولس هنا يرد علي بعض الذين فهموا كلامه وإستغلوه بطريقة خاطئة، حينما قال "حيث كثرت الخطية إزدادت النعمة جداً" (رو ٢٠:٥) وأيضاً يرد الرسول علي من قال من الوثنيين "أنه بسبب خطية اليهود ظهر بر الله وتجسد. إذا فلنزداد في الخطية ليظهر بر الله بالأكثر" فهناك من يستغلون أي شئ لتبرير خطاياهم وللإستمرار فيها. ولقد تعود الإنسان منذ أخطأ آدم أول مرة علي نفي الخطية عن نفسه بل وتحميلها لغيره. ومعني الآية إذا كان إثمنا يظهر بر الله (بطريقة الـCONTRAST) فالله يصير ظالماً لأنه يغضب علي إثمنا وتصرفاتنا الخاطئة. أنا هنا (بولس يقول) أتكلم وأفكر كما يفكر الإنسان العادي الذي يحاول أن يبرر خطيته. فالشر لا يمكن أن يكون علّة للخير، لكن الله بحكمته يخرج من الشر خيراً... يخرج من الجافي حلاوة.

### آية (٦):- "أَحَاشَا! فَكَيْفَ يَدِينُ اللهُ الْعَالَمَ إِذْ ذَاكَ؟"

حَاشًا = هذه مثل إذهب عني يا شيطان، هي طرد للفكر الردئ. فإنه من غير الممكن أن يكون الله ظالماً. فهو إن كان بره يزداد ويظهر بخطيتي فكيف يدين وكيف يحكم علي البشرية ويجازي كل واحد حسب أعماله. إذاً فهذا الفكر مرفوض.

### آية (٧):- " فَإِنَّهُ إِنْ كَانَ صِدْقُ اللهِ قَدِ ازْدَادَ بِكَذِبِي لِمَجْدِهِ، فَلِمَاذَا أُدَانُ أَنَا بَعْدُ كَخَاطِئِ؟"

معني الآية: - أن الله لن يستطيع أن يدين العالم إن كانت خطيتي تزيد بره. والرسول قال في (آية) وكل إنسان كاذباً.. ويقول هنا قد ارْدَادَ بِكَذِبِي فالله هو الحق، والإنسان قد خُلِقَ ليحيا لله أي حسب الحق. فمن لا يعيش لله إنما يعيش لنفسه فقد ترك الحق وصار كاذباً لأنه صار يحقق إرادة نفسه، لا إرادة الله. صار يعيش بغير ما خُلِقَ ليعيش به. ولنلاحظ. أن أي إنحراف عن الحق هو كذب وضلال. ومن يجري وراء شهوته فهو في ضلال. إذاً فالخطية عموماً هي كذب أي اللاحق. وكل خطية فيها شئ من الكذب.

### آية (٨):- "^أَمَا كَمَا يُفْتَرَى عَلَيْنَا، وَكَمَا يَزْعُمُ قَوْمٌ أَنَّنَا نَقُولُ: «لِنَفْعَلِ السَّيِّآتِ لِكَيْ تَأْتِيَ الْخَيْرَاتُ»؟ الَّذِينَ دَيْنُونَتُهُمْ عَادلَةً. "

أَمَا كَمَا يُفْتَرَى عَلَيْنَا = هناك قوم إفتروا وظلموا بولس ونسبوا له هذه الأقوال. وقد أُتهِمْ رب المجد نفسه بأنه يتعاون مع بعلزبول. وإلقاء التهم على خدام الرب هي لعبة شيطانية قديمة. فهم إفتروا على بولس الرسول بأنه يدعو المؤمنين أن يفعلوا السيئات والأفعال الرديئة. وهؤلاء من العدل أن يدينهم الله فهم جعلوا من أنفسهم أداة في يد الشيطان. لِنَفْعَلِ السَيِّآتِ = هم يبررون أنفسهم فيما يفعلون.

الآيات ٩-١٨: هي إدانة للكل يهود ويونانيين حتى يستد كل فم، ويطلب الكل الرحمة. الرسول يظهر هنا أن الكل أخطأ سواء يهوداً أم أمم، وصار البشر كلهم بأشد الإحتياج للمسيح فيتبرر الكل بالإيمان. والتبرير نعمة مجانية لا يسوغ معها الإفتخار بأعمال الناموس، وليس لأحد فضل في هذا التبرير. حقاً الخلاص من اليهود (يو ١٣:٤) لأنهم لهم العهود ومنهم جاء المسيح. ومن آمن أو من يؤمن بالمسيح منهم حتى الآن يقبله الله.

آية (٩):- "أَفَمَاذَا إِذًا؟ أَنَحْنُ أَفْضَلُ؟ كَلاَ الْبَتَّةَ! لأَنَنَا قَدْ شَكَوْنَا أَنَّ الْيَهُودَ وَالْيُونَانِيِّينَ أَجْمَعِينَ تَحْتَ الْخَطِيَّةِ. " أَنَحْنُ = يقصد اليهود الذين دخلوا الإيمان ومنهم بولس نفسه. وهو هنا يتساءل هل نحن أفضل من الوجهة الروحية والأخلاقية من الأمم. وهو يجيب بلا. لأنه سبق وأوضح إدانة الكل سواء يهود أم أمم. شَكَوْنَا = إتهمنا وأقمنا الحجة.

الآيات (١٠-١١):- "' كَمَا هُوَ مَكْتُوبٌ: «أَنَّهُ لَيْسَ بَارٌ وَلاَ وَاحِدٌ. ' الَيْسَ مَنْ يَفْهَمُ. لَيْسَ مَنْ يَطْلُبُ اللّهَ. "

لَيْسَ بَارٌّ وَلاَ وَاحِدٌ (مقتبسة من جا٢:١٧) لَيْسَ مَنْ يَفْهَمُ (مقتبسة من مز ٢:١٤، ٣٥:٣) وأيضا لَيْسَ مَنْ يَطْلُبُ اللهُ = لا يوجد شخص بار، ولا واحد. لا يوجد إنسان ما له فكر نقي غير ملتصق بالظلام، ظلام الخطيئة، أو قادر أن يدرك ويتفهم الحقائق الأخلاقية والدينية. ليس هناك إنسان ما يبحث بشوق ورغبة شديدة لكي يعرف الله. وليس من يَجِّد ويبحث في طلب معرفة الله. وهذا ناتج عن التعلق بالشهوات الخاطئة.

وحينما يخطئ الإنسان تنطمس عيون ذهنه فلا يعود قادراً أن يري ويدرك الأسرار الإلهية. مثال ذلك آدم إذ أخطأ لم يعد قادراً أن يدرك محبة الله فإختبا وهرب من وجه الله. وحتى الآن ليس من يفهم وليس من يطلب الله فكم من المؤمنين يجدوا لذتهم وفرحتهم في الجلوس مع الله، من الذي إكتشف هذا؟ ليس كثيرين للأسف. ولكن الكثيرين للأسف أيضاً لا يعرفون سوي ملذات العالم وإغراءاته. لكن كلما يتنقى القلب يستطيع الإنسان أن يبصر ويدرك لذة الله (أنقياء القلب يعاينون الله) وهذا ما تفعله التوبة.

آية (١٢): -"٢ الْجَمِيعُ زَاغُوا وَفَسَدُوا مَعًا. لَيْسَ مَنْ يَعْمَلُ صَلَاحًا لَيْسَ وَلاَ وَاحِدٌ. " راجع (مز ٣:١٤ + ٣:٥٣). حينما تركوا الله وتركوا طريق الفضيلة فسدوا.

آية (١٣):- "" حَنْجَرَتُهُمْ قَبْرٌ مَفْتُوحٌ. بأَلْسِنَتِهِمْ قَدْ مَكَرُوا. سِمُّ الأَصْلاَلِ تَحْتَ شِفَاهِهمْ.

راجع (مز ٩:٥) (سبعينية) + (مز ١٤٠٠) حَنْجَرَتُهُمْ قَبْرٌ مَفْتُوحٌ = حنجرة هؤلاء الأشرار تشبه قبراً مفتوحاً فهم يدبرون الموت للقريب. والكلام خارج منهم له رائحة عفونة. بِأَلْسِنَتِهِمْ قَدْ مَكَرُوا = يتكلمون كلمات معسولة لأجل أغراض خبيثة. ولاحظ قول السيد عن الشيطان أنه الكذاب وأبو الكذاب، فهؤلاء يتاجرون بالكذب والخداع، وكلامهم الرديء يقطر من شفاههم الخاطئة كالسم. وفي هذا إشارة لأنهم بكلامهم يسيئون للناس ويشهرون بهم فيقتلونهم أدبياً، وربما إساءة السمعة تؤدي للقتل الجسدي. أصلال = جمع صل وهي الأفعى السامة.

الآيات (١٤ - ١٨): - " أَ وَفَمُهُمْ مَمْلُوعٌ لَعْنَةً وَمَرَارَةً. " أَرْجُلُهُمْ سَرِيعَةٌ إِلَى سَفْكِ الدَّمِ. ' فِي طُرُقِهِمِ اغْتِصَابٌ وَسَحْقٌ. ' أَوَطَرِيقُ السَّلَامِ لَمْ يَعْرِفُوهُ. ' المَيْسَ خَوْفُ اللهِ قُدَّامَ عُيُونِهِمْ ». "

فَمُهُمْ مَمْلُوعٌ لَغْنَةً وَمَرَارَةً (مز ٧:١٠) كلمات لعنة علي الله والبشر. (راجع إش٧:٥٩ + أم ١٦:١ + إش٥٩ : ٧ ، ٨ + مز ٢:٣٦) بالترتيب. ومن ليس عنده خوف الله يرتكب أي شر.

آية (١٩):- " ' الْ وَنَحْنُ نَعْلَمُ أَنَّ كُلَّ مَا يَقُولُهُ النَّامُوسُ فَهُوَ يُكَلِّمُ بِهِ الَّذِينَ فِي النَّامُوسِ، لِكَيْ يَسْتَدَّ كُلُّ فَمٍ، وَيَصِيرَ كُلُّ الْعَالَمِ تَحْتَ قِصَاصِ مِنَ اللهِ. "

كل ما يقوله الناموس فهو يقوله للخاضعين للناموس أي اليهود، وهو بهذا يفضحهم ليكسر كبريائهم. أي أن الناموس الذي يفتخرون به ها هو يدينهم (لكن هو يفتح الجرح ويظهر مدي سوء الداخل دون أن يقدم العلاج). وبهذا ينتهي بولس بأن الجميع قد أغلق عليهم في العصيان يهوداً وأمم، اليهودية بناموس موسى ، والوثنية

بناموس الضمير عجزتا عن خلاص أتباعهم، وصار العالم في حاجة لإستعلان بر الله في البار الوحيد يسوع المسيح.

نلاحظ في الآيات السابقة أن بولس إستخدم آيات الناموس ليستد فم اليهود المتكبرين ولا يعترضوا.

#### آية (٢٠): - "' لأنَّهُ بأَعْمَالِ النَّامُوسِ كُلُّ ذِي جَسندٍ لاَ يَتَبَرَّرُ أَمَامَهُ. لأَنَّ بالنَّامُوسِ مَعْرفَةَ الْخَطِيَّةِ. "

يقول معلمنا يعقوب أن من أخطأ في واحدة فقد صار مجرماً في الكل (يع٢:١٠). فمن مِن البشر لم يخطئ في واحدة. فالناموس وضع ليحكم علي الخطايا ويدين الخطاة، ولكنه عاجز أن يبرر أحد ليقف أمام الله بلا لوم. وكان وضع الناموس لمحاصرة الخطية والخطاة تمهيداً لظهور بر الله الذي وحده له القدرة علي محو الخطية وتبرير الخاطئ بأن يولد من جديد. لأن بالناموس معرفة الْخطية = الناموس ليس علة الخطية ولكن بواسطة الناموس تكشف وضعنا في الحياة الروحية. الناموس هنا كالمرآة أظهرت ما عليه البشرية من خطية وفساد. ولم يستطع الناموس أن يبرر الإنسان، لأن البشر عجزوا عن أن يتمموا وصاياه. وهكذا بالناموس تأكد ما يستحقه البشر جميعاً من قصاص الله نتيجة الخطية. ومن المنطقي أن المجرم لا يستطيع أن يلجأ لقانون العقوبات (أي الناموس) الذي يدينه طالباً العفو، أمّا المنطقي أن يطلب الرحمة والغفران.

### آية (٢١): - "' وَأَمَّا الآنَ فَقَدْ ظَهَرَ بِرُّ اللهِ بِدُونِ النَّامُوسِ، مَشْهُودًا لَهُ مِنَ النَّامُوسِ وَالأَنْبِيَاءِ. "

فشل الإنسان في أن يتبرر بناموس موسى وبالناموس الطبيعي وصار العالم في ظلام دامس وفقد الكل البر، كان هذا ليل اليوم السابع للخليقة. وَأَمَّا الآنَ = أشرقت شمس البر أي أتى المسيح ليقدم لنا بر الله بإتحاده بنا فنحمل سمات الإبن فينا ويصير بره براً لنا. برِّ الله بدُونِ النَّامُوسِ = بر الله أي الله مصدر كل بر في. بدُونِ النَّامُوسِ =

- 1 لأن اليهود إستغلوا الناموس ليثبتوا بر أنفسهم (رو ٩: ٣١، ٣٢ + ٢١: ٣، ٤) فإنتفخوا. ومثال لذلك نري بولس نفسه يقول عن نفسه أنه من جهة الناموس بلا لوم، أما في ظل النعمة فقال عن نفسه أنه أول الخطاة. ولنفهم أن علامة التوبة أن نمقت أنفسنا (حزقيال ٤٣:٢٠). ولماذا يمقت التائب نفسه، لأن التائب تنفتح عينه فيري كم هي نجسة خطاياه التي يفعلها، وأيضاً تنفتح عينه ليري نقاوة الله. ولكن هذا يتحول لمحبة وتسبيح فيري كم هي نجسة خطاياه التي ومع أنني لا أستحق. ومن يغفر له أكثر يحب أكثر. وهذا عكس بر الناموس الذي يسبب الكبرياء.
- ٢. بر الله بدون الناموس، كان بالإيمان والمعمودية التي فيها يموت الإنسان العتيق مع المسيح، ويقوم مع المسيح، يعطيه المسيح حياته ليكون خليقة جديدة.
- ,٣ الناموس هدفه أن نصل للمسيح وطالما ظهر المسيح إنتهي دور الناموس إذ قد وصل إلي غايته العظمي. إذاً دون عمل الناموس ظهر البر الذي يهبه الله.
- ٤. البر الذي للمسيح هو للكل يهوداً وأمماً، فكان لابد أن يكون بدون الناموس ليتبرر الأمم الذين لا يعرفون ناموس موسى.

مَشْهُودًا لَـهُ مِنَ النَّامُوسِ وَالأَنْبِيَاءِ = أي سبق الناموس والأنبياء وأخبروا عن المسيح والبر الذي بالمسيح (أش٤٤: ١٢، ١٣، ا اش ٥١: ٤، ٥ + ١١-١:٦١ + ٢:٦٤ + دا ٢٤:٩). إذاً كان البر الذي بالمسيح في فكر الله الأزلى وظهر في ملء الزمان.

### آية (٢٢): - "٢١بِرُ اللهِ بِالإِيمَانِ بِيَسنُوعَ الْمَسِيحِ، إِلَى كُلِّ وَعَلَى كُلِّ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ. لَأَنَّهُ لاَ فَرْقَ. "

هذا البر يُعطَي من الله بواسطة الإيمان بالمسيح يسوع (الإيمان هو المدخل وراجع المقدمة للتبرير). ولكن هناك خطوات متعددة. فبدون المسيح لا نقدر أن نفعل شيئاً (يو ١٠:٥). ولاحظ أن الإيمان ليس هو الإيمان النظري بأن الله واحد مثلث الأقانيم... لكن الإيمان بأن المسيح قادر أن يعطيني حياة، وأن عمله في حياتي هو عمل قوي، وأنه إله حنون كل ما يسمح به للخير. وهذا معناه أن الخبرات الإيمانية تزداد يوماً فيوم (راجع تفسير وو ١٠٤١) والإيمان يزداد:-

- ١. بالصلاة = يا رب أعن عدم إيماني.
- ٢, بالعشرة مع الله (صلاة/ تسبيح/ كتاب مقدس).
  - ٣. بالشكر وسط الضيقات وبلا تذمر (كو ٧:٢).

وهذا البر يُعطَي إلي كل الذين يؤمنون.. النعمة ستصل إلَى كُلٌ من يؤمن ومنسكبة من السماء عَلَى كُلٌ من يؤمن من اليهود والأمم بلا فَرْق = ولهذا لا معني أن يرفضوا بعضهم بعضاً أو يحتقروا بعضهم أو يتفاخروا علي بعضهم البعض. وهناك من فسر قول الرسول عَلَى كُلٌ أن البر سيكون كتاج وإكليل يوضع علي رأس المؤمن. بل هو كرداء يلبسه (راجع اش 7.1 - 11) والبر هو المسيح الذي نلبسه (رو 7.1 : 10) وفي نبوة واضحة عن المسيح أسماه إرمياء النبي "الرب برنا" ( إر 7.1 : 0 - 10). وهذا معني الثياب البيضاء التي رآها يوحنا في رؤياه ( رؤ 7.1 : 9 - 10).

بر الانسان: ليس بار ليس ولا واحد.

بر الانسان بالناموس: بعد الناموس من حاول الالتزام به فشل ، واذ نفذ بعض الوصايا حسب نفسه بارا. بر الله: لا يوجد بار بلا خطية سوى الله . ولا عادل سوى الله . كلمة بر وعدل هما لهما نفس المعنى . نصير نحن بر الله فيه : (٢كو٥: ٢١) نحن في المسيح البار نحسب أبراراً ان ثبتنا فيه

#### آية (٢٣):- "" إِذِ الْجَمِيعُ أَخْطَأُوا وَأَعْوَزَهُمْ مَجْدُ اللهِ. "

ليس هناك تمييز لأن الجميع قد أخطأوا فإفتقروا للمجد الذي يمنحه الله. ولقد لمع وجه موسى حين رأي جزءاً من مجد الله، فماذا كان عليه مجد آدم في الفردوس. ونحن بالخطية خسرنا صورة هذا المجد وخسرنا نعمة الله، بل فقدنا رؤية الله (أش٥٤:٥). ولنفهم أن المجد هو وجود الله وسطنا (زك٢:٥). فمجده يظهر وسط أولاده، لا بل ينعكس عليهم (ايو٣:٢). هذا هو مجدنا الحقيقي أن يكون الله وسطنا ويسكن فينا. والمسيح أتي ليعيد لنا صورة

المجد (يو ٢٢:١٧)، ويسكب علينا من نعمته وبره. نحن الآن في مجد غير ظاهر لسكني الله فينا ولكن هذا المجد سيستعلن فينا في الأبدية (رو ١٨:٨).

إذِ الْجَمِيعُ أَخْطَأُوا = نحن فقدنا صورة المجد بسبب الخطية، صرنا لا نحتمل أن نري مجد الله بسبب الضعف الذي حدث في طبيعتنا بسبب الخطية، فآدم لم يحتمل أن يري الله بعد أن أخطأ، لذلك إختبأ، وإستمر الضعف، حتى أن موسى حينما طلب أن يري مجد الله، قال له الله لا يراني الإنسان ويعيش (خر٣٣:٠٢) هذه مثل من يريد أن ينظر للشمس ولكن ضعف عينيه لن يحتمل نور الشمس. ولذلك قال بولس الرسول أن لحماً ودماً لن يرثا ملكوت الله (١كو ٥٠:١٥). فكيف نرث المجد ونحن غير قادرين علي أن نراه. هذا لن يكون إلا بعد أن نابس الأجساد الممجدة.

### آية (٢٤): - " مُتَبَرِّرِينَ مَجَّانًا بِنِعْمَتِهِ بِالْفِدَاءِ الَّذِي بِيَسُوعَ الْمَسِيحِ. "

مُتَبَرِّرِينَ: راجع المقدمة.

مَجَّاتًا = ليس لأن الثمن رخيص، بل لأنه لا يُقَدر بمال. يُقال أنهم صنعوا دواء للسرطان تكلف مئات الملايين من الجنيهات الإسترلينية وأرادوا أن يجربوه. وكانت امرأة هناك لها إبن مصاب بالسرطان، وذهبت إلي هذا المستشفي طالبة العلاج لإبنها. فقالوا لها عندنا دواء تحت التجربة فقالت لهم فلنستعمله، وشفي الولد، فسألت عن ثمن العلاج، ولما كان الثمن باهظاً، وهي لا تتصور الثمن، قالوا لها أن هذا الدواء مجاناً. لذلك قال السيد "من يرد فليأخذ ماء الحياة مجاناً" (رؤ ١٧:٢٢). فقط علينا أن نؤمن فنخلص بالنعمة (الإيمان مدخل وهناك خطوات أخري. راجع المقدمة).

### 

كَفُارَةً = من COVER أي غطاء. فالمسيح غطانا بدمه، ولم يعد الآب يري من هو ثابت في المسيح، في وضعه الضعيف، بل يري المسيح نفسه فيرضي علي من هو ثابت فيه. ويشرح هذا تماماً تابوت العهد في العهد القديم فكان موضوعاً في التابوت لوحي الشريعة وهما يناديان بالموت لكل من خالف وصية مكتوبة فيهما، ومن هو الذي لم يخالف وكلكن كان التابوت له غطاء (كافورت من COVER) والغطاء مغطي بدم ذبيحة الكفارة، وكان الله يرضي علي الشعب ويغفر خطاياهم حين يري الدم. كان هذا رمزاً لما عمله المسيح بصليبه، وهذا معني أن المسيح حيُّ ليشفع فينا (عب٢٠:٥٠) + ليس بدم تيوس وعجول بل بدم نفسه دخل مرة واحدة إلي الأقداس فوجد فداءً أبدياً (عب٢٠:٩٠). الَّذِي قَدَّمَهُ الله علي الإنسان، والمدخل لكل ذلك هو الإيمان برحمته، ويعطي بره لمن يؤمن، وليكون وساطة للصلح بينه وبين الإنسان، والمدخل لكل ذلك هو الإيمان الإظهار بره بسفك دمه أظهر المسيح عدل الله، الله الذي لا يحتمل الخطية، ولابد للخطية من عقاب، هذا العقاب تحمله المسيح. بره عله السَّالِقَة = السابقة. مِنْ أَجْلِ الصَقْح = لقد أمهل الله الأباء ولم يعاقبهم علي العقاب تحمله المسيح. بره عله السَّالِقة = السابقة. مِنْ أَجْلِ الصَقْح = لقد أمهل الله الأباء ولم يعاقبهم علي

خطاياهم. وكان هذا بِإِمْهَالِ اللهِ = فالله لم يُرِد أن يهلك البشرية حتى يأتي المسيح ليصلح حال البشر. ونفهم من هذه الآية أن دم المسيح وفدائه شمل الأباء الأبرار من آدم للمسيح بأثر رجعي.

### آية (٢٦):- " ' الإظْهَارِ بِرِّهِ فِي الزَّمَانِ الْحَاضِرِ، لِيَكُونَ بَارًّا وَيُبَرِّرَ مَنْ هُوَ مِنَ الإيمَانِ بِيَسُوعَ. "

لإِظْهَارِ بِرِّهِ = لإِظهار عدله، فالله لم يُسامح البشر مجاناً بل تحمل هو عقوبة الخطية. فالعدل والرحمة تلاقيا علي الصليب. في الزَّمَانِ الْحَاضِرِ = أن المسيح بذل دمه كفارة، لكي يظهر عدله في الوقت الحاضر الذي هو ملء الزمان (غل٤:٤). لِيَكُونَ بَارًا = لا يوجد بار سوي الله، ولقد ظهر بره في فداء المسيح [١] عدله في عقاب الخطية إذ هو قدوس [٢] في تحقيق وعوده التي وعد بها البشر أنه سيخلصهم ويفديهم (أش٤٤: ٢٢، ٤٢). ولاحظ أن الآية السابقة تظهر أن المسيح برر الأباء الذين أتوا من قبله، بدمه، وهذه الآية تظهر أن التبرير بدمه سيكون لكل من يؤمن حتى إنقضاء الدهر. لأنه هكذا هو بار، ورحمته ستشمل كل البشرية وهذا التبرير سهل المنال لكل من يؤمن (هذا هو المدخل) ويكون شاعراً بالإحتياج لهذا التبرير.

وهذا هو تفسير رجوع الشمس أيام حزقيا الملك ، فهذا يعنى أن بر المسيح شمل أبرار العهد القديم .

### آية (٢٧): - " ' فَأَيْنَ الافْتِخَارُ ؟ قَدِ انْتَفَى. بِأَيِّ نَامُوسِ ؟ أَبِنَامُوسِ الأَعْمَالِ ؟ كَلاً. بَلْ بِنَامُوسِ الإِيمَانِ. "

أَيْنَ الافْتِحَارُ = بعد ما فهمناه أن التبرير يكون بالإيمان بدم المسيح فبماذا نفتخر، أنفتخر بناموس موسى؟ هذا الذي يحكم علينا بالموت!! أو نفتخر بناموس الأعمال ؟ هل نفتخر بأعمالنا ؟ وهل أعمالنا كانت تعطي لنا حياة ؟!. بل نفتخر بعمل المسيح الذي أعطانا حياة نحصل عليها بالإيمان نَامُوسِ الإيمَانِ = ناموس أي قانون. فالإيمان ليس فوضي، بل له قانون نلتزم به، هو ناموس الحب والحرية، هو إيمان عامل بمحبة (غل٥:٦). وهو تدبير الروح الجاد المدقق.

ولاحظ أن قول بولس هذا هو قول رجل عيناه مفتوحتان، فهو كان يقول "من جهة الناموس أنا بلا لوم" (في ٢:٣) وبعد النعمة إنفتحت عيناه، فقال "الخطاة الذين أولهم أنا" (١٥:١) وإذ شعر بخطاياه فهم أن أعماله لا تخلّص ولا تعطى حياة.

#### آية (٢٨):- " ١ إِذًا نَحْسِبُ أَنَّ الإِنْسَانَ يَتَبَرَّرُ بِالإِيمَانِ بِدُونِ أَعْمَالِ النَّامُوسِ. "

لأنه لو كان للناموس فاعلية لظهرت قبل مجيء المسيح. والناموس هنا أي التطهيرات والغسلات والختان. ولكن هذا لا يُفهم منه أن الرسول يريد أن يبطل الوصايا الأخلاقية كالوصايا العشر مثلاً.

#### آية (٢٩): - "٢١أَمِ اللهُ لِلْيَهُودِ فَقَطْ؟ أَلَيْسَ لِلأُمَمِ أَيْضًا؟ بَلَى، لِلأُمَمِ أَيْضًا. "

بولس يوضح لليهود أن إحتقارهم للأمم يهين مجد الله، لأنهم يريدونه إلها لهم وحدهم، ولا يريدونه إلها للجميع، فإن عليه أن يهتم فإن كان إلها للجميع، يحاسب الجميع ويضبط الجميع وخالق الجميع، فهو كإله للجميع فإنه عليه أن يهتم

بالجميع ويخلِّص الجميع بذات الطريق أي الإيمان. أم الله لِلْيَهُودِ = بولس هنا يكلم اليهود الذين آمنوا بالمسيح قائلاً، إذا كنتم قد فهمتم أن الخلاص ليس بالناموس ولا بالأعمال، بل بالإيمان، فالأمم أيضاً يمكنهم الخلاص بنفس الشرط أي الإيمان.

### آية (٣٠): - "' آلاًنَّ اللهَ وَاحِدٌ، هُوَ الَّذِي سَيُبَرِّرُ الْخِتَانَ بِالإِيمَانِ وَالْغُرْلِهَ بِالإِيمَانِ. "

الله واحد لليهود وللأمم، وسيبرر كليهما بالإيمان بالمسيح يسوع.

#### آية (٣١): - " " أَفَنُبْطِلُ النَّامُوسَ بِالإِيمَانِ؟ حَاشَا! بَلْ نُتُبِّتُ النَّامُوسَ. "

هذه الآية تظهر إرتباط العهدين، فالله أوحي بهما كليهما. والسيد المسيح قال "ما جئت لانقض بل لأكمل" (مت٥ : ١٧ ، ١٨). وكما فهمنا فإن الناموس يعجز عن تحقيق الخلاص. ولكن بولس يثبته فلماذا؟

- ١. لأنه بالإيمان تتحقق غاية الناموس في أن يتبرر الإنسان (رو ٤:٨) ولكن ليس بالناموس وحده بل بالمسيح. بل إن غاية الناموس هو المسيح (رو ٠ ١:٤). فمن يتبع الناموس لابد وسيصل للمسيح، وأكبر دليل علي ذلك هم تلاميذ المسيح، الذين عاشوا في بساطتهم متبعين وصايا الناموس بلا كبرياء لذلك عرفوا المسيح، أمّا الكهنة والفريسيين فهم عاشوا ليثبتوا بر أنفسهم فلم يعرفوا المسيح.
- ١. الناموس يفضح خطايانا ويظهر ضعفاتنا وعدم قدرتنا أن نحفظ وصاياه فنلجأ للمسيح، الناموس يعلن
   إحتياجنا الدائم للمسيح.
  - ٣, بالمسيح نكون كاملين كما أراد الناموس.
  - ,٤ الناموس سبق وتحدث عن المواعيد التي حققها المسيح.
  - ٥. المسيح صلب ليصفح عن خطايا تعدياتنا ضد الناموس.
  - ٦. الناموس مرشد لنا في جهادنا. فعلينا أن نتبع الوصايا الأخلاقية فيه.

نفهم مما سبق أن العكس هو الصحيح، فعدم الإيمان بالمسيح يبطل الناموس لأن الناموس يشهد للمسيح. بل نفهم اننا نثبت الناموس فشهادة الناموس بنبواته عن المسيح هي اثبات لفكر الله الازلي عن الفداء الذي بالمسيح . وهي شهادة لليهود وللجميع عن المسيح فالنبوات تحمل صورة واضحة عن المسيح منذ ميلاده حتى صعوده .

### الْجَمِيعُ أَخْطَأُوا وَأَعْوَزَهُمْ مَجْدُ اللهِ ( رو ٣: ٣٣)

#### ماذا تعني كلمة خطية؟

خطية باليونانية هي من يخطئ الهدف ولايصيبه فتضيع منه المكافأة.

وروحياً فكل من يخالف وصايا الله فهذا خطية عليه لذلك تضيع منه المكافأة.

وما هي المكافأة؟ هي مجد الله. وهذا معنى أعوزهم مجد الله، أي حرموا أنفسهم من مجد الله، والوجود في حضرته، إذ لاشركة للنور مع الظلمة. (كلمة معوز أي فاقد للشئ أو فقير إليه).

#### لماذا أعطى الله الوصية؟

الله لايريد أن يتحكم في الناس يل يريد للناس أن يتمتعوا بالمجد الذي يريده لهم. ولما كان الله قد خلقنا أحراراً على صورته كان لابد أن يعطينا الوصية كإرشاد لنا حتى لانفقد هذا المجد، فالوصية هى أفضل ماأعده الله للإنسان وبها نصل للمجد، فلا نعود معوزين للمجد (حز ٢٠: ١١). الله لم يقل أنه شق لهم البحر أو حررهم من مصر .... إلخ بل يرى أن أفضل ما أعطاه لهم هو الوصية إذ هى طريق الحياة والمجد . إذا إن قلنا أن الهدف هو أن نحصل على مايريده الله لنا، فلنرى كيف خلقنا الله:

- ١. الله أعطانا حياة لنحيا إلى الأبد. هذا إن أكلنا من شجرة الحياة، وشجرة الحياة معناها الإتحاد بالله.
  - ٢. كنا في حضرة الله في مجد منعكس علينا من مجد الله.
  - ٣. الله خلقنا في جنة عَدْن وكلمة عَدْن تعني فرح، فالله يريد لنا أن نفرح
     إذا الله يريد لنا: ١ حياة أبدية

#### ولما أخطأنا أى إخترنا إختياراً خاطئاً فقدنا الهدف

- د. حين إنفصلنا عن الله إذ لاشركة للنور مع الظلمة، والله حياة، خسرنا الحياة ودخل الموت إلى العالم.
   وهذا معنى شجرة معرفة الخير والشر، فتذوئقنا للخطية جعلنا ننفصل عن الله ونموت ، لأن الله حياة .
   وكان هذا إختياراً حراً لكنه خاطئ إذ ضاعت المكافأة، إذ ضاع الهدف الذي أراده الله.
  - ٢. فقدنا المجد إذ ما عدنا نرى الله، ولا عاد مجده ينعكس علينا.
    - ٣. طُردنا من جنة الفرح وصرنا في حزن في العالم.

#### فماذا حدث حين ضاع الفرح من الإنسان؟

إستبدل الإنسان الفرح الحقيقي الذي يعطيه الله بشئ آخر هو الملذات الحسية وأسماها عن طريق الخطأ فرح، لذلك فبعد الخطية مباشرة نسمع " فإنفتحت أعينهما وعَلِما أنهما

عريانان" (تك٣: ٦، ٧) لكن مع الملذات الحسية دخل الحزن والشقاء

### إذاً الخطية هي أن نبحث عما نريده نحن لا ما يريده الله فننفصل عن الله، ويضيع منا كل ماأعده لنا الله.

وما يريده الله هو القداسة ومعناها أن نرتفع عن كل ماهو خاطئ في الأرض طالبين الحياة السماوية (اتس٤: ٣) ولم يتركنا الله ...... وتجسد المسيح

- ا. ليتحد بطبيعتنا، ولكن مازالت لنا الحرية، لذلك يقول "إثبتوا في وأنا فيكم" (يو ١٥: ٤). ولأن المسيح حياة، فسنحيا للأبد.
- ٢. إذ صار المسيح فينا، عاد لنا المجد "أكون مجداً في وسطها" (زك٢: ٥). ولكنه مجد غير مُعلن الآن (رو٨: ١٨). والمسيح بتجسده تمجد بالجسد ليعطينا نحن ان نتمجد بهذا المجد قارن الايتين (يو ١٧ : ٥) و (١٧ : ٢٢).

٣. أعاد المسيح لنا الفرح بالرغم من الحزن الذي في العالم (يو ١٦: ٢٢) وهذه إرادة الله أن نفرح لذلك يقول بولس الرسول "إفرحوا في الرب كل حين وأيضاً أقول لكم إفرحوا" (في ٤:٤) يقول هذا وهو في السجن مقيد بسلاسل. وهذه هي النصرة في المسيحية أن ينتصر الفرح الذي فينا على الآلام الخارجية.

#### وأرسل المسيح لنا الروح القدس

- 1. ليثبتنا فيه بأن يُبكتنا لو أخطأنا (يو ١٦: ٨) ويُعيننا (رو ٨: ٢٦) وبهذا يظل إتحادنا بالمسيح الذي يبدأ بالمعمودية ثم الأسرار التي هي عمل الروح القدس ثم المساعدة على الثبات في المسيح عن طريق التبكيت والمعونة.
- ٢. وجود المسيح فينا وثبانتا فيه يجعلنا أحياء، ولو وُجدت الحياة يوجد ثمار، ومن ثمار الروح القدس الفرح.
- ٣. الروح القدس يوجهنا للمسيح ويحكي لنا عنه (يو ١٦: ١٤) فندرك حلاوته إذ عرفناه ، فنبحث عنه عن حب إذ عرفناه . وهذا معنى ظهور الروح القدس يوم المعمودية على هيئة حمامة التي تشير للبساطة.
  - ٤. كلمة بساطة بالإنجليزية = SINGLE HEARTED

أى يكون لنا هدف واحد هو أن نتجه إلى المسيح كما يعود الحمام الزاجل إلى بيته. بقلب واحد غير منقسم بين البحث عن المسيح والبحث عن الخطية "ياإبني إعطني قلبك " (أم٢٣: ٢٦). وبهذا نثبت في المسيح. ولانطلب سواه، والمسيح نور، فنستنير ونكون نوراً (مت٢: ٢٢).

ولكن هذا يتطلب أن لانقاوم الروح القدس ..... فهل نسمع له؟!

فالإنسان كان ومايزال حُراً تماماً

فهل ترید أن تبرأ (یوه: ٦).

#### تسلسل عمل الله مع البشر

- ٢- خلق الله آدم عل صورته والله محبة، فكان قلب آدم مملوء محبة.
- ٣- الله يقول لذاتي في بنى آدم (أم ٨: ٣١) لذلك كان آدم الذي على صورة الله يحب الله، ويجد
   لذته في الله .
- والفرح كان نتيجة هذا. لذلك كان آدم في جنة عَدْن وعَدْن كلمة عبرية تعنى فرح. أى كان آدم
   يحيا في فرح.
- ٥- كان آدم يطيع الله عن حب، والقلب المملوء حباً يُسمى قلب لحم . هكذا جبل الله الإنسان والوصايا مطبوعة على قلبه اللحمي وهذا مايُسمي الضمير أو الناموس الطبيعي.
- سقط آدم، وبدأ يهرب من الله بل بدأ حُب العالم يدخل لقلب البشر (بني آدم). ولكثرة الإثم تبرد المحبة (مت ٢٤: ١٢).
- ٧- وتحول القلب إلى قلب حجر، وماعاد البشر يحبون الله وإختفى الفرح، وحلت اللذة الخادعة مكان الفرح . وإعتاد الإنسان الخطية . وصار يشرب الإثم كالماء (أى ١٥: ١٦) .
   الله المحب للبشر يعلم أن الخطية تُهلك . وكان أن أعطى الله للإنسان

- (الناموس عوناً). ولكنه أعطاه على لوحى حجر كطبيعة قلب الإنسان الحجرية.
  - ٨- وعَدَ الله الإنسان أنه سيأتي يوم ويحول له قلب الحجر إلى قلب لحم (حز ٣٦: ٣٦). ووعد آخر بأن يعود ويكتب الوصية على القلب
- (أر ٣١: ٣٣) وكأن المعنى واحداً، فالقلب اللحم هو قلب مملوء محبة، ويطيع الله في حب.
- 9- وكان الفداء، وحل الروح القدس على المؤمن المُعَّمد، ليسكب محبة الله في القلوب ويحولها لقلوب لحم. وصار تنفيذ الوصية سهلاً ، فكل من يحب المسيح يطيعه (يو ١٤: ١٥).
- 1- مَن له ثمار الروح فهو مملوء من حب الله لذلك لايحتاج لوصايا الناموس، فهى مطبوعة على قلبه اللحمي كما قال بولس الرسول (غل○: ٢٢). والمقصود ليس أن يلغي الناموس ولكن هو مُرشد لكل واحد ولكن ليس خوفاً من عقوبات ، بل محبة لله ، هو ينفذ الوصايا.

عودة للحدول

### الإصحاح الرابع

في الإصحاحات (3-1) يرد الرسول علي أراء اليهود ومعتقداتهم ويفند حججهم، فهم يفتخروا ببنوتهم الجسدية لإبراهيم، وبأن لهم الناموس والشريعة، وأنهم هم الشعب المختار، شعب الله المختار. ومما سبق فهمنا من الرسول أنه علي كل واحد ألا يفتخر إلا بالإيمان بالمسيح، فهذا الإيمان هو الذي يبرره، وبالتالي يكون له حياة. وكلام الرسول بهذا، في هذه الإصحاحات (3-1) يعني أن على اليهود ألا يفتخروا بأنهم أبناء إبراهيم بالجسد ولا بناموسهم ولا بكونهم الشعب المختار ولا بالختان.. الخ بل بالإيمان بالمسيح، وبهذا فهم يتشبهون بأبيهم إبراهيم الذي تبرر بالإيمان.

ولماذا إختار إبراهيم بالذات؟ ولم يختار نوح أو هابيل... مع أن هؤلاء وغيرهم كثيرين كانوا أبراراً.

- ١ لأن اليهود كانوا يتفاخرون بإبراهيم (يو ٣٣:٨). ولكن تفاخرهم هذا أدي لعجرفتهم وكبريائهم دون أن يحاولوا
   أن يتشبهوا به.
  - ٢. الله وعد إبراهيم أن يجعله أباً لجمهور كثير من الأمم، ولم يكن هذا الوعد إلا لإبراهيم.
- ,٣ إبراهيم هو حلقة الوصل بين أهل الغرلة وأهل الختان. عاش متبرراً بالإيمان وهو بعد في الغرلة (تك ٦:١٥ + تك ١٠:١٧) وحصل علي الختان كعلامة للعهد. لكنه تبرر قبل الختان، أي بدون ختان. وبدون أعمال الناموس، فلم يكن هناك ناموس أيام إبراهيم.
- ٤. بولس يري أن الفداء والتبرير بالإيمان لم يبدءا بالمسيح ولكنهما بدءا من أيام إبراهيم، حينما كشف له الله أنه يخرج حياة من الموت (من جسده المائت). وكان فداء المسيح هو النهاية التي رأينا فيها أن المسيح يبرر الخطاة الذين هم أموات بالخطية (لو ٣٢:١٥) وهذا التبرير كان بالإيمان الذي بدأ بإبراهيم.

#### إيمان إبراهيم

إبراهيم قيل عنه أنه تبرر بالإيمان (تك٥١:٦). وكان هذا قبل الختان بحوالي ٢٥ سنة (تك١٠:١٠). وقبل أن يقدم إبنه ذبيحة (تك٢٢). و أيضاً قبل ناموس موسى بحوالي ٤٣٠ سنة. وكان هذا لمصلحة الأمم، فبهذا صار من حق الأمم أن يتشبهوا بإبراهيم الذي تبرر بالإيمان قبل الناموس وقبل عهد الختان، وقبل الأعمال أي تقديم إبنه ذبيحة. ولذلك أسماه الله أب لجمهور من الأمم = إبراهيم. فكل من يشابه إبراهيم في إيمانه يتبرر. وإيمان إبراهيم كان يتلخص في أن الله قادر أن يخرج من الموت حياة.

- ١. هو خرج من أور أعظم المراكز التجارية أيامها، وكانت على الخليج، إلى المجهول، خرج بإيمان أن
   الله سيعطيه حياة.
- ٢. إيمان إبراهيم ظهر في صراع رجاله مع لوط ورجاله، فترك للوط كل ما أراد مؤمنا أن الله يعطيه حياة
   إذ أن لوط ورجاله إستولوا على الأراضي الجيدة تاركين الأراضي الصحراوية لإبراهيم.

,٣ ظهر إيمان إبراهيم في أن الله لابد وسيعطيه إسحق طالما وعد بذلك، حتى مع شيخوخته ومماتية مستودع سارة

٤. ظهر إيمانه في تقديم إبنه إسحق ذبيحة، مؤمناً بأن الله سيقيمه إذ أن الله وعده أنه بإسحق يكون له نسل.

ومن يتشابه إيمانه الآن بإيمان إبراهيم، أي أن الله قادر أن يخرج من الموت حياة يصير إبناً لإبراهيم بالإيمان. وهذه قصة الفداء. فأي إنسان هو ميت بالخطية، ومن يؤمن بالمسيح ويعتمد يموت إنسانه العتيق مع المسيح في المعمودية ويخرج ثابتاً في المسيح وله حياة المسيح. فهذا هو إيمان إبراهيم، أن الله يخرج حياة من الموت. فإيمان إبراهيم يتطابق مع قصة الخلاص وخطة الله للخلاص. وحتى الآن فمن هو غارق في خطاياه ويريد أن يحيا بدلاً من موته كخاطئ، عليه أن يبدأ بإيمان في أن يحسب نفسه ميتاً عن الخطية فتدب فيه حياة المسيح (رو ٢:١٦). فالخاطئ ميت ولكن الله قادر أن يخرج حياة من هذا الموت، كما أخرج حياة من مستودع سارة المائت. بل المسيح أتى من مستودع بلا أمل في خروج حياة منه، إذ هو مستودع عذراء. لكن الروح القدس أعطى جسداً حياً هو جسد المسيح في بطن العذراء. وبنفس الطريقة فالروح القدس يرف على وجه مياه المعمودية، فيعطى للمعمد حياة، هي حياة المسيح كما كان الروح القدس في القديم يرف فوق المياه فخرجت حياة في العالم (تك٢:١). وهذا هو الفارق بين إسحق واسمعيل في ولادتهم فإسحق هو إبن الموعد أي ليس بحسب الطبيعة كإسمعيل، لكن بحسب ما آمن به إبراهيم، أن الله يخرج حياة من الموت. ومعني كلام بولس هنا أن هذا هو الخلاص أي الإيمان بأن الله يخرج حياة من الموت. وهذا لكل من يؤمن "من آمن بي ولو مات فسيحيا" (يو ٢٥:١١) فمن يؤمن بالمسيح تكون له حياة. والله فرح بإبراهيم لأن إيمانه كان متطابقاً مع خطة الله للخلاص، لذلك جعل الله إبن إبراهيم رمزاً لإبنه الذي سيعطى حياة من الموت، لذلك يقول بولس الرسول نحن أولاد الموعد كإسحق (غل ٢٨:٤). وكان الختان علامة ظاهرية أو ختم لإيمان إبراهيم. والختم هو تصديق على معاهدة بين طرفين. لقد ظل إبراهيم سنوات طويلة يؤمن بالله. وجاء الله ليقول لإبراهيم "سأضع علامة في جسدك شاهدة لإيمانك" وهذه العلامة هي الختان. هي قطع جزء من جسدك وتركه ليموت وبهذه العلامة تدخل في معاهدة معى وتصير من شعبي، ومن يدخل في معاهدة مع الله ويصير من خاصته تكون له حياة. وبالتالي فإن هذه العلامة هي نفس إيمان إبراهيم، هي موت (جزء اللحم المقطوع) وحياة (حياة إبراهيم إذ دخل في عهد مع الله)

وصار الختان رمزاً للمعمودية التي هي موت وحياة. وهذا ما يعمله الروح القدس، فهو يميت حب الخطية في القلب، وهذا ما أسماه الرسول ختان القلب بالروح (رو ٢٩:٢ + رو ١٣:٨).

#### آية (١):- "'فَمَاذَا نَقُولُ إِنَّ أَبَانَا إِبْرَاهِيمَ قَدْ وَجَدَ حَسنَبَ الْجَسندِ؟"

قَدْ وَجَدَ = ماذا إستفاد. حَسنبَ الْجَسندِ = يقصد حسب أعماله، أي الختان وتقديم إبنه ذبيحة. ولكن لماذا لم يقل حسب الأعمال؟ بدلاً من قوله حسب الجسد. [١] هو يريد أولاً ان يهاجم الإفتخار بالأعمال. [٢] هو يريد أن

يهاجم اليهود الذين يفتخرون ببنوتهم لإبراهيم بحسب الجسد وكل ما يفكرون فيه هو ميراثهم الأرضي لأراضي كنعان، ولكنهم لا يفكرون في الميراث السماوي، هذا الذي ينالونه بالإيمان، مثل إبراهيم. هو يريد أن يقول لهم، ماذا أخذتم ببنوتكم الجسدية لإبراهيم، حتى تفتخروا بها، أو بأعمالكم. لو كان إبراهيم قد إفتخر بأعماله أمام الله مثلاً في أنه ترك أور، لكان الله قد حسب هذا ديناً عليه ولأعطاه مكاناً أفخم من أور، ولإنتهي الموضوع بهذا. أما بسبب إيمانه فلقد جعل الله إبراهيم عظيماً في الأرض وفي السماء. ولقد قيل أن الله برره بإيمانه وليس بأعماله (تك ١٠٥٠). وكلام بولس هذا يفسح المجال للأمم ليؤمنوا فيتبرروا هم أيضاً. أما إصرار اليهود علي أن إنتمائهم لإبراهيم هو بالجسد فهذا يضعف صلتهم به، فالصلة الروحية أقوي وهي باقية في السماء. فَمَاذًا نَقُولُ = بعد أن قلت ما قلته عن الإيمان والتبرير بالأعمال، تعالوا نأخذ مثالاً، أنتم كلكم تحبونه وتعرفونه، ألا وهو إبراهيم أبونا.

### آية (٢):- " لأَنَّهُ إِنْ كَانَ إِبْرَاهِيمُ قَدْ تَبَرَّرَ بِالأَعْمَالِ فَلَهُ فَخْرٌ، وَلِكِنْ لَيْسَ لَدَى اللهِ. "

إبراهيم قطعاً كان أحسن الموجودين أيامه، ومع هذا فعليه أن لا يفتخر أمام الله لا بختانه ولا بأعماله الصالحة لماذا؟ [1] من ناحية الختان فالله هو الذي أمره بأن يختتن [٢] الله هو الذي أعطاه ويعطي كل أحد أن يعمل الأعمال الصالحة (يع ١٠ : ١٦ ، ١٧). وإن افتخر أحد فهو يفتخر بما ليس له، فالله صاحب الفضل (١كو٤:٧). ومن يفتخر فهو يعرف شماله بما تعمله يمينه. والله هو العامل فينا أن نريد وأن نعمل (في ٢: ١٦) فكيف نفتخر أمام الله وهو الذي عمل فينا هذا العمل [٣] بل عليه أن يفتخر بإيمانه بالله الذي أعطاه كل هذه البركات. ولو قورن إبراهيم بمعاصريه من البشر فهو الأحسن، ولكن إن إفتخر فليفتخر أمام الناس، مثلاً بالختان فهذا معناه أنه في عهد مع الله. أو بأعماله، فالناس يهتمون بالمظاهر، (ولكن الله يهتم بالقلب). ولكن لا يفتخر بإيمانه الذي به إرتمي في حضن لا يفتخر أمام الله بكل هذا، لأن الله هو مصدر كل عمل صالح. بل يفتخر بإيمانه الذي به إرتمي في حضن الله ، ليغتصب المواعيد من الله ويحسب باراً في عينيه، الإفتخار عموماً يقود للكبرياء ، والكبرياء بداية السقوط، وهذا هو معنى ماقصده السيد المسيح بأن لا نعرف شمالنا ماتعمله يميننا من أعمال بر، نحن نفتخر بما عمله وهذا هو معنى ماقصده السيد المسيح بأن لا نعرف شمالنا ماتعمله يميننا من أعمال بر، نحن نفتخر بما عمله وهذا أو بنا.

#### آية (٣):- "لأَنَّهُ مَاذَا يَقُولُ الْكِتَابُ؟ «فَآمَنَ إِبْرَاهِيمُ بِاللهِ فَحُسِبَ لَهُ بِرًّا».

في (تك٥١:٦) قيل فَآمَنَ إِبْرَاهِيمُ بِاللهِ فَحُسِبَ لَهُ بِرًا = إيمانه حُسِبَ له كما لو كان قد تمم كل أوامر الناموس. ولكن بالرجوع لرسالة يعقوب (يع٢:١٦-٢٣). نجده يستخدم نفس الآية لإثبات أن إبراهيم قد تبرر بالأعمال ولكن معلمنا يعقوب يقول "أن الإيمان عَمِلَ مع أعماله وبالأعمال أكمل الإيمان.." فهل هناك تعارض بين ما قاله يعقوب وما قاله بولس؟! أبداً. فبولس يناقش موضوع مختلف عن الموضوع الذي يناقشه يعقوب. بولس يرد علي الله بأعمالكم، علي اليهود المنتفخين بأعمالهم في بر ذاتي (مثال الفريسي والعشار) وبولس يقول لا تفتخروا علي الله بأعمالكم، فهل يعقل أن يقف اليهودي ليفتخر على الله بأنه مختون والله هو الذي قال له إعمل كذا وكذا.. إذا أراد أن

يفتخر فليفتخر علي جيرانه الغلف (١كو ٧:٤). بالإضافة أنه يجب أن نعلم أن كل عطية صالحة هي نازلة من فوق (يع١: ١٦، ١٧).

روحياً، يجب أن نقف أمام الله ونقول كل عمل صالح أنا عملته أنت الذي أعطيتني إياه. وبولس مع أنه مؤمن لم يمتنع عن العمل بل قال "جاهدت الجهاد الحسن.."

أما يعقوب فهو يعالج نقطة أخري، فهو يرد علي من قال أنا آمنت ، وإتكل علي هذا وإمتتع عن أن يعمل أعمالاً صالحة. مثل من يقول "أنا آمنت إذاً أنا دخلت السماء". ومعني كلام يعقوب "لو كان إيمانك صحيحاً لظهر هذا في أعمالك". أمثلة: من يؤمن أن هناك قيامة، لماذا يحزن بيأس علي إنتقال أحد أحبائه. ومن يؤمن بأن هناك ميراث سماوي في المجد لماذا يحزن علي ضياع أشياء أرضية. ومن يؤمن بأن الله موجود لماذا يخطئ كأن الله لا يراه. هذه أمثلة على الإيمان الحي.

فيعقوب يناقش أهمية أن يكون لك أعمال بعد الإيمان، وبولس يقول أن أعمالك مهما كانت فهي لا تخلّص دون إيمان، بدون إيمان أعمالك بلا فائدة. كلام يعقوب علي أهمية الأعمال نفهمه من المثال الآتي: – طالب دخل كلية الطب (مثل إنسان آمن بالمسيح) مثل هذا لابد أن يذاكر لينجح ويصبح طبيباً (مثل المؤمن يجب أن يعمل بجانب إيمانه، وهذا معني كلام يعقوب. أما الطالب الذي لا يذاكر فسيفشل ويرفت (والمؤمن المستهتر يهلك) وهذا ما قاله الرب " من يغلب لن أمحو إسمه من سفر الحياة الأبدية " (رؤ ؟ : ٥). إذا معني كلام بولس ويعقوب أن علي أن أؤمن أولاً، لكن بعد الإيمان علي ألا أكف عن العمل. فبولس كان مؤمناً وجاهد الجهاد الحسن (٢تي ٤ : ٧ ، ٨). وأعمال بولس كانت نابعة عن إيمان، فبدون إيمان لا يمكن إرضاؤه (عب ١٠١٦). ولكن بعد الإيمان لابد من أن نعمل ونجاهد، وبولس خاف بعد ماعمله من كرازة وجهاد يصير هو نفسه مرفوضاً ( ١كو ٢ ؛ ٧ ) .

والطبيعة تعلم هذا، فالأرض لا تطرح أرغفة خبز، بل قمحاً يجب أن تجري عليه أعمالاً كثيرة ليتحول إلي خبز. وحينما تكاسل أهل تسالونيكي وإمتنعوا عن العمل، أرسل لهم الرسول يقول لهم "من لا يعمل لا يأكل" (٢تس٣: ١) فالطبيعة تعلمني ان أعمل حتى آكل فلماذا يعلم البعض في الناحية الروحية أن النعمة كافية للخلاص ولا داعي للعمل. ويقول بولس الرسول "ليس الزارع شيئاً ولا الساقي لكن الله الذي ينمي" (١كو ٣:٧) لكن الأرض لا تعطي الزرعة بدون أن يزرع أحد ويروي أرضه. وسفر التكوين يعلمنا أن الأرض كانت خربة إذ لم يكن إنسان يعمل الأرض (تك٢:٥). والله خلق آدم ليعمل الجنة ويحفظها (تك٢:٥١). ونحن كخليقة جديدة في المسيح مخلوقين لأجل أعمال صالحة... (أف٢:١٠).

ومن يغصب نفسه (كمن يصلي بالغصب) تتسكب فيه النعمة فيفرح ويتعزي. ولكن علي الإنسان ألا يفتخر بعمله فالله هو الذي ينمي. فالفلاح لا يفتخر أمام الله بأن الأرض أخرجت زرعاً فالله هو الذي أخرج الزرع. ربما يفتخر الفلاح علي زميله بأنه أكفأ منه، ولكن ليس علي الله. ولكن هذا يحدث مع البعض منا في وقت التجربة، إذ يقول البعض لله "لقد صليت لك وصمت لك... ومع هذا سمحت بهذه التجربة لي.. أو لم تعطني خيراً كنت أرجوه" مع أن الصلاة ليست تفضلاً منا بل هي تفضل من الله علينا، إذ يسمح بأن نقف أمامه كالملائكة، فنحن

الذين نأخذ في الصلاة كرامة ونحن لا نستحق. جميل أن يقول بطرس للسيد "أخرج يا رب من سفينتي فأنا رجل خاطئ" (لو ٨:٥) إذاً علينا أن نعمل ولكن علينا أن نقول دائماً أننا لا نستحق، ولا نعرّف شمالنا (الإفتخار بالعمل) ما تعمله يميننا (عمل الخير) ونقول مع داود "يا رب من يدك أعطيناك".

وفي (رؤ ٢:٢) الله يقول أنا عارف أعمالك... إذاً لا داعي لأن تذكرني بها حينما أبدأ في العتاب معك.

من يفتخر بأعماله يحسبها الله له كدين علي الله ويعوضه كثيراً، فمثلاً إن كان إبراهيم قد إفتخر علي الله بأعماله، لكان الله قد بارك له في ماشيته وأمواله وأولاده ولأنتهت قصته بذلك، لكن إيمان إبراهيم ماذا أعطي له؟ لقد أعطى الله نفسه له "أنا ترسّ لك" (تك١٠١) وبهذا صار إبراهيم يتغني مع عروس النشيد "أنا لحبيبي وحبيبي لي".

#### والإيمان الذي يبرر هو:-

- ١, حب الله وتقديرنا لسموه والإلتجاء إليه.
  - ,٢ إيماننا أنه يبرر الخاطئ.
- ٣. أنه الشفيع لدي الآب الذي يصالحنا معه وبأنه المخلص.
- ٤. به نقدر علي كل شئ، وبه نتحول من كوننا أشرار إلي أبرار، فهو يخرج من الموت حياة.
- ٥- الإيمان الذي يبرر هو أيضاً أن أقبل أن أموت مع المسيح عن الخطايا وبهذا تكون لى حياة ، وهذا معنى من آمن وأعتمد خلص (مر ١٦: ١٦) . وبهذا نرى تكامل أقوال بولس الرسول مع يعقوب الرسول . فبدون المسيح وتبريره وعمله الفدائي ماكانت كل أعمال الدنيا قادرة أن تخلص، فخطية واحدة بحسب الناموس تقود للموت . والإيمان بالمسيح هو البداية للإستفادة من بركات هذا الفداء . وتأتي بعد هذا المعمودية وهي موت وحياة مع المسيح . أما الأعمال فهي أن أقبل أن أحيا كميت أمام الخطية فأنال حياة أبدية بالمسيح

## (آية ٤):- " أُمَّا الَّذِي يَعْمَلُ فَلاَ تُحْسَبُ لَهُ الأُجْرَةُ عَلَى سَبِيلِ نِعْمَةٍ، بَلْ عَلَى سَبِيلِ دَيْن. "

أما الذي يعمل= الرسول يقصد هؤلاء الذين يعملون ويفتخرون بأعمالهم (رو٣: ٢٧) وهل معني هذا أن لا نعمل؟ قطعاً لا. فمن الخطأ أن نمسك آية واحدة ونبني عليها عقيدة. فنسمع في (لو ٢:١٠) أن الفاعل مستحق أجرته. وفي (مت ٢:١٠٤) من سقي أحد هؤلاء الصغار كأس ماء بارد... لا يضيع أجره. وفي (رؤ ٢:١٣) الأعمال تتبع المؤمنين + (رؤ ٢٠: ١٢، ١٣) وراجع المقدمة. ولكن المطلوب أن لا نعرف شمالنا ما تعمله يميننا. فالرسول يقصد بمن يعمل "الذي يفتخر بأعماله أمام الله، أو الذي يظن أن أعماله تخلصه" (أنظر إلي جمال طقس قداس الكنيسة الأرثوذكسية، فنحن دائماً نردد "يا رب إرجم" بمعني أننا لا نستحق شئ، ولا نطلب سوى رحمتك يا رب).

### فَلاَ تُحْسَبُ لَهُ الأُجْرَةُ عَلَى سَبِيلِ نِعْمَةٍ = ولنأخذ إبراهيم كمثال: -

إبراهيم كتب عنه في (تك ٦:١٥) "فآمن إبراهيم..." ولم نسمع أنه قال لله، أنا عملت كذا وكذا فأين أجري، هو أطاع الله في إيمان ولم يطلب أجراً... لذلك كانت أجرته أكبر من تصور مخلوق، كانت أجرته الله نفسه، فالله

يقول له في (تك ١:١٥) أنا ترسُ لك، أجرك كثير جداً.. وفي ترجمة أخري "أنا أجرك العظيم جداً" + أن الله برره.

بَلْ عَلَى سَبِيلِ دَيْنٍ = مثال: - موظف مرتبه ٢٠ج يومياً. حدثت له مشكلة ما ضايقته، فيقول لله، لقد خدمتك سنين هذه مقدارها (نفس خطأ الأخ الأكبر للإبن الضال لو ٢٩:١٥). فلماذا تسمح لي بهذه التجربة. هنا فالله يحسب له خدمته على سبيل أن الله مديون له، ويقول كم يوم خدمتني وكم كان أجرك فيهم، وسأعطيك أكثر مما خدمتني به، وسيكون المبلغ عدة جنيهات، وقارن بالأجر الذي حصل عليه إبراهيم، ولاحظ أن العشار الذي صلى بشعور عدم الإستحقاق خرج مبرراً لأنه قال يا رب إرجمني أنا الخاطئ، أمّا الفريسي فلم يتبرر. والفريسي الذي إستضاف رب المجد (وتكلف في المأدبة الكثير) لم يتبرر، والمرأة الخاطئة تبررت.

#### آية (٥):- " وَأَمَّا الَّذِي لاَ يَعْمَلُ، وَلكِنْ يُؤْمِنُ بِالَّذِي يُبَرِّرُ الْفَاحِرَ، فَإِيمَانُهُ يُحْمَبُ لَهُ بِرًّا. "

أَمًّا اللَّذِي لا يَعْمَلُ = بالمقارنة بالآية السابقة فهذه تعني من يعمل ولكنه لا يفتخر بعمله أمام الله، بل يقول لله النت يا رب الذي تعمل في ". لكنها لا تعني أنه ليس علينا أن نعمل، وإلا لماذا قال بولس الرسول نفسه "جاهدت الجهاد الحسن..." بولس هنا يرد علي اليهود الذين يتشامخون بأعمالهم وناموسهم. ونحن لا نفتخر بل نثق أن الله هو العامل فينا (يو ١٥:٥ + في ٢:٣ + ١كو ٣:٣ + يع ٢:٢٢). يُؤمِنُ بِالَّذِي يُبرَرُ الْفَاجِرَ = الفاجر في نظر الله ميت، فالخطية تعني موت (لو ٢٠:٥ + رؤ ٣:١). ويؤمن بالذي يبرر الفاجر يعني أن الله قادر أن يخرج من الموت حياة، وهذا هو نفس إيمان إبراهيم. فالله قادر أن يحول الفاجر إلي قديس [ قيل عن الفنان العظيم مايكل أنجلو أنه كان ينظر بإعجاب لقطعة من الرخام قائلاً ما أجملها، فتساعل الواقفون عن سر إعجابه بها، مايكل أنجلو أنه كان ينظر بإعجاب لقطعة من الرخام قائلاً ما أجملها، فتساعل الواقفون عن سر إعجابه بها، أنجلو قادراً أن يخرج من الأمم الوثنيين شعوباً أنجلو قادراً أن يخرج تمثالاً رائعاً من الرخام، فما الذي يستطيعه الله في والله أخرج من الأمم الوثنيين شعوباً مقدسة. هذا النوع من الإيمان، أن الله يبرر الفاجر، أو أن الله يخرج من الموت حياة، هو مدخل التبرير (أنظر المقدمة). الإيمان هو الباب الذي ندخل منه لحياة البر. يبرر الفاجر = يبرر لا تعني أن يغفر له الله خطاياه، بل أن يحوله الله ليعمل أعمال بر .

# الآيات (٦-٨):- " كَمَا يَقُولُ دَاوُدُ أَيْضًا فِي تَطْوِيبِ الإِنْسَانِ الَّذِي يَحْسِبُ لَهُ اللهُ بِرَّا بِدُونِ أَعْمَال: '«طُوبَى لِلَّذِينَ غُفِرَتْ آثَامُهُمْ وَسُنتِرَتْ خَطَايَاهُمْ. 'طُوبَى لِلرَّجُلِ الَّذِي لاَ يَحْسِبُ لَهُ الرَّبُ خَطِيَّةً »."

غُفِرَتْ آتَامُهُمْ وَسُتِرَتْ خَطَايَاهُمْ = نري في هذه الآية غفراناً للخطية وستر عليها أي تبرير، فما عادت الخطية ظاهرة. ونري أيضاً أن الغفران والستر لم يحدثا نتيجة أي عمل. الله ستر بكفارته (دم تيس الكفارة عند اليهود). والكفارة هي بدم المسيح الذي يستر علينا بكفارته فأي عمل كان يساوي دم المسيح، لذلك فما أعطاه المسيح لنا كان نعمة أي عطية مجانية أحصل عليها بالإيمان كمدخل. ودم المسيح غطي وستر علي كل خطايانا. ليس معني هذا أنه لا توجد خطية، لا بل هناك خطية، ولكن أيضاً هناك ستر. إذاً التبرير لا يعني محو الخطية من الوجود، بل أن الله لا يحسبها علينا. وداود لا يذكر أي أعمال في مقابل هذا الستر، بل غفرت هذه الخطايا

بالنعمة، ونال صاحبها التطويب. فمن آمن وتبرر يتأهل بالأكثر للبركة التي خلالها ينزع الخزي ليحل المجد. وداود في هذا يشير لنفسه، فالله ستر علي خطيته بنعمته، دون أن يكون هذا التبرير في مقابل أعمال صالحة. بل أن تبرير الله مبني علي رحمته وفضله ومحبته، لذلك كم تغنّي داود بمراحم الله الذي برره ولم يهلكه.

الآيات (٩-١٠):- "أَفَهذَا التَّطْوِيبُ هُوَ عَلَى الْخِتَانِ فَقَطْ أَمْ عَلَى الْغُرْلَةِ أَيْضًا؟ لأَنْنَا نَقُولُ: إِنَّهُ حُسِبَ لِإِبْرَاهِيمَ الْإِيمَانُ بِرًّا. ' فَكَيْفَ حُسِبَ؟ أَوَهُوَ فِي الْخِتَانِ أَمْ فِي الْغُرْلَةِ؟ لَيْسَ فِي الْخِتَانِ، بَلْ فِي الْغُرْلَةِ! " لِإِبْرَاهِيمَ الْإِيمَانُ بِرًّا. ' فَكَيْفَ حُسِبَ؟ أَوَهُوَ فِي الْخِتَانِ أَمْ فِي الْغُرْلَةِ؟ لَيْسَ فِي الْخِتَانِ، بَلْ فِي الْغُرْلَةِ! "

إذاً إبراهيم تبرر بالإيمان، قبل الختان بمدة تتراوح بين ١٤-٢٥ سنة وقبل الناموس بمدة ٤٣٠ سنة، أي أن التطويب الذي ناله إبراهيم والتبرير الذي أخذه كان وهو في الغرلة، وقبل أن يختتن. إذاً هذا التطويب يخص الأمم كما يخص اليهود. إذاً هو لكل من آمن (راجع مقدمة هذا الإصحاح نقطة رقم ٣).

الآيات (١١-١١):- " ' ' وَأَخَذَ عَلاَمَةَ الْخِتَانِ خَتْمًا لِبِرِّ الإِيمَانِ الَّذِي كَانَ فِي الْغُرْلَةِ، لِيَكُونَ أَبًا لِجَمِيعِ الَّذِينَ لَيْسُوا مِنَ الْخِتَانِ فَقَطْ، بَلْ أَيْضًا يُؤْمِنُونَ وَهُمْ فِي الْغُرْلَةِ، كَيْ يُحْسَبَ لَهُمْ أَيْضًا الْبِرُ. ' ' وَأَبًا لِلْخِتَانِ لِلَّذِينَ لَيْسُنُوا مِنَ الْخِتَانِ فَقَطْ، بَلْ أَيْضًا يُسْلُكُونَ فِي الْغُرْلَةِ. " يَسْلُكُونَ فِي خُطُوَاتِ إِيمَانِ أَبِينَا إِبْرَاهِيمَ الَّذِي كَانَ وَهُوَ فِي الْغُرْلَةِ. "

أخذ إبراهيم علامة الختان، كعلامة خارجية، كختم يؤكد ويظهر إيمانه، وأنه تبرر نتيجة إيمانه. وإبراهيم آمن وتبرر وهو في الغرلة. وهكذا صار إبراهيم أباً روحياً لكل هؤلاء الذين لم يختتنوا ولكنهم آمنوا. وحُسِب لهم هذا الإيمان براً. وصار أيضاً أباً لليهود الذين لم يقتصروا علي الختان، ولكنهم سلكوا في الإيمان الذي سلك فيه إبراهيم وهو في الغرلة، فلا يُدعي اليهود أولاداً لإبراهيم إن لم يسلكوا في خطواته ويعملوا أعماله (يو ٨: ٣٩، عَد). ونلاحظ بنفس المفهوم أن لا يدعي مسيحياً إلا من يتبع نفس خطوات المسيح. ونلاحظ أن أبوة إبراهيم لمن هم في الغرلة تسبق أبوته لمن هم في الختان. ونري أنه لا تعارض بين أعمال الناموس (الختان) وبين الإيمان. بل جاء الختان كختم مؤكداً الإيمان ولكنه جاء لاحقاً له. الختان صار علامة تميز المؤمن عن باقي الأمم، علامة علي إيمانه، وكل من يحمل هذه العلامة عليه أن يلتزم بالإيمان. ونلاحظ أن الختان يعني أننا ولدنا بطبيعة فاسدة يلزمها الختان الروحي الذي يرمز له الختان الجسدي. وهذا الختان صار بهذا رمزاً للمعمودية. الختان هو علامة في الجسد ولكنها ليست للفخر، بل هي إعلان أن هناك جزء ميت في داخلي وهو شهوة الخطية، وبهذا كل من يحيا هكذا مائتاً عن خطاياه، قابلاً هذا أن يُصلب جسده، أهواءه مع شهواته فهو يحيا. وهذا تعليم القديس بولس الرسول (غله: ٢٢ - ٢٤) فثمار الروح هي لمن يصلب جسده. (الثمار تكون للإنسان الحي)

آية (١٣): - "" فَإِنَّهُ لَيْسَ بِالنَّامُوسِ كَانَ الْوَعْدُ لِإِبْرَاهِيمَ أَوْ لِنَسْلِهِ أَنْ يَكُونَ وَارِثًا لِلْعَالَمِ، بَلْ بِبِرِّ الإِيمَانِ. " رأينا من قبل أن إبراهيم تبرر بالإيمان وهو غير مختون، وفهمنا من هذا أن الختان لم يكن شرطاً للتبرير. فالختان أتي بعد إعلان الله عن إبراهيم أنه تبرر بالإيمان بحوالي ١٤ - ٢٥ سنة. وهنا يضيف الرسول في الآيات التالية أن إبراهيم تبرر أيضاً بدون ناموس، فالناموس أعطاه الله لموسى بعد إبراهيم بحوالي ٤٣٠ سنة، أي أن

إبراهيم لم يري الناموس أصلاً، وهذا يقوله الرسول رداً علي اليهود الذين يقولون أنه لا تبرير بدون ناموس. ويريدون أن يتهود الأمم قبل أن يصيروا مسيحيين. لَيْسَ بِالنَّامُوسِ كَانَ الْوَعْدُ = الله أعطي وعداً لإبراهيم وهو في الغرلة ويتبارك في نسلك جميع أمم الأرض (تك١٨:٢٢). وكان هذا الوعد بالبركة لإبراهيم قبل الناموس به ٤٣٠ سنة. (ومعني الوعد هو مجيء المسيح الذي فيه يتبارك كل أمم الأرض). ويعلق بولس الرسول في (غل٣:١٦) أن الكتاب قال نسلك ولم يقل أنسال، فهو يتكلم عن واحد فقط وليس كل نسل إبراهيم. ولاحظ في إصحاح ٢٢ من سفر التكوين أن إبراهيم حين آمن بوعد الله، زاد الله الوعد بأن يكون من نسله المسيح. إذاً وعد الله لإبراهيم لم يكن أبداً بواسطة ناموس موسى.

### آية (١٤): - " ُ الْأَنَّهُ إِنْ كَانَ الَّذِينَ مِنَ النَّامُوسِ هُمْ وَرَبَّةً، فَقَدْ تَعَطَّلَ الإِيمَانُ وَيَطَلَ الْوَعْدُ:

الوعد لإبراهيم بأن يرث كان في (تك١٥: ٤ ، ٥) والوعد بأن يتبارك في نسله كل الأمم كان في (تك١٨:٢٢). وهذا وذلك قبل الناموس بـ٣٠ سنة تقريباً. ووعود الله كانت بناء علي إيمان إبراهيم فقط، فلو قلنا أن هناك شروطاً أخري لينفذ الوعد مثل الناموس، فمعني هذا أن الوعد ظل معطلاً لمدة ٣٠٠ سنة حتى يأتي الناموس علي يد موسى، في حين أن الوعد لم يستلزم إلا الإيمان فقط، بل أن حتى الوعد لإبراهيم ما كان إبراهيم قد إستفاد به، إذ لم يكن هناك ناموس أيام إبراهيم بل أنه لم يوجد أي إنسان إستطاع الإلتزام تماماً بالناموس، فهل معني هذا أن وعد الله كان بلا معني وغير قابل للتطبيق، بل حتى موسى نفسه واضع الناموس لم يلتزم بالناموس تماماً.

## آية (١٥): - " الأَنَّ النَّامُوسَ يُنْشِئُ غَضَبًا، إِذْ حَيْثُ لَيْسَ نَامُوسٌ لَيْسَ أَيْضًا تَعَدِّ. "

الناموس كامل ومقدس، وليس هناك عيب في الناموس، لكن بسبب ضعف الإنسان لم يوجد من يلتزم بالناموس، وأصبح من يخطئ مع وجود الناموس فهو يتعدّى علي وصايا الله، ومن يتعدّى علي وصايا الله يغضبه النّائمُوس يُنْشِئُ غَصَبًا = إن كسر وصية واحدة كافٍ لإغضاب الله فبدون الناموس يخطئ الإنسان، ولكن الغضب ينشأ بالأكثر حيث يوجد ناموس. فريما مع عدم وجود ناموس يبرر الإنسان نفسه ويقول لا أعلم، ولكن ما عذر الإنسان بعد أن أعطي الله الناموس. فمع وجود الناموس فالخطية بالإضافة لكونها خطية صارت تعدي علي الناموس (غل ١٠:٣). ونلاحظ أن الوعود كانت في ظل إيمان إبراهيم وليس الناموس فالناموس مثل القانون، لا يكافئ من لا يقتل، لكنه يعدم من يقتل.

آية (١٦):- " الْهِذَا هُوَ مِنَ الإِيمَانِ، كَيْ يَكُونَ عَلَى سَبِيلِ النَّعْمَةِ، لِيَكُونَ الْوَعْدُ وَطِيدًا لِجَمِيعِ النَّسْلِ. لَيْسَ لِمَنْ هُوَ مِنَ النَّامُوسِ فَقَطْ، بَلْ أَيْضًا لِمَنْ هُوَ مِنْ إِيمَانِ إِبْرَاهِيمَ، الَّذِي هُوَ أَبٌ لِجَمِيعِنَا. " لِمَنْ هُوَ مِنْ إِيمَانِ إِبْرَاهِيمَ، الَّذِي هُوَ أَبٌ لِجَمِيعِنَا. " لِهَذَا هُوَ = يقصد الوعد (آية ١٤)

مِنَ الإيمان؟ = الوعد كان بسبب إيمان إبراهيم ، ولكن لماذا أعطى الله الوعد بالإيمان؟

- ١. كَيْ يَكُونَ عَلَى سَبِيلِ النَّعْمَةِ: وليس الدين، فلو أعطى الله لإبراهيم حسب أعماله، لأعطى له غنى مادي
   (ماشية وأموال) تعوضه عن تركه لأور.
- ٢. لِيَكُونَ الْوَعُدُ وَطِيدًا: فلم يكن عهد الأعمال وطيداً (ثابتاً وراسخاً) بسبب ضعف الجسد المستمر وسقوطه.
  لذلك: فإنه خطأ شديد أن نقول أنني سأدخل السماء بسبب أعمالي الجيدة، فلو كانت البركة في مقابل الأعمال، لما كانت ثابتة ووطيدة، فلم يوجد من هو كامل. لذلك فلنصرخ دائماً قائلين يا رب أرحم... وهذا هو المنهج الأرثوذكسي كما نراه في القداس.
- ٣. لِيَكُونَ لِجَمِيعِ النَّسْلِ = فلو كان بالناموس لكان محصوراً في اليهود (رو ٤:٩) وأما حين يكون بالإيمان فسينتفع به كثيرون من اليهود وكذلك الأمم. ولذلك غيَّر الله إسم إبرام إلي إبراهيم = أب لجمهور من الأمم، (تك٣:١٧٥). أي يكون أباً لكل من يمتثل بإيمانه = أب لجَمِيعِنا.
- ٤. لو كان الوعد بالناموس لجلب غضب ولعنة، فالكل سقط في التعدي فالناموس يبعدنا عن ميراث المواعيد،
   لذا كان من الإيمان ليُرفع الحظر.

# آية (١٧):- " كَمَا هُوَ مَكْتُوبٌ: «إِنِّي قَدْ جَعَلْتُكَ أَبًا لأُمَمٍ كَثِيرَةٍ». أَمَامَ اللهِ الَّذِي آمَنَ بِهِ، الَّذِي يُحْيِي الْمَوْتَى، وَيَدْعُو الأَشْيَاءَ غَيْرَ الْمَوْجُودَة كَأَنَّهَا مَوْجُودَة. "

في الآية السابقة قال أن إبراهيم صار أب لجميعنا، وهنا يقول لماذا ؟ لأن الله قال له قَدْ جَعَلْتُكَ أَبًا لأُمَم كَثِيرَةٍ (نَك ١٠٥ سبعينية) أَمَامَ اللهِ = أي في إعتبار الله صرنا أولاداً لإبراهيم، الله وهو يقول هذا لإبراهيم جَعَلْتُكَ أَبًا لأُمْم كَثِيرَةٍ = كان الله يضع في إعتباره أننا سنكون بإيماننا أولاداً لإبراهيم ونرث بركته... هذا لكل من آمن بحسب شكل إيمان إبراهيم = اللهِ يُحْيِي الْمَوْتَى = فهو آمن بأن الله قادر أن يحيي مستودع سارة الميت، وأن يخلق من العدم، ويقيم إسحق بعد أن يقدمه محرقة (عب ١١:١١). والمسيح أقام لعازر من الموت، وأقام الشعوب الوثنية من موت الخطية بالإيمان، وهكذا كل خاطئ فالله قادر أن يقيمه من موت الخطية (قصة الإبن الضال "إبني هذا كان ميتاً فعاش" + (أف٢:٥ + ٥:٤ ١ + مت ٣:٣) ففي (مت ٣:٣) فالحجارة الميتة يقام منها أحياء. وإن كان الله قد وهبنا الوجود من العدم أفلا يهتم بنا ونحن الآن موجودين. وَيَدْعُو الأَشْيَاءَ عَيْرَ الْمَوْجُودَةِ وصارت أولاداً لإبراهيم، وإبراهيم أباً لها بالإيمان. وكون إبراهيم أباً لأمم كثيرة فهذا يعني الأمم الوثنية وليس اليهود فقط.

# آية (١٨):- " الفَهُوَ عَلَى خِلاَفِ الرَّجَاءِ، آمَنَ عَلَى الرَّجَاءِ، لِكَيْ يَصِيرَ أَبًا لأُمَمٍ كَثِيرَةٍ، كَمَا قِيلَ: «هَكَذَا يَكُونُ نَسْئُكَ»."

الله أعطي المواعيد لإبراهيم وإبراهيم آمن وصار له رجاء في أن يكون له نسل من سارة، وهذا الرجاء عكس الرجاء الطبيعي، إذ أن إبراهيم بلغ عمراً يجعله يفقد الرجاء في أن يكون له إبن، وامرأته سارة بلا رجاء طبيعي فمستودعها ميت ولا تصلح للإنجاب. هكذا ليتنا نؤمن بأن الله قادر أن يتمم مواعيده مهما كانت العوائق. والله

يفرح حينما يكون لنا رجاء أن نصير قديسين، وليس فقط أن نهزم خطية ما. الله قادر أن يشفي طبيعتنا إن كان لنا إيمان المرأة النازفة الدم التي لمست هدب ثوبه. إن طلبنا بإيمان أكيد فالله يستجيب.

# آية (١٩):- "أَوَإِذْ لَمْ يَكُنْ ضَعِيفًا فِي الإِيمَانِ لَمْ يَعْتَبِرْ جَسَدَهُ - وَهُوَ قَدْ صَارَ مُمَاتًا، إِذْ كَانَ ابْنَ نَحْوِ مِئَةِ سَنَةٍ - وَلاَ مُمَاتِيَّةً مُسْتَوْدَع سَارَةً. "

لأنه لم يكن ضعيفاً في إيمانه، فإنه لم يقس الأمور بما يتفق وحالته وإستعداده للإنجاب. هكذا على المؤمن أن لا يقيس قدرة الله بالمنطق البشري. بل لنلاحظ أن القوة التي أعطاها الله لإبراهيم إستمرت معه فعاد وأنجب من قطورة. إن عدم الإيمان هو الذي يدفع الإنسان للتفكير في المعطلات والمشكلات (المستودع= الرحم).

#### آية (٢٠): - "' وَلاَ بِعَدَمِ إِيمَانِ ارْبَابَ فِي وَعْدِ اللهِ، بَلْ تَقَوَّى بِالإِيمَانِ مُعْطِيًا مَجْدًا للهِ.

الريبة تأتي من العقل والشكوك التي تملأهُ. وكلمة إرتاب هي خطية (رو ٢٣:١٤ + يع ١ : ٦ ، ٧). فهي حالة عدم إيمان. وحينما يطرح الإنسان الشك، يأتيه اليقين إتياناً ليملاً الفراغ الذي إحتله الشك. ولاحظ أن القلب المملوء ثقة يمجّد الله. فالله يتمجد في الإيمان. وإبراهيم لم يعتريه أي شك في وعد الله.

تَقُوَّى بِالإِيمَانِ = تعلق فكره وقلبه بالله كمنفذ. ومن يفعل يزداد إيمانه ويتقوي. فمن يبدأ بإيمان ضعيف يقوي الله له إيمانه.

#### ولكن كيف يُقولى الله إيمان الإنسان ؟

الله يريد أن يقوى إيمان كل إنسان. ولكن هذا لمن يتجاوب مع الله. وهذا التجاوب يكون :-

- ١) بالعشرة الطويلة مع الله في الصلاة ودراسة وتأمل وترديد آيات الكتاب المقدس ، وبهذا نعرفه فنحبه.
  - ٢) بالشكر في التجارب (كو ٢: ٧) فهي بسماح من الله ، وحينما نرى أعماله العجيبة يزداد إيماننا.

ويبدأ الله مع الإنسان بتجربة بسيطة ، فإذا لم يتذمر بل شكر الله يرى يده وقوته التى تسانده ، ويبدأ إيمانه فى النمو. ثم يسمح الله بتجربة أشد وهكذا ، ومع مراقبة هذا الإنسان الذى أحب الله وعرفه وإختبر معونته العجيبة وسط الضيقات يزداد إيمانه وينمو.

ونجد تلامیذ المسیح یطلبون من الرب قائلین " زد إیماننا " (لو ۱۷ : ۰) . وبولس الرسول یشکر الله لأنه وجد أن إیمان أهل تسالونیکی ینمو (۲تس ۲ : ۳) .

وهذا ما فعله الله مع شعبه بعد أن أخرجهم من أرض مصر. فهم بدأوا يعرفون الله حينما ضرب المصريين وحين شق البحر. ولكى ينقلهم من مستوى العيان إلى مستوى الإيمان ، بدأ الرب فى تجربة الشعب بأنهم حين عطشوا وإحتاجوا الماء وجدوا ماءً مراً. فتذمروا عوضا عن أن يصرخوا لله الذى سبق ورأوا أعماله ، ولو فعلوا لكانوا قد رأوا يد الله وإزداد إيمانهم. وتوالت التجارب ولكن شعب إسرائيل لم يتعلم! ولنلاحظ أن التجربة ليست لكى يعرف الله ما فى داخل قلب الإنسان فهو فاحص القلوب والكلى. لكن التجربة هى لكى أرى أنا يد الله فينمو إيمانى. التجربة هى كما يحدث فى المدارس ، فبعد الدروس النظرية تُجرى للتلاميذ تجارب عملية ليثبت الدرس فى عقولهم.

ونجد أن ما فشل فيه شعب إسرائيل في البرية ، لم يفشل فيه إبراهيم ، ولنرى منهج الله معه :-

- ١) الله دعا إبراهيم لترك أور (أع٧: ٢، ٣) فسار وراء الله دون أن يتساءل "كيف أعيش " فلما وجد أن الله يعوله تقوى إيمانه. ولكنه تعطل في حاران بسبب أبيه (أع٧: ٤). فلما مات أبيه دعاه الله مرة أخرى للخروج من حاران، وإذ كان إبراهيم قد نما إيمانه إستجاب لله وسار وراء الله الذي وثق به ، إلى المجهول.
  - ٢) يحدث صراع بين رعاة إبراهيم ورعاة لوط ، فيختار لوط الأرض الجيدة ويترك لإبراهيم الأرض السيئة. ولم يتشكك ويتساءل "كيف أعيش " بل قال في قلبه " الله الذي دبر ما مضى لن يتخلى عنى، وقد تحقق هذا ، فتقوى إيمان إبراهيم بالأكثر.
    - ٣) الله يَعِد إبراهيم بنسل فيؤمن إبراهيم بأن الله قادر إذ سبق ورأى أعماله. ولم يقل إبراهيم "كيف ".
- وبعد أن نما إيمان إبراهيم إلى هذه الدرجة نجد أصعب تجربة لإبراهيم وهي أن يقدم إبنه ذبيحة. ولكنه فعل إذ كان إيمانه يسمح بهذا ، فهو آمن أنه وإن ذبح إبنه فالله سوف يقيمه (عب ١١: ١٩). " فالله لا يدعكم تجربون فوق ما تستطيعون " (١كو ١٠: ١٣) وبهذا إستحق إبراهيم أن يرمز للآب الذي بذل إبنه .

وهذا نفس ما حدث مع يوسف ، إذ سمح له الله بتجارب شديدة ، ولكن ماذا صار يوسف بعدها. إن من يريد منه الله مهاماً عظيمة يجربه الله تجارب عديدة ، لا ليعرف ما فى قلبه ، بل حتى يؤهله للقيام بهذه المهمة التى سيقوم بها.

آية (٢١):- " ( وَتَيَقَّنَ أَنَّ مَا وَعَدَ بِهِ هُوَ قَادِرٌ أَنْ يَفْعَلَهُ أَيْضًا. "

حينما تقوي إيمانه إزداد يقينه أن الله سيفعل ما وعده به.

### آية (٢٢):- <sup>٢٢</sup> "لِذلكَ أَيْضاً: حُسِبَ لَهُ بِرَّا»."

#### لنراجع عناصر إيمان إبراهيم

- ,١ الله يحيي الموتى ويدعو الأشياء غير الموجودة كأنها موجودة.
  - ٢, على خلاف الرجاء آمن على الرجاء.
- ٣. لم يعتبر مماتية جسده أو مماتية مستودع سارة عائقاً يمنع وعد الله من أن يتحقق.
- ٤. لم يرتاب في وعد الله بل تيقن أن ما وعد به الله يفعله، هذه الثقة وهذا الإيمان هو الذي يبرر، هو المدخل للتبرير (المقدمة).
- ٥- وبعد هذا قبل أن يقدم إسحق ذبيحة مؤمناً أن الله سيعطى إسحق حياة بعد ذلك، وعاد إسحق حياً. بل أخذ وعداً ونعمة أن يصير أباً للمسيح الذي كان إسحق رمزاً له (تك٢٢: ١٥- ١٨)، والأعمال المطلوبة منا أن نقدم أجسادنا ذبيحة حية فيحيا المسيح فينا .

فبداية تبرير إبراهيم كانت إيمانه (تك١٥) فالمدخل للتبرير هو الإيمان وهذا تعليم بولس الرسول . وبعد ذلك أكمل إبراهيم بأعماله وقدم إسحق ذبيحة ، فإستمرت حياة التبرير لأن إيمانه كان حيا ووإتضح هذا في عمل تقديم إبنه ذبيحة مؤمناً أن الله يحييه ثانية (عب ١١: ١٩) وهذا هو تعليم يعقوب الرسول أن الأعمال هي قبول تنفيذ وصايا الله مؤمنين أن في هذا التنفيذ حياة. وهذا هو الإيمان الحي (يع ٢: ٢٢).

#### آية (٢٣):- ٢٣ وَلَكِنْ لَمْ يُكْتَبْ مِنْ أَجْلِهِ وَحْدَهُ أَنَّهُ حُسِبَ لَهُ. "

في ختام الإصحاح يطبق ما قاله عن إبراهيم علينا لنكون أولاداً لإبراهيم ونتبرر بالإيمان.

آية (٢٤): - ""بَلْ مِنْ أَجْلِنَا نَحْنُ أَيْضًا، الَّذِينَ سَيُحْسَبُ لَنَا، الَّذِينَ نُوْمِنُ بِمَنْ أَقَامَ يَسَوْعَ رَبَّنَا مِنَ الأَمْوَاتِ. "
سَيُحْسَبُ لَنَا = مكتوبة بصورة المستقبل. فكل من يؤمن، كل الأيام وإلي إنقضاء الدهر يتبرر. والتبرير مستمر
في الكنيسة.

## آية (٢٥):- "الَّذِي أُسْلِمَ مِنْ أَجْلِ خَطَايَانَا وَأُقِيمَ لأَجْلِ تَبْرِيرِنَا.

الَّذِي أُسُلِمَ = أسلم بإرادة الآب كما بإرادته هو ليكفر عن خطايانا [وقارن مع "ليس أحد يأخذها مني بل أضعها أنا من ذاتي. لي سلطان أن أضعها ولي سلطان أن أخذها أيضاً "يو ١٠:١٠] وأقيم ليهبنا حياته، وبره عاملاً فينا. القوة التي أقامت المسيح من الأموات هي التي تعمل فينا لتقيمنا من الأموات (أف ١: ١٩) موت الخطية الآن ثم من موت الجسد في القيامة العامة. فالمسيح وفَّى ديوننا بموته، وبقيامته وهبنا بره عاملاً فينا إذ نحمل الحياة الجديدة المقامة في داخلنا. من هذه الآية نري أن الخلاص يتم على مرحلتين، وقارن مع (رو ١٠:٥) فالآبتين بنفس المعنى. ثم قارن عمل المعمودية بهما (رو ٣:٦-٥)

| •                                    | 33, 11 x 3 = 2 \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------|
| المرحلة الثانية                      | المرحلة الأولى                                     |
| ١ - وأقيم لأجل تبريرنا               | ١- أسلم من أجل خطايانا                             |
| ٢- فبالأولي كثيراً ونحن مصالحون نخلص | ٢- لأنه إن كنا ونحن أعداء قد صولحنا مع الله        |
| بحياته                               | بموت إبنه                                          |
| ٣- وبالمعمودية نقوم مع المسيح        | ٣- بالمعمودية نموت مع المسيح                       |
|                                      |                                                    |
| /~ ₩.7 \ ₩                           | () \ \ \ \ (\\ \)                                  |

۱- (رو ۱۰:۵) ۲- (رو ۲:۳-۵)

#### الخلاص يتم على مرحلتين:

1. <u>غفران الخطايا</u> = كان هذا بأن المسيح أُسْلِمَ للموت عنا ليحمل خطايانا فنتصالح مع الآب. وبالمعمودية نموت مع المسيح فتغفر خطايانا (فمن يموت في أثناء نظر قضيته تسقط عنه القضية) ونحن بموتنا مع المسيح في المعمودية سقطت عنا خطايانا وحكم الموت وتصالحنا مع الله. ولكن هذا الوضع يشبه إنساناً

- سرق خبزاً ليأكل، فحُكِمَ عليه، وجاء من دفع عنه ثمن الخبز فحصل علي البراءة. لكن إذا خرج من السجن سيسرق ثانية ليأكل بسبب جوعه. لذلك كانت القيامة ليعطينا المسيح حياته لنسلك في البر.
- ١٠. التبرير = غفران الخطايا كان هو الحكم بالبراءة. ولكن بالقيامة مع المسيح في المعمودية يعطينا المسيح حياته وبره، فنسلك بالبر ولا نعود نسقط. نحن نقوم في حياة جديدة (رو ٢:٤). المسيح يحيا في (غل ٢٠:٢) فأصير باراً، بالمسيح الذي يحيا في. إذاً فالقيامة صارت لحسابي فالمسيح أعطاني حياته المقامة من الأموات. والروح القدس الذي نحصل عليه في سر الميرون يثبتنا في المسيح فتثبت فينا حياته فنعمل البر ، لكن هذا لمن يقبل أن يسلم أعضاءه للمسيح الذي فيه ، فالمسيح أعطانا حياته. ومن يسلم أعضاءه للمسيح، تصير أعضاءه آلات بر (رو ٦: ١٣) يستعملها المسيح ، فالآلة يستخدمها إنسان لعمل ما. والروح القدس يبكت لو تركنا أعضاءنا لعدو الخير ليستعملها كالآت إثم، وهذا معنى "يبكت على خطية " وأيضاً " يبكت على بر " كل من لايقبل أن يعطي أعضاءه للمسيح ليستعملها . ومن

يستجيب لتبكيت الروح القدس يعينه الروح القدس (رو ٨: ٢٦) ويثبته في المسيح فيحيا حياة أبدية . لذلك فالمعمودية هي موت وقيامة مع المسيح. في الموت نصطلح مع الآب إذ تغفر خطايانا.

وبالقيامة يكون لنا حياة المسيح فنخلص بحياته. وهذا ما سوف نراه في الإصحاح الخامس آية (١٠).

عودة للجدول

### الإصحاح الخامس

### آية (١):- "'فَإِذْ قَدْ تَبَرَّرْنَا بِالإِيمَانِ لَنَا سَلاَمٌ مَعَ اللهِ بِرَبِّنَا يَسُوعَ الْمَسِيح. "

فَإِذْ = إِذاً هذه الآية عائدة على ما قبلها. وآخر آية في الإصحاح السابق كان عن أننا تبررنا. تَبَرَّرُنَا = (راجع المقدمة). بِالإِيمَانِ = هذا هو المدخل. لَنَا سَلاَمٌ مَعَ اللهِ = هناك سلام من الله وهو سلام داخلي يفوق كل عقل. (في ٤:٧). ولكن السلام مع الله فهذا يعني تغيير شامل لمركزنا من حالة العداوة إلى حالة البنوة والصداقة والحب. نختفي في المسيح لنحسب أبراراً فيه ومصالحين وهذا يعني المصالحة مع الله "الله كان في المسيح مصالحاً العالم لنفسه" (٢كو ١٩٠٥) صرنا نحيا كأبناء في سلام حقيقي مع الآب. مثال: - زوجة خائنة طردها روجها وصارت في الشارع، بل سلمها للقضاء لتأديبها (هذا كان حالنا قبل المسيح) وبرأتها المحكمة (هذه تساوي أسلم لأجل خطايانا ٤٠٥٢). ولكنها مازالت مشردة. فإذا أعادها زوجها لبيتها وأولادها ومركزها السابق لعاشت في سلام مع عائلتها (= سلام مع الله) وكان هذا عن طريق قيامة المسيح (أقيم لأجل تبريرنا). فبالقيامة إتحدنا بالمسيح. وصرنا أبناء لله. بِرَبِّنا يَسُوعُ الْمُسِيحِ = كل ما حصلنا عليه كان بغداء المسيح. فإن كان المسيح قد فعل كل هذا وإذا كنا قد آمنا، فلماذا يوجد البعض في حالة خصام مع الله، لماذا لم يثبت الكل في هذا البر وهذا السلام ؟ الإجابة ببساطة أن الإيمان هو المدخل لكن بعد الإيمان هناك جهاد مطلوب. جهاد سلبي بأن لا نعود الحياتنا السابقة ولخطايانا القديمة. وجهاد إيجابي في صلوات وأصوام. لنحافظ على حالة السلام.

# آية (٢):- "الَّذِي بِهِ أَيْضًا قَدْ صَارَ لَنَا الدُّخُولُ بِالإِيمَانِ، إِلَى هذِهِ النَّعْمَةِ الَّتِي نَحْنُ فِيهَا مُقِيمُونَ، وَنَفْتَخِرُ عَلَى رَجَاءِ مَجْدِ اللهِ. "

الزمن لم يعد مرعباً. فالماضي.. نحن نذكر موت المسيح عنّا. والحاضر... نحن في سلام. والمستقبل.. نحن نحيا على رجاء مجد الله. وبواسطة الإيمان حملنا المسيح وأدخلنا إلي حالة النّعْمَةِ = إتحاد مع المسيح/ حلول الروح القدس/ مجد معد في المستقبل ومجد غير مرئي الآن/ سلام مع الله أي صرنا من أهل بيت الله (الكنيسة).

الدُّخُولُ إِلَى = تعني أننا لم نكن في هذه الحالة قبل الإيمان وذلك أننا قد ولدنا بالطبيعة أبناء للغضب (أف٢:٣). والمسيح نقلنا من حالة الغضب والمعصية التي ولدنا فيها إلى النعمة التي صرنا إليها.

مُقِيمُونَ = تعني إستمرارية هذه النعمة هنا وفي السماء، هي حق مكتسب في هذه الحياة وللأبد، لقد أصبحنا أولاد الله ولن يطردني من هذه البنوة سوي تركي أنا لبيت أبي. هي حق لن يستطيع أحد أن ينزعه مني، لا الموت ولا الشيطان، بل أن الموت سيؤكد هذه النعمة إذ سنشترك في المجد الإلهي.

وَنَفْتَخِرُ عَلَى رَجَاءِ مَجْدِ اللهِ = هذه الحالة التي نقيم فيها الآن والتي هي موضع فخر للمؤمنين، لأننا ننتظر على أساسها ونرجو ما سوف يهبه الله من مجد للمؤمنين فيما بعد. وبهذا ينتهي التبرير والتقديس للتمجيد.

الآيات (٣-٥):- ""وَلَيْسَ ذلِكَ فَقَطْ، بَلْ نَفْتَخِرُ أَيْضًا فِي الضِّيقَاتِ، عَالِمِينَ أَنَّ الضِّيقَ يُنْشِئُ صَبْرًا، 'وَالصَّبْرُ تَزْكِيَةً، وَالتَّزْكِيَةُ رَجَاءً، °وَالرَّجَاءُ لاَ يُخْزِي، لأَنَّ مَحَبَّةَ اللهِ قَدِ انْستكَبَتْ فِي قُلُوبِنَا بالرُّوحِ الْقُدُسِ الْمُعْطَى لَنَا. " بَلْ نَفْتَخِرُ أَيْضًا فِي الضِّيقَاتِ = لاحظ أنه كان يتكلم على المجد، لكن قبل أن نتصور أننا وصلنا المجد، نجده يذكرنا بأننا مازلنا على أرض الشقاء (كانت خيمة الاجتماع وهي رمز للكنيسة على الأرض، حوائطها وسقفها في منتهى الجمال، ولكن أرضيتها تراب. وهذا يعني أننا ونحن في الكنيسة الآن حينما نتأمل السماء نفرح بجمالها، ولكننا نعود نذكر أننا مازلنا على الأرض بآلامها، ولكن التأمل في السماء يعطى فرحاً وتعزيات، أما السماء فيمثلها الهيكل وأرضياته من ذهب، فلا ألم في السماء). والمعني أنه لابد أن تكون هناك ألام ونحن على الأرض. ولكن لماذا نفتخر في الآلام؟ هب أن الله أعطاني موهبة ما، وبها فرحت، فأنا لابد وسأشكر الله على محبته. والضيقة والألم هما أيضاً علامات حب الله لي فمن يحبه الرب يؤدبه (عب٢:١٢). وهذا التأديب هو لإعدادي للسماء، لذلك نفتخر بالضيقات فهي علامة حب ولنفهم أن الله صانع خيرات، لا يمكن أن يسمح إلا بما هو خير. إذاً فالضيق خير حتى لو لم نفهم الآن لكننا سنفهم فيما بعد (يو ٧:١٣) مثل إبن فاشل أتى له أبوه بعصا للتأديب ، ونجح وصار رجلاً لامعاً . مثل هذا الرجل سيظل يفتخر بهذه العصا العمر كله، فهي السبب فيما هو فيه من مجد. وبنفس المفهوم فأيوب الآن في السماء يذكر آلامه بكل فخر، فهي السبب في دخوله للمجد. لذلك علينا بالإيمان الآن أن نفتخر ونشكر الله على الضيقات فهي طريق المجد، هي تتشئ ثقل مجد أبدي (٢كو ١٧:٤) عموماً: - الله لا يسمح بأي شئ في حياتي إلا لو كان لازماً لخلاص نفسي (١كو٣: ٢١ ، ٢١). لذلك فنحن نشكره كصانع خيرات. والضيقات بهذا المفهوم هي خير نشكره عليه.

عَالِمِينَ أَنَّ الضِّيقَ يُنْشِئُ صَبْرًا = الصبر هنا ليس هو بالتمرين ولا شجاعة إنسانية ولا هو برود أعصاب أو إنتظار لعوض مادي. بل هو عطية إلهية. فالله لا ينزع الضيقات، بل يعطينا أن نرتفع فوقها، الله يُغيِّر الفكر والقلب فنتقبل الضيقات، إذ نراها لازمة للخلاص، بل هي طريق الشركة مع المسيح المتألم، أما أولاد العالم فكثرة الضيق تضيع صبرهم. ولكن متي تأتي عطية الصبر وسط الضيق؟

- 1. علي أن أفكر هكذا: إذا كنت أنت يا رب قد إحتملت كل هذا لأجلي فلأحتمل معك يا رب لنكون شركاء ألم، وشركاء الألم هم شركاء مجد (رو ١٧:٨). فلنكن كأم يتألم إبنها وتقول "يا ليتني كنت أنا بدلك" لذلك علينا في ضيقاتنا أن نتأمل في ألام المسيح ونقول يا ليتني كنت أنا.. وبهذا نحتمل الألم. فكلما زاد الحب يزداد إشتهاء الألم مع المسيح. وهذا ما دفع الشهداء للألم، وبعد أن إنتهى عصر الإستشهاد بدأ عصر الرهبنة حباً في مشاركة المسيح الألم. ولاحظ أن الله مازال يتضايق ويتألم بسبب خطايا البشر.
- إذا فهمنا أن الله يستخدم الألم كأداة تطهير وإعداد للسماء سنفهم أن الألم هبة من الله كما قال بولس الرسول (في ٢٩:١). فالألم هو أداة خير، ولخلاص النفس وشركة مع المسيح المتألم في الألم وفي المجد.
- ٣. علي ً ألا تخرج كلمة تذمر من فمي، بل شكر دائم، فالألم علامة محبة من الله (عب٢:١٢). علي ً أن أصمت وأحتمل الألم دون كلمة تذمر واحدة. ومن يفعل تتسكب العطية الإلهية وهي الصبر في داخله كنعمة إلهية بالإضافة لإصلاح الفساد الداخلي، الذي سمح الله بسببه بهذا الألم.

مثال: - مريض محتاج لعملية جراحية، يجب أولاً أن يخدروه حتى تنجح العملية، أمّا لو أجروا له العملية وهو مستيقظ فلسوف تفشل العملية. هذا المريض هو أنا، فالله يريد أن يشفيني من مرض روحي، وذلك يكون بالألم الذي يسمح به الله، فإن صمت بدون تذمر (يكون هذا مثل من خدروه) ينجح العلاج. والعكس. وليس فقط الإمتناع عن التذمر بل الشكر وسط الضيقة. وهذا هو الإيمان بأن الله لا يسمح إلاّ بالخير. وليس من المهم أن نفهم (يو ١٣: ٧).

٤. إذا فهمنا كل هذا فأنسلِّم حياتنا لله، أي لا نعترض على ما يسمح به وهنا تأتى نعمة الصبر.

يوحنا شريككم في الضيقة وفي ملكوت المسيح وصبره (رؤ ٩:١ + ٢كو ١:١-٨) وردت كلمة التعزية ١٠مرات، وكلمة الضيقة والألم ١٠مرات بمعني أن الله يعطي العزاء وسط الضيقة وبقدر الضيقة. وهذا معني الآية شماله تحت رأسي (الضيقة) ويمينه تعانقني (التعزيات) (نش ٢:٢ + مثال الثلاث فتية في أتون النار (سفر دانيال) فالله طريقته هي أن لا يخرجني من الضيقة، بل يأتي ليحمل الصليب معي وتكون هذه هي التعزية. وبهذا يعني الصبر الثبات والإحتمال.

ومن يري أولاد الله في تعزياتهم وسط الضيقات قد يقول أنهم غير متألمين. هذا كمن يطلب من شخص أن يحمل شخصاً آخر في الماء حينئذ سيقول لا أستطيع لأنه لا يفهم قانون الطفو. أما لو حاول فسيحمله بسهولة لأن الماء يحمل معه. وهكذا فمن يري أولاد الله وسط ضيقاتهم لا يفهم كيف يحتملون الألم، من أين هذا الصبر؟ والإجابة أن المسيح يحمل معهم، أو بالأحرى هو يحملهم. إذاً هو قوة غير مرئية للآخرين ، لكن يشعر بها المؤمن الذي يتألم لكن بشكر. وإذا أتت التجربة قد يخاف الإنسان، أو قد نخاف الآن أن تأتي علينا تجربة. ولكن هذا الشعور طبيعي. كشعور العطش إذا نقص الماء في الجسم، ولكن شعور العطش يدفعني للبحث عن الماء، فأحيا. وشعور الخوف يدفعني للإلتجاء لله ليحميني فأجد التعزيات. ولكن بدون الإلتجاء لله لن تأتي التعزيات. راجع(٢كو ٢ ١:٥-١٠). الله دائماً يخرج من الجافي (الألم) حلاوة (التعزيات والصبر)، بل وإصلاح طبيعتي كإعداد لي لدخولي السماء.

وَالْصَبْرُ تَرْكِيةً = التزكية هي نجاح المرء في امتحان وإجتيازه له بنجاح. وفي العالم من يجتاز إمتحاناً بنجاح يرتقي لدرجة أعلي، أي يزداد ويعلو في مستواه. وهكذا من يصبر علي الألم ينجح في إمتحانه، ويتخلص من شوائبه التي بسببها سمح الله بالتجربة، فالتزكية تعني التخلص من الشوائب، كتزكية الذهب بالنار. فمن يقابل الضيقات بثبات دون تذمر يعطيه الله الصبر والتعزيات، وإذا صبر علي آلامه يتزكي أي يتنقى ويرتفع بهذا مستواه الروحي. ويظل يرتفع بالضيقات حتى يشترك مع المسيح في مجده.

لذلك فأبناء الله يفهمون أن الخلاص من الضيقة ليس هو إنتهاء الضيقة بل إرتفاعهم فوقها، وبالتعزيات التي تملأهم يجتازون في الضيقة بكل ثقة أنها لخيرهم، ويرافقهم فيها تعزيات المسيح. بل أن من يتألمون بصبر ينالون أعظم الإختبارات هذه التي لا يختبرها الذين هم بلا تجربة. ولهذا دعيت الضيقات إمتحان، فهي كما يُمتَحن الذهب بالنار ليتنقي

وَالتَّزْكِيَةُ رَجَاءً = مع الألم تزداد التعزيات ويزداد النقاء، ومن يتنقي يري الله (مت٥:٥) لذلك قال الأنبا بولا "من يهرب من الضيقة يهرب من الله". وبزيادة التعزيات، ومع النقاوة نستطيع أن نرى الله أي نشعر بمحبته وأبوته (وهذه لا يختبرها غير المتألم). وبهذا يزداد الرجاء. لذلك يطالبنا معلمنا يعقوب بالفرح في التجارب (يع ١ : ٢ ، ١٢). والتزكية ليست أساس الرجاء، بل هي رفيق له. وكلما إزدادت التزكية، أي كلما تتقي الإنسان إنفتحت عيناه وازداد رجاؤه. وكلما تتقى الإنسان تزداد عطايا الروح فالإيمان والمحبة والرجاء يزدادوا. **وهذا الرَّجَاءُ لأ** يُخْزِي، لأنَّ مَحَبَّةُ اللهِ.. = قد يسأل إنسان.. وكيف لنا أن نعرف أن الله مازال سخياً في عطاياه، أو ما الدليل أن الله سيدخلني السماء؟ نحن في داخلنا رجاء، فما الذي يؤكده ؟ الإجابة هنا واضحة أن الرجاء لن يخزي إذا إمتلأ القلب محبة لله، بل أن الإنسان قد إكتشف محبة الله، "فنحن نحبه لأنه أحبنا أولاً" (ايو ١٩:٤). وهذا عمل الروح القدس، الذي يشهد للمسيح (يو ١٤:١٦). ويعطيني أن أفهم مقدار حبه لي، ويعطيني أن أمتلئ من حبه، فهو يسكب حبه سكيباً داخل القلب. فإذا وجدنا هذا الحب يملأ القلب فرجاؤنا لن يخزينا، لأنه من المؤكد أن لنا نصيب في السماء، فالمحبة لا تسقط أبداً (١كو ٨:١٣) وهذه المحبة تتحول إلى فرح يملأ القلب يطغي على أي ألم، ويتحول الحب ليس فقط شه، بل لكل إنسان حتى أعداءنا، ويتحول لشهوة أن نقضى كل أيامنا وأوقاتنا مع الله، وفي طاعة وصاياه. والله يعطى هذه المحبة بفيض = إنسكبت = فهي محبة تلهب قلوبنا، محبة نارية لله. وهذه المحبة تعطى ثقة في وعوده، وهذا يزيد الرجاء. هذه المحبة هي التي دفعت الشهداء للإستشهاد حباً في المسيح. هذا الحب يعطينا لذة في تنفيذ الوصايا الصعبة وإحتمال الآلام، ولكن هذا هو معني قول السيد إحملوا نيري فهو خفيف، فالمسيح الذي نحبه يحمل كل الحمل عنا. هذه المحبة وهذا الرجاء عكس الإطمئنان الزائف الذي عند بعض الناس، الذين يقولون أننا سنخلص لأننا مسيحيين. فإنتمائي بالإسم للمسيح لا يكفي. والمحك... هل نحتمل الضيقة بصبر، هل القلب يستمر في محبته مع فقدان الخيرات المادية، هل نطيع الوصايا، هل لمحبتنا في المسيح نحن على إستعداد لترك شرور وملذات العالم؟ مثل هؤلاء لا يتذوقون الحب الناري، بل هم من قال عنهم الكتاب أنهم مطمئنين على غير سبب للاطمئنان (إش٤١٠، ٨، ١٠+ دا ٢٥:٨). إذاً من لا يزال متمسكاً بشره، ليس له الحق في الإطمئنان.





رَ وَقَبِلَ أَن تَكُونَ هَنَاكَ خَلِيقَةَ كَانَ الآبِ يَفْيِضَ هَذَا الْحَبِ للإَبِنَ لَذَلْكُ نسمع في (أف ٢:١) أَن الإِبنِ هو "المحبوب".

- ٣, والروح القدس هو روح المحبة، يحمل الحب من الآب للإبن.
- ,٤ بالتجسد والفداء، إتحد المسيح بنا وصار الروح القدس الذي يحمل المحبة من الآب للإبن، يحمل هذه المحبة لمن إتحدوا بالإبن وصاروا أبناء.
  - , حين إنسكبت محبة الله في قلوبنا بالروح القدس. صرنا نحب الله كما عبّر بولس الرسول عن ذلك في (رو ٣٥٠٨-٣٩).

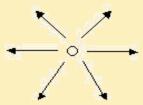

٦. وعلامة هذا الحب حفظ الوصية (يو ١٥:١٥-٢١).

٧, المحبة في القلب تحوله من قلب حجري إلى قلب لحمى (حز ١٩:١١).

٨. وبذلك فبدلاً من أن تكتب الوصايا على ألواح حجرية كما

في العهد القديم صارت تكتب علي القلوب بالحب (أر ٣١:٣١-٣٣). لذلك فمن يحب الله يحفظ وصاياه. وهذه تشبه زوجة تحب زوجها، هذه لا تحتاج لمن يقول لها وصية لا تزني (غل ٢٣:٥) فهي لمحبتها لزوجها، لا يمكن أن تفكر في خيانة زوجها.

ونلاحظ عمل الثالوث معنا فالآب يعطينا الحب الأبوي "أبانا الذي في السموات" والإبن هو عريس نفوسنا وهو كأخ بكر وسط إخوته. إذاً الآب والإبن يعطياننا كل أنواع الحب التي تحتاجها النفس. أما الروح القدس فيعطينا أن نحب الله بشدة. وبهذا نكون أسوياء. فعلم النفس يقول أن الشخص لا يكون سوياً إلا بأن يُحِّب ويُحَّب. وهكذا نفهم كيف يحيا الراهب في وحدته.

#### تعليق:

الروح القدس يعطى:

- ١. أن نحب الله.
- ٢. أن نشعر بمحبة الله لنا.

وبالنسبة للأولى قال بولس الرسول "من سيفصلنا عن محبة المسيح..." (رو ٢٥:٨). وبالنسبة للثانية قال بولس الرسول:

- ١. "محبة المسيح تحصرنا" (٢كو ١٤:٥).
- ٢. "ثم بما أنكم أبناء أرسل الله روح إبنه إلى قلوبكم صارخاً يا آبا الآب" (غل ٦:٤).
   ومن تبادل هذا الحب مع الله يقوى رجاءه أى أمله فى الخلاص وبالتأكيد فإن رجاءه هذا لا يخزى.

## آية (٦):- " لأَنَّ الْمَسِيحَ، إذْ كُنَّا بَعْدُ ضُعَفَاءَ، مَاتَ فِي الْوَقْتِ الْمُعَيَّنِ لأَجْلِ الْفُجَّارِ. "

في آية ٥ رأينا الروح القدس يسكب محبة الله فينا. وهنا نري عمل الروح القدس كيف يسكب المحبة. فالروح القدس يفتح أعيننا فنري بشاعة خطايانا، وكلما شعرنا بها سنشعر بما قدمه لنا المسيح، الذي مات لأجل فجار ليغفر لهم ويجعلهم محبوبين لدي الله. ومن يغفر له أكثر يحب أكثر (لو ٧٠٧٤). فالروح القدس لا يقدم معرفة فكرية فقط، بل معرفة إختبارية، بها نختبر حب المسيح، فنحبه لأنه أحبنا أولاً. وطريقة الروح القدس هي الإقناع (إر ٧٠٢٠)، فهو يقنع المؤمن بأن المسيح أحبه بأنه يفتح عينيه علي خطيته، وعلي صليب المسيح الذي غفر به كل خطايانا ، فيلتهب القلب بمحبته ونشتهي أن نرد الحب بالحب.

لأَنَّ الْمَسِيحَ = تترجم وبالأكثر المسيح. إِذْ كُنَّا بَعْدُ ضُعَفَاءَ = عاجزين عن إنقاذ أنفسنا من الخطية التي لها سلطان ساحق علينا (كمثال لهذا... الشعب في مصر لا أمل لهم في النجاة من عبودية فرعون وأرسل الله لهم

موسى، والعبودية لفرعون هي رمز للعبودية للشيطان). هكذا أرسل الله لنا المسيح في أرض عبوديتنا. مَاتَ فِي الْمُوقْتِ الْمُعَيَّنِ = أي في ملء الزمان حينما أتم الناموس مهمته، وحينما ظهر فشل اليهود في الإلتزام بالناموس. بل لاحظ أن الناس وصلوا في خطيتهم أن صاروا فجار. ومع هذا مات المسيح عنهم.

### آية (٧):- " فَإِنَّهُ بِالْجَهْدِ يَمُوتُ أَحَدٌ لأَجْلِ بَارٌ. رُبَّمَا لأَجْلِ الصَّالِحِ يَجْسُرُ أَحَدٌ أَيْضًا أَنْ يَمُوتَ. "

تعريف يهودي: - البار = هو من يقول لصاحبه ما هو لي فهو لي وما هو لك فهو لك (أي يحكم بالحق). الصّالح = من يقول ما هو لي فهو لك، فهو بذلك قادر علي العطاء. التعريف المسيحي = البر هو بالمسيح والصلاح هو بحمل المسيح فينا. ومعني الآية أنه من الصعب وبالجهد يموت أحد لأجل صالح أو بار. ولكن المسيح بين محبته في أنه مات عنا ونحن خطاة فجار.

#### آية (٨): " ﴿ وَلَكِنَّ اللَّهَ بَيَّنَ مَحَبَّتَهُ لَنَا، لأَنَّهُ وَنَحْنُ بَعْدُ خُطَاةٌ مَاتَ الْمَسِيحُ لأَجْلِنَا. "

هل هناك حب أعظم من هذا أن يموت المسيح لإسترضاء الآب نحو هذا العالم والإنسان الخاطئ (ايو ١٠:٤).

### آية (٩):- "أَفْبِالأَوْلَى كَثِيرًا وَنَحْنُ مُتَبَرِّرُونَ الآنَ بِدَمِهِ نَخْلُصُ بِهِ مِنَ الْغَضَبِ! "

المعني لا تستصعبوا الخلاص الآن، فهو الآن أسهل بعد الصليب. فأيهما أسهل، خلاص روما التي كانت تقدم البشر للوحوش للتسلية، أم خلاصها الآن. وبنفس المفهوم فخلاصي أنا الآن أسهل. علينا ألا نصدق الشيطان الذي يوحي لنا بأن الخلاص صعب، فإذا كان الله حَوَّل وحوش روما إلي قديسين فهل لا يحولني أنا الآن إلي قديس. لقد مات المسيح عن فجار لم يسمعوا عنه من قبل ليبررهم ويخلصهم، أفلا يبحث عن خلاصي أنا الآن. فقي الخلاص عند بولس عمل مستمر بدأ بالصليب ولا ينتهي، لذلك فهو يستعمل "أفعال في صيغ الماضي والحاضر والمستقبل للتعبير عن الخلاص:-

- ١ الماضي: لأننا بالرجاء خلصنا (رو١:٢٤).
- ٢ المضارع الدائم: بالنعمة أنتم مخلصون (أف٢: ٥: ٨).
  - ٣ المستقبل: هذه الآية + (رو١١:١٠ + ١كو ٥:٣).

فعمل الخلاص بدأ بميلاد المسيح وينتهي بالمجيء الثاني. وخلاصي أنا بدأ بالمعمودية أو بالإيمان لمن يتعمد كبيراً ، وسيستمر حتى نلبس الجسد الممجد في السماء (رؤ ١٠:١٢).

آية (١٠):- "' لأَنَّهُ إِنْ كُنَّا وَنَحْنُ أَعْدَاعٌ قَدْ صُولِحْنَا مَعَ اللهِ بِمَوْتِ ابْنِهِ، فَبِالأَوْلَى كَثِيرًا وَنَحْنُ مُصَالَحُونَ نَخْلُصُ بِحَيَاتِه! "

أنظر تفسير الآية (رو ٢٥:٤). جاء المسيح ليصنع الصلح مع الله بأن أرضي الله بطاعته حتى الموت فصولحنا مع الله بموته، إذ بالمعمودية نموت معه وبدمه ستر خطايانا. ونحن أيضاً نخلص بحياته أي بقيامته من الأموات وصعوده للمجد مع أبيه. ونَخْلُصُ بِحَيَاتِهِ تعنى: -

- ا. أعطانا حياته التي أصبحت هي القوة لنا لنسلك في البر. والمسيح يستخدم أعضائنا كألات بر. وحياته هذه هي التي إنتصر بها علي الخطية وعلي الموت. صار يحيا فينا ونحن نمتلئ بنعمة حياته. وكلما نسلِّم أنفسنا للموت تظهر حياته فينا (عب٧: ٢٤، ٢٥+ غل٢٠:٢ + في١:١١ + ٢كو١:١٤).
  - ٢. المسيح قائم أمام الآب ليشفع فينا، ليحملنا فيه إلى حضن الآب.
- ٣. هذه الحياة هي حياة أبدية فالمسيح لن يموت ثانية، وبهذا فإن متنا بالجسد فسنقوم فحياته التي أعطانا إياها هي حياة أبدية (كبذرة تدفن في التربة لكنها بعد فترة تخرج كشجرة جميلة).

## آية (١١):- "' وَلَيْسَ ذلِكَ فَقَطْ، بَلْ نَفْتَخِرُ أَيْضًا بِاللهِ، بِرَبِّنَا يَسُوعَ الْمَسِيحِ، الَّذِي نِلْنَا بِهِ الآنَ الْمُصَالَحَةَ. "

صار الله موضوع حبنا وفخرنا، نفرح به أكثر من فرحنا بالملكوت، نفرح بالله أكثر من عطاياه. ولكن لا يمكن لأحد أن يصل لهذا إلا لو إمتلأ قلبه حباً لله. وهذا يأتي:-

- 1, بالتأمل في محبته وفدائه لي أنا الخاطئ.
  - ٢. بالعشرة الطويلة معه لنعرفه.
    - ۳٫ بنتفیذ وصایاه.
  - ٤. بطلب الروح القدس ليملأني وبلجاجة.

## آية (١٢):- "١ مِنْ أَجْلِ ذلِكَ كَأَنَّمَا بِإِنْسَانٍ وَاحِدٍ دَخَلَتِ الْخَطِيَّةُ إِلَى الْعَالَمِ، وَبِالْخَطِيَّةِ الْمَوْتُ، وَهِكَذَا اجْتَازَ الْمَوْتُ إِلَى جَمِيعِ النَّاسِ، إِذْ أَخْطأَ الْجَمِيعُ. "

كَأَنَّمَا = يقولها بولس بتواضع إعلاناً منه بأنه غير فاهم تماماً لكل أثار الخطية، هو لا يري أمامه سوي إنتشار الخطية والموت (راجع الدراسة عن فكر بولس الرسول عن الخلاص في المقدمة)

نقول في القداس الباسيلي "يا الله العظيم الأبدي... الذي جبل الإنسان علي غير فساد" ونفهم من هذا أن الخطية غريبة عن الجنس البشري... ثم دَخَلَتِ الْخَطِيَةُ إِلَى الْعَالَم بإنسان واحد هو آدم. وَبِالْخَطِيَّةِ الْمَوْتُ = لأن الخطية غريبة عن الله. فلا شركة للنور مع الظلمة. ونحن ورثنا من آدم طبيعة منفتحة علي الخطية وعلي الشيطان أي صرنا نميل للخطية. صار إحتمال الخطية وارد ولكنه ليس حتمي، بدليل وجود شخصيات بارة كإبراهيم وإسحق ويعقوب أحياء. ولكن آدم سلَّمنا طبيعة تعرف الخير والشر وتميل للشر، وليس لها قوة كبيرة علي مقاومته. ولاحظ قول بولس إذْ أَخْطَأَ الْجَمِيعُ = فالكل أخطأ ويموت بمسئوليته الشخصية والمعني الموجه لنا.. لا داعي أن نقول أن آدم هو السبب فيما حدث لنا من موت لأن الكل قد أخطأ. ونلاحظ أن الإنسان لم يرث طبيعة محتم عليها السقوط وإلا لما كان يدينه. ولذلك قال الله لقايين عن

الخطية "إليك إشتياقها وأنت تسود عليها" (تك؟:٧). ونلاحظ أننا نموت لا بخطية آدم، بل بطبيعة آدم وبسبب خطايانا التي نصنعها بإرادتنا نحن. فنحن نخطئ بطبيعة آدم وبإرادتنا نحن. وبذلك صارت الخطية منتشرة في الطبع البشري. وفي آدم سقطت أنا ومُتْ. وكما أنه بخطية واحد دخل الموت للجميع هكذا ببر المسيح وفدائه صارت حياة لكل من يؤمن.

آية (١٣): - "" فَإِنَّهُ حَتَّى النَّامُوسِ كَانَتِ الْخَطِيَّةُ فِي الْعَالَمِ. عَلَى أَنَّ الْخَطِيَّةَ لاَ تُحْسَبُ إِنْ لَمْ يَكُنْ نَامُوسٌ. " قبل الناموس كانت الخطية موجودة وقاتلة، ولكن كان يمكن للإنسان أن يعتذر بأنه لا يعرف. ولكن بعد الناموس صارت الخطية تعدي، فصارت تميت:

[۱] لكونها خطية. [۲] أنها تعدي على ناموس الله.

كَاتَتِ الْخَطِيَةُ فِي الْعَالَمِ. عَلَى أَنَّ الْخَطِيَةُ لاَ تُحْسَبُ = أي لا تحسب أنها تعدي، قبل الناموس كانت الخطية منتشرة لكنها غير معروفة أو محددة بناموس مكتوب وجاء الناموس ليحاصرها. ولكن حتى قبل الناموس كان الموت يسري علي الجميع بسبب خطية آدم وأخطاء الجميع. فالموت هو نتيجة طبيعية للخطية، ولكن بعد الناموس صارت العقوبة أكبر بسبب الخطية + التعدي، لهذا قبل عمن يرفض دعوة التلاميذ "ستكون لسدوم وعمورة حالاً أكثر إحتمالاً يوم الدين" (مت ١٠٥٠). كمثال: ربما يأتي إبني بتصرفات خاطئة تتشئ غضباً ولكن إذا قلت له يوماً لا تفعل كذا ثم خالف سيكون الغضب أكثر جداً. أو السيجارة كانت خطأ (أن يحرق إنسان أمواله علي لا شئ)، ولكن الآن بعد أن عرف أن السجائر تسبب السرطان فصار من يدخن ليس فقط يحرق أمواله، بل أيضاً صحته، صار كمن ينتحر. وإكتشاف الطب لضرر السجائر مشابه لعمل الناموس الذي شخص الخطية وحددها.

آية (١٤):- " ُ لكِنْ قَدْ مَلَكَ الْمَوْتُ مِنْ آدَمَ إِلَى مُوسنَى، وَذَلِكَ عَلَى الَّذِينَ لَمْ يُخْطِئُوا عَلَى شِبْهِ تَعَدِّي آدَمَ، الَّذِي هُوَ مِثَالُ الآتِي. "

قَدْ مَلَكَ الْمَوْتُ = لكونهم حاملين طبيعة قابلة للموت. مِنْ آدَمَ إِلَى مُوسَى وسيكون حساب هؤلاء بحسب ناموس الطبيعة (الضمير) الذي وضعه الله في كل إنسان. ولكن حتى لو وُجِدَ من لم يخطئ فهو أيضاً يموت بسبب طبيعته التي حملها من آدم. قَدْ مَلَكَ الْمَوْتُ = كان الناس يعيشون في مملكة إسمها مملكة الموت والقانون الذي يسود فيها هو الخطية. وجاء المسيح ليؤسس مملكة الحياة ويسودها قانون البر.

#### وَذَلِكَ عَلَى الَّذِينَ لَمْ يُخْطِئُوا عَلَى شِبْهِ تَعَدِّي آدَمَ = هذه تعنى: -

- ١, أي على كل البشر الذين لم يسقطوا في نفس خطية آدم.
- , ٢ بل حتى على الأطفال الذين لم يعرفوا خطية، هؤلاء ماتوا بالرغم من أنهم لم يتعدوا على شريعة الله كآدم.
- ٣. تعني أن الناس صارت تخطئ نظراً لطبيعتها الخاطئة، ولأن الخطية صارت ساكنة فيهم (رو ٢٠:٧) أما آدم فلم تكن الخطية ساكنة فيه قبل أن يسقط.

الَّذِي هُوَ مِثَّالُ الآتِي: أي هو مثال ليسوع المسيح الذي سيأتي بالجسد: -

- ١, المسيح أخذ جسداً كآدم.
- ,٢ آدم صار رأساً للبشرية والمسيح صار رأساً للكنيسة.
- ٣. كان آدم مثالاً للمسيح إذ قضي فترة من عمره بلا خطية، لم تكن الخطية ساكنة فيه قبل السقوط، فشابه المسيح الذي بلا خطية. ولاحظ أن نوح كان أكثر شبهاً بالمسيح، فنوح صار رأساً للخليقة الجديدة (رمز الكنيسة الخارجة من مياه المعمودية). ولكن نوح من يوم ميلاده كانت الخطية ساكنة فيه لذلك أخذ الرسول هنا آدم كرمز للمسيح إذ قضى آدم فترة بلا خطية.
- كما بواحد الذي هو آدم صار الحكم على الجميع، هكذا بواحد الذي هو المسيح صار البر لكل المؤمنين.
   وكما سقط الكل مع آدم مع أنهم لم يأكلوا معه. هكذا مع المسيح تبرر الجميع دون فضل منهم.

# آية (١٥):- " ' وَلِكِنْ لَيْسَ كَالْخَطِيَّةِ هِكَذَا أَيْضًا الْهِبَةُ. لأَنَّهُ إِنْ كَانَ بِخَطِيَّةِ وَاحِدٍ مَاتَ الْكَثِيرُونَ، فَبِالأَوْلَى كَثِيرًا نِعْمَةُ اللهِ، وَالْعَطِيَّةُ بِالنَّعْمَةِ الَّتِي بِالإِنْسَانِ الْوَاحِدِ يَسُوعَ الْمَسِيح، قَدِ ازْدَادَتْ لِلْكَثِيرِينَ! "

خطية آدم إنتقلت أثارها لكل البشرية. وفداء المسيح إنتقل أثره لكل المؤمنين. ولكن عطية المسيح لم يكن من الممكن أن تساوى خطية آدم. ولكن عطية المسيح فاقت بكثير أثار خطية آدم:

- ا. لم يعد البشر لما كان عليه آدم، فمثلاً لو رجعنا لنفس وضع آدم، لكان الأمر يحتاج لفداء جديد لكل خطبة.
- ٢. ولكن فداء المسيح صار غفراناً لكل خطايا الناس، ولكل زمان، ولكل مكان... لكل من يؤمن ويعتمد. آدم لم يكن إبناً لأنه لم يكن متحداً بالمسيح، فالمسيح لم يكن قد تجسد بعد ولكن بعد تجسد المسيح إتحدنا به فصرنا أبناء.
- ٣. بالخطية خسرنا حياة آدم وصرنا نموت، وبالنعمة صارت لنا حياة المسيح، لقد صارت حياتنا هي حياة المسيح فينا (غل ٢٠:٢ + في ٢١:١).
  - ٤. كان آدم يحيا في الأرض، والآن نحن نحيا في السماء (أف٢:٢).
- ٥. خطية واحدة لآدم، كان الحكم عليه بسببها الموت، أما الآن فالتوبة والإعتراف يمحوان أي خطية من خطايانا المتكررة. فدم يسوع المسيح يطهرنا من كل خطية (١يو ٢:١-١٠). الغفران صار مستمراً لكل تائب.
- ٦. بالخطية خسرنا جسداً ترابياً قابل للموت وبنعمة المسيح سيصير لنا جسداً ممجداً له حياة أبدية هي حياة المسيح وهذه نحصل عليها بالمعمودية.
- ٧. بالخطية خسرنا الفردوس ، وهذا الفردوس ما هو إلا حديقة على الأرض وبنعمة المسيح صار لنا مكاناً في عرش المسيح (رؤ٣:١٦).

٨. بالخطية خسرنا جسداً معرضاً للخطية لأنه معرض لتجارب إبليس ، وبنعمة المسيح صارت الخطية بلا سلطان على الإنسان ، لأننا تحت النعمة ولسنا تحت الناموس (رو ٢:٤١). بل أنه في السماء لن تدخل الشياطين إلى أورشليم السماوية فأبوابها لن يدخل منها شيئا دنس (رؤ ٢٧:٢١).

الموضوع يشبه انسان كان يسكن في الدور العاشر وبالخطية هبط إلى الشارع وجاء المسيح ليرفعه للدور المئة. مَاتَ الْكَثِيرُونَ = يقصد مات الجميع (ماعدا إيليا وأخنوخ). ولكنه يقول الكثيرون:

- ١, فالكل قد يكونوا قليلون
- ٢. ليظهر بشاعة الخطية وأثرها الرهيب.

# آية (١٦):- "<sup>١١</sup> وَلَيْسَ كَمَا بِوَاحِدٍ قَدْ أَخْطَأَ هكذَا الْعَطِيَّةُ. لأَنَّ الْحُكْمَ مِنْ وَاحِدٍ لِلدَّيْنُونَةِ، وَأَمَّا الْهِبَةُ فَمِنْ جَرَّى خَطَايَا كَثْيرَةِ لِلدَّيْنُونَةِ، وَأَمَّا الْهِبَةُ فَمِنْ جَرَّى خَطَايَا كَثْيرَةِ لِلتَّبْرِيرِ. "

معني الآية بترجمة أبسط "ولكن العطية التي حصلنا عليها من المسيح لا تعادل الدينونة التي وقعت علينا بسبب آدم، فالدينونة التي وقعت علينا هي الموت. ولكن ما حصلنا عليه هو المجد والميراث والحياة الأبدية والبنوة.. الخ". لأَنَّ الْحُكْمَ مِنْ وَاحِدٍ لِلدَّيْنُونَةِ = الواحد هو آدم والموت هو الدينونة وَأَمَّا الْهِبَةُ فَمِنْ جَرَّى خَطَاياً كَثِيرَةٍ لِلتَّبْرِيرِ = أمّا الهبة التي أعطاها المسيح كانت لغفران خطايا كثيرة (بل هي خطايا كل البشر في كل مكان وكل زمان) وذلك ليتبرر الإنسان، ويصير باراً (ليس غفران الخطايا فقط بل إمكانية صنع البر) إذاً النعمة والخطية ليسا متشابهان لأن المسيح والشيطان ليسا متساويان. الموت دخل بسبب خطية واحد، ولكن هبة المسيح صارت لغفران كل خطايا العالم.

# آية (١٧):- "١٧ لأَنَّهُ إِنْ كَانَ بِخَطِيَّةِ الْوَاحِدِ قَدْ مَلَكَ الْمَوْتُ بِالْوَاحِدِ، فَبِالأَوْلَى كَثِيرًا الَّذِينَ يَنَالُونَ فَيْضَ النِّعْمَةِ وَعَطِيَّةَ الْبِرِّ، سَيَمْلِكُونَ فِي الْحَيَاةِ بِالْوَاحِدِ يَسُوعَ الْمَسِيح! "

قدم المسيح خيراً كثيراً، أكثر بكثير مما سببه سقوط آدم والخطية:-

- ما قدمه المسيح يسميه الرسول هنا فَيْضَ النِّعْمَةِ =
  - ١, نلنا التحرر من العقاب.
    - ٢, نلنا التحرر من الشر.
      - ٣, الميلاد الجديد.
      - ,٤ الحياة المقامة.
  - ٥, صرنا إخوة للإبن وشركاء الميراث.
    - ٦, إتحدنا به.
    - ٧, صرنا أبراراً.
    - ٨, صارت لنا حياة المسيح.
    - ٩, غَرَسَ النعمة في حياتنا.

- ١٠. الله لم يمنح البراءة فقط من الخطية بل التبرير (راجع المقدمة عن التبرير).
  - ١١. صرنا هياكل للروح القدس ومنزلاً للآب والإبن.

آية (١٨):- " ﴿ فَإِذًا كَمَا بِخَطِيَّةٍ وَاحِدَةٍ صَارَ الْحُكُمُ إِلَى جَمِيعِ النَّاسِ لِلدَّيْنُونَةِ، هكذَا بِبِرّ وَاحِدٍ صَارَتِ الْهِبَةُ إِلَى جَمِيعِ النَّاسِ، لِتَبْرِيرِ الْحَيَاةِ. " إِلَى جَمِيعِ النَّاسِ، لِتَبْرِيرِ الْحَيَاةِ. "

بِخَطِيَّةٍ وَاحِدَةٍ هي خطية آدم صار الموت للكل وهكذا بِبِرّ وَاحِدٍ أي المسيح صارت الحياة لكل المؤمنين. لِتَبْرِيرِ الْحَيَاةِ = ننال حياة مبررة في المسيح، حياة لا تتبع الخطية والموت والدينونة. بِرّ وَاحِدٍ = طاعة المسيح حتى الصليب.

آية (١٩):- "'الأَنَّهُ كَمَا بِمَعْصِيَةِ الإِنْسَانِ الْوَاحِدِ جُعِلَ الْكَثِيرُونَ خُطَاةً، هكَذَا أَيْضًا بِإِطَاعَةِ الْوَاحِدِ سَيُجْعَلُ الْكَثِيرُونَ خُطَاةً، هكَذَا أَيْضًا بِإِطَاعَةِ الْوَاحِدِ سَيُجْعَلُ الْكَثِيرُونَ أَبْرَارًا. "

لأنّه كما بِمعْصِية الإِنْسَانِ الْوَاحِدِ = أي آدم الذي سلم لذريته الطبيعة التي زَلّت، الطبيعة الفاقدة النعمة والقابلة للموت، وكان الموت الجسدي صورة منظورة للموت الروحي. والله سمح بهذا الموت أن يسود علي الإنسان للخاف ويتهذب وينصلح حاله، وفي حالة تأدبه يصلح أن يتقدس فيتحصن من السقوط والموت الأبدي. جُعِلَ الْكثيرونَ خُطَاةً هو يقصد الكل ولكنه يقول الكثيرون، لأن الخطية ليست عملاً إلزامياً فحرية الإرادة هي التي تجعل الإنسان خاطئاً، وكذلك حرية الإرادة هي التي ستجعل طالب البر باراً. مَعْصِيةِ الإِنْسَانِ = المعصية هنا هي التعدى على وصية الله التي سلمها لآدم.

هكذًا بِإطاعة المورد المسيح المسيح المسيح المسيح المسيح المسيح المسيحة الإنسان البرتقي بها إلي فوق الطبيعة الخاطئة التي للإنسان الساقط. فغرس في طبيعة الإنسان النعمة عوضاً عن الخطية. ووهبها روح الحياة الأبدية والقداسة لتقوي علي سلطان الموت وتدوسه. كان هذا كله بإطاعة الواحد، أي إطاعة المسيح حتى الموت موت الصليب (في ٢:٨). ولنلاحظ أن الطبيعة المبررة التي فينا تعطينا أن نطيع الوصية كما أطاع هو. فالنعمة لا تتزع الخطايا فقط، بل تهب البر. نحن ورثنا عن آدم عصيانه وحملنا هذه الطبيعة فينا. لذا جاء السيد المسيح بنعمته، يقدم لنا طاعته لنحياها ونحمل طاعة المسيح فينا.

آية (٢٠): - "' وَأَمَّا النَّامُوسُ فَدَخَلَ لِكَيْ تَكْثُرَ الْخَطِيَّةُ. وَلِكِنْ حَيْثُ كَثُرَتِ الْخَطِيَّةُ ازْدَادَتِ النَّعْمَةُ جِدًّا. " وَأَمَّا النَّامُوسُ فَدَخَلَ لِكَيْ تَكْثُرَ الْخَطِيَّةُ (الترجمة الأدق التعدي) وقوله دخل يشير إلي أنه وقتي وليس أصيلاً (غل٢٣:٣٢) ولكن ما الذي جعل الخطية تكثر: -

1. الممنوع مرغوب والمنع جعل الشهوة تزداد. وهذا بسبب طبيعة العصيان التي صارت فينا (هذه عكس طاعة المسيح).

 ٢. الخطية كانت غير معروفة، ولكنها صارت معروفة ومحددة، بل صارت تعدي علي ناموس الله وكسر لوصايا وضعها الله.

ولم يكن السبب لعيب في الناموس بل لإهمال من قبلوه، وكان لابد لله أن يعلن عن الخطية ليتحاشاها الإنسان ولا يهلك. ولنلاحظ أن الناموس كان كالمرآة، فالمرآة لا تسبب العيب الذي في وجه الإنسان بل هي تكشفه. هي تكشفه لكن لا تصلحه، وهذا هو الفارق بين الناموس والنعمة.

وَلكِنْ حَيْثُ كَثُرَتِ الْخَطِيَةُ ازْدَادَتِ النَّعْمَةُ جِدًا = كان هذا بمجيء المسيح في عالم ساده الإثم والخطية. ومعني الآية أنه في الأماكن التي تكثر فيها الخطية يزداد عمل الله وتزداد النعمة جداً. وحيث كثر عمل الشيطان فان الله لا يترك له المجال، بل يزداد عمل الله جداً ليسند الإنسان بقوة وليحفظ الله أولاده. ولنلاحظ تركيب الآية. حيث كثرت الخطية.... إزدادت النعمة جداً.

لو كانت الخطية ٥وحدات... لكانت النعمة ١٠وحدات.

لو كثرت الخطية إلى ١٠ وحدات الإزدادت النعمة إلى ١٠٠ وحدة.

# آية (٢١):- "' حَتَّى كَمَا مَلَكَتِ الْخَطِيَّةُ فِي الْمَوْتِ، هكَذَا تَمْلِكُ النِّعْمَةُ بِالْبِرِّ، لِلْحَيَاةِ الأَبَدِيَّةِ، بِيَسُوعَ الْمَسِيحِ رَبِّنَا. "

تقريباً هي نفس المعني في (آية١٧)

أمامنا هنا مملكتان. مملكة تسودها الخطية ونهاية شعب هذه المملكة الموت. ومملكة يسودها البر ونهايتها حياة أبدية. في المملكة الأولي الخطية تملك علي الناس (رو ٢:٢١). والثانية تملك النعمة علي الناس فيها. وهم يعيشون في بر (رو ٢:٤١). ولاحظ كم هي مرعبة هذه الخطية فهي تملك كملك يتسيد (تسودكم ٢:٤١) وهي نقل (رو ٧:١١). فهي تقود الناس إلي الموت. لو كانت الخطية سهلة لما كان الأمر يستدعي تجسد المسيح وفدائه. فالخطية تعمل للموت، والناموس يساندها، ويحكم علي الخاطئ بالموت. أما بعد المسيح وبعد أن قدَّم المسيح نعمته، لم نعد نخاف الخطية ولا نرهب الموت، بل ننشغل بالأمجاد المعدة لنا. بر الله ألغي الموت فإنكسرت شوكة الخطية وفقدت سلطانها الذي تحصنت فيه. والعكس فالنعمة أورثت الروح مُلْك الحياة الأبدية ببر الله. وهكذا تماماً كما ملكت الخطية وسيطرت علي الجنس البشري، وظهر سلطانها ومُلْكَها في الموت فدولة الموت هي دولة الخطية – هكذا أيضاً تملك النعمة بواسطة عطية البر حتى تسود الحياة الأبدية بواسطة يسوع المسيح ربنا. فالنعمة تقود للحياة الأبدية. ودولة البر (التبرير) هي دولة الحياة الأبدية.

عودة للجدول

### الإصحاح السادس

#### مقدمة:

نري في هذا الإصحاح عمل المعمودية، وأنها دفن مع المسيح وموت ثم قيامة معه، صلب للإنسان العتيق ليقوم الإنسان الجديد. ويلزمنا هنا أن نضع تعريفات تساعدنا علي الفهم:-

الإنسان العتيق: - يقول داود النبي "بالإثم صورت وبالخطية حبلت بي أمي" (مز ٥:٥١) وفي (رو ٧:٠٢) نسمع قول الرسول الخطية الساكنة في، وفي (رو ٦:٦) نسمع تعبير الإنسان العتيق، وكذلك في (كو ٩:٣ + أف٤:٢٢). وفي (رو ٦:٦) نسمع تعبير جسد الخطية. من كل هذا نفهم أننا ولدنا بطبيعة خاطئة شريرة وذلك قبل الإيمان والمعمودية. هذه الطبيعة الخاطئة لها دوافع شريرة وتقود الإنسان ليفعل الشر، وهي تستخدم أعضاء جسد الإنسان كآلات إثم، أي لتنفيذ الشر. والإنسان العتيق هذا يموت في المعمودية ويولد بدلاً منه إنسان جديد. الإنسان الجديد: - (كو ٣:٠١) ونسمع في (٢كو ١٦:٤٤) عن الإنسان الداخلي "لذلك لا نفشل بل وإن كان إنساننا الخارج يغني فالداخل يتجدد يوماً فيوم" الإنسان الجديد الداخلي يقوده الروح القدس.

الإنسان الخارجي: - هو أعضاء الجسم (اليد والرجل والعين... الخ) والله يسمح بأن يتألم الجسد (الإنسان الخارجي) حتى يتجدد الداخلي (٢٧و ١٦:٤) وتشبيه الرسول الخطية بإنسان أو بجسد يعني أنها تمثل كائن حي يتصرف ليسقطنا. ونلاحظ تكرار كلمة عبد في الآيات (١٥ - ٢٣) ثمان مرات. وهذا يشير لسطوة الخطية التي تسود الإنسان وتستعبده هي تستعبد أعضاء الإنسان الخارجي ليطيعها ويصنع الخطية، وتصبح الأعضاء ألات إلى وبالمعمودية يموت هذا الإنسان العتيق ويولد إنسان جديد يقوده الروح القدس، وهو أيضاً قادر أن يستعبد أعضاء الجسم ويقودها لتصنع البر، وبهذا تصير أعضاء الإنسان الخارج آلات بر. إذا الإنسان الداخلي، سواء العتيق أو الجديد قادر أن يقود أعضاء الجسم. والمعمودية تعطي موتاً للإنسان العتيق، ولكنه يشبه الموت الإكلينيكي الذي فيه يتوقف القلب، ولكن المخ لا يزال يعمل، وبالصدمات الكهربائية يعود القلب للعمل. وهكذا الإنسان العتيق لو أثرته بالشهوات أو الكلمات أو الصور الخليعة... الخ يعود لينشط. وأيضاً الإنسان العتيق ينشط أعطيته غذاؤه ينشط. بعد المعمودية. أنا حُر في أن أُنشًط أي من الإنسانين الداخليين. الإنسان العتيق ينشط بممارسة الشر، وإثارة الشهوات... الخ والإنسان الجديد ينشط بالصلاة والتسابيح ودراسة الكتاب والخدمة... ألخ هو غذاء كل منهما.

قصة: - أب وأم من أمريكا أرادا الذهاب لنزهة لأسبوع فإتصلا بجليسة الأطفال لتأتي لطفلهما الرضيع، فوعدتهما بأن تأتي، فسافرا وتركا طفلهما الرضيع، ونسيت جليسة الأطفال الموضوع، وعادا الأب والأم بعد أسبوع ليجدا إبنهما واذا به جثة هامدة لماذا؟ لأنهما نسيا أن يطعماه.

ونحن في المعمودية يولد لنا إنسان داخلي فهل نطعمه ونغذيه أم نتركه يموت. أي الإنسانين الداخليين نغذيه. الموضوع في يدنا. فالمعمودية لا تلغي حريتنا. ولكن بالمعمودية المسيح يحررنا من الطبيعة الخاطئة فلا يجوز أن نعود لعبوديتها مرة أخري فإن العبودية لها تقود للموت. ولاحظ أننا إمّا في نمو، والإنسان الجديد ينمو والإنسان العتيق يضمحل أو العكس ننحدر وينمو الإنسان العتيق ويضمحل الإنسان الجديد.

#### الإنسان العتيق:

نحن مولودين هكذا بطبيعة منفتحة علي الشر والخطية والشيطان. طبيعة منحرفة. فيها الإنسان العتيق يستخدم أعضاء الجسم الخارجي كآلات إثم. القائد هنا هو الخطية.

#### بالمعمودية

مات الإنسان العتيق ووُلِدَ الإنسان الجديد، حياته هي حياة المسيح القائم من بين الأموات. وهذا الإنسان الجديد منفتح علي الله، حواسه مفتوحة علي السماء. ولا يشبعه سوي الله. ويستخدم أعضاء الجسد الخارجي كآلات بر لخدمة الله الذي يحبه، القائد هنا هو الروح القدس . هذا يتم بالمعمودية للصغار أو بالإيمان أولاً والمعمودية ثانياً للكبار. بالمعمودية تموت الطبيعة الفاسدة. مثل هذا الإنسان يجد للنعمة سلطان جبار، قادرة أن تحفظه من الخطية بل تقوده لعمل البريادة.

ونحصل علي طبيعة الإنسان الجديد كالآتي:

- ١. من آمن وإعتمد خلص (إيمان + معمودية).
  - ٢. أميتوا أعضاءكم... (جهاد سلبي).
  - ٣. تغذية هذا الإنسان الجديد (جهاد ايجابي).

"إن كنتم قد قمتم مع المسيح فأطلبوا ما فوق" (كو ٣:١) المرتد عن الإيمان (من يثير الإنسان العتيق)

هذا هو من يثير شهواته ويجعل جسد الخطية يستيقظ. ويهمل جهاده (سلبي وإيجابي). فهو يغذي جسد الخطية بخطاياه ويحرم الإنسان الجديد من غذاؤه (إهمال الصلاة والكتاب المقدس ووسائط النعمة..) هنا يعود جسد الخطية ليقود أعضاء الإنسان ويجعلها آلات إثم، مثل هذا الإنسان لا يشبعه سوي العالم ولا يعود يري الله، فلا يطلب الله ليشبعه فهو لا يفهم سوي شهوات العالم . هذا الإنسان يجد للخطية سلطان جبار.





يقول بولس الرسول أن الجسد يشتهي ضد الروح والروح ضد الجسد (غل١٧:٥).

والرسول يقصد بالجسد هنا الشهوة الخاطئة، أو الخطية الساكنة في والروح يقصد به الروح القدس الذي يقود الإنسان الجديد. ولكن بولس لا يهاجم الجسد الخارجي بأعضائه، بل يهاجم الإنسان العتيق المنفتح على الشر ويستعبد أعضاء الإنسان الخارجي فتتلذذ بالشر. وحين يكون الإنسان العتيق هو القائد، يكون هذا الإنسان شهواني أما لو كان الإنسان الجديد هو القائد، يكون هذا الإنسان روحاني. والرسول لا يهاجم الجسد بأعضائه الخارجية، فالجسد ليس نجاسة وإلا ما كان المسيح أخذ جسداً مثلنا. بل أن عظام إليشع أقامت ميت. وحتى الآن فعظام القديسين تصنع معجزات.

#### عمل النعمة وعمل الخطية

هناك ظاهرة طبيعية تفسر ما يحدث تسمي ظاهرة الرنين، فهناك آلاف الموجات اللاسلكية تمر في الجو حولنا، ولكن إذا حدث توافق بين دوائر الراديو ودوائر أي محطة إرسال يحدث تقوية لإشارات هذه المحطة ونجد الراديو يذيعها.

هناك عشرات المحطات تبعث بإرسالها ويستقبلها الإيريال بحسب مفتاح إختيار المحطات نوفق دوائر الراديو مع إحدى المحطات. وحينما يحدث توافق تتضخم إشارات المحطة رقم ١٢ مع الاختيار لمحطة رقم ١٢ فيذيع الراديو صوت محطة رقم ١٢.

بنفس الفكرة السابقة حينما تتطابق إرادتي مع إرادة الله تتضخم النعمة داخلي. وحينا تتطابق إرادتي مع إرادة الله الشيطان تشتعل الشهوات الخاطئة داخلي والموضوع في يدي. الاختيار في يدي. فحينما تكون أعمالي وجهادي لحساب مجد الله تتسكب النعمة داخلي نعمة فوق نعمة (يو ١٠٦١) والعكس.

وهكذا إذا حدث توافق بين إرادتي وبين الخطية أجد أن

الخطية لها قوة جبارة قاهرة. وإذا حدث توافق بين إرادتي وبين إرادة الله، أجد أن النعمة لها قوة جبارة تجعلني غير قادر علي عمل الشر، بل أعمل البر بلذة. لذلك سأل السيد المسيح المقعد "هل تريد أن تبرأ" (يو ٥:٦) ويقول السيد "كم مرة أردت ولم تريدوا (مت٣٠:٢٣). فمن يغذي الإنسان الجديد بالصلاة والكتاب المقدس "ليس بالخبز وحده يحيا الإنسان بل بكل كلمة تخرج من فم الله (مت٤:٤). ويغذي إنسانه الجديد بإرادته، فتتفق في هذا إرادة الإنسان مع إرادة الله الذي يريد أن الجميع يخلصون (١تي٤:٤) إذا حدث هذا الإتفاق، يكون للنعمة قوة جبارة حافظة تمنع السقوط.

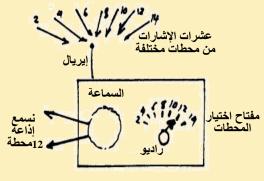



## الآيات (١-٢):- "'فَمَاذَا نَقُولُ؟ أَنَبْقَى فِي الْخَطِيَّةِ لِكَيْ تَكْثُرَ النِّعْمَةُ؟ 'َحَاشَا! نَحْنُ الَّذِينَ مُتْنَا عَنِ الْخَطِيَّةِ، كَيْفَ نَعِيشُ بَعْدُ فِيهَا؟" كَيْفَ نَعِيشُ بَعْدُ فِيهَا؟"

سبق بولس وقال أنه حيث كثرت الخطية إزدادت النعمة جداً. وربما أثار هذا القول بعض الناس فتساءلوا أنبقى في الْخَطِيَةِ لِكَيْ تَكْثُرُ النَّعْمَةُ والإجابة كَاشًا = أي لا يجب أن ننطق بهذه الأقوال التي لا ترضي الله. هذا سؤال من لا يعرف الثمن الذي دُفِعَ لتزداد النعمة ألا وهو دم المسيح. وهو سؤال يدل علي عدم فهم لما حدث علي الصليب. فالمسيح لم يمت لأجل خطيته فهو بار بلا خطية، بل هو مات بجسد البشرية كلها، وأنا واحد من هذه البشرية، فهو مات من أجلي. فصار موته موتي = نَحْنُ الَّذِينَ مُثْنَا والذي مات هو الإنسان العتيق. ومن يعتمد فهو يموت مع المسيح فتموت خطيته. فالمعمودية أمانت الخطية فينا وأعطنتا أن نكون خليقة جديدة. ولكي تظل الخطية ميتة، علينا أن نستمر في الجهاد بأن نقف أمام الخطية كأموات. المسيح مات بجسد بشريتنا، وأنا أشترك مع المسيح في موته بالمعمودية. وقوة هذا الموت تعمل فينا:

١, بالإيمان.

,٢ بالمعمودية.

, ٣ بإرادتنا بأن نحسب أنفسنا أمواتاً عن الخطية (رو ٢:١١) وبهذا تظهر حياة يسوع فينا (٢كو ٤:١١). هذا ما عناه بولس وبقوة هذا الموت تموت الخطية في أعضائنا بقوة الروح الذي فينا (كو ٣:٥ + رو ١٣:٨). هذا ما عناه بولس الرسول حينما قال مع المسيح صلبت (غل ٢:٠٠). وفي (غل ٥:٤٠) نري العمل الإرادي للإنسان بوضوح "ولكن الذين هم للمسيح قد صلبوا الجسد مع الأهواء والشهوات"... هؤلاء نجد فيهم ثمر الروح (غل ٥: ٢٢، ٣٢) ومن ثمر الروح.. النعمة. لذلك يقول بولس الرسول "أقمع جسدي وأستعبده". ولكن من يعود بإرادته ويعيش في الخطية يثور فيه جسد الخطية مرة ثانية وبقوة. وكل إنسان حر في أن يختار، إذا إختار أن يموت مع المسيح ويحسب نفسه مصلوباً عن عالم الخطية سيجد قوة تعمل في داخله هي قوة موت المسيح، ويجد أن الخطية تضمحل في أعضائه وإذا إختار أن يعيش للخطية لن يختبر هذه القوة بل سيشعر أن الخطية تسود عليه بقوة وتقهره.

فالنعمة هي عمل الروح القدس، والروح القدس يملأ من صلب جسده . وهناك سلمَّ قانوني سار عليه المسيح ، وينبغي أن نسير عليه نحن أيضاً . فالروح القدس حلَّ على الكنيسة بعد الصعود. والصعود أتي بعد القيامة والقيامة أتت بعد الموت.. والموت أتى بعد الصلب.

وهذا ما هو مطلوب منا.. فلكي نتذوق الحياة السماوية (الصعود) ينبغي أن نقوم مع المسيح، أي يحيا المسيح فيّ، أي أحيا بحياة المسيح القائم من الأموات (قيامة) وليتم هذا يجب أن أقف كميت أمام الخطية (الموت) وهذا بأن أحكم علي جسدي بالصلب عن أهوائه وشهواته، هذا معني "مع المسيح صلبت فأحيا لا أنا بل المسيح يحيا فيّ (غل ٢٠:٢)، والسيد المسيح يقول "من أراد أن يبني برجاً فليحسب حساب النفقة" والبرج هو أن نحيا حياة سماوية. والنفقة هي جسد مائت مصلوب. ونلاحظ أن المسيح عاش علي الأرض مختبراً حياة الموت، ومن أراد أن يكون له تلميذاً فليحمل صليبه ويتبعه في ممارسة الموت الإختياري. ولقد قبل المسيح المعمودية رمزاً لموته

قبل أن يموت علي الصليب، وكان هذا علامة لقبوله الموت بإرادته. وهذا هو معني أن تزهر عصا هرون الميتة. وهذا معني "من أحب نفسه يهلكها". والمرأة التي سكبت الطيب (مر ٢:١٤-٩). قال عنها المسيح أن عملها هذا سيكون كرازة، لأن الكرازة هي أن يسكب الإنسان نفسه حتى الموت لأجل المسيح. العالم يري أن هذا إتلاف، ولكن الله يستحق أن أترك لأجله كل شئ.

ونلاحظ أن الرسول تكلم من قبل عن بنوتنا لإبراهيم، وهنا يرفعنا لدرجة أعلي هي البنوة شه في المعمودية ليعيش الكل كأبناء شه (أمم ويهود) في جدة الحياة أي الحياة الجديدة المقامة مع المسيح. فنحن بالمعمودية نموت مع المسيح (عن الخطية) ثم نقوم بحياة المسيح (المسيح يحيا فيًّ) يعطيني بره، فأحيا لأصنع براً. وتكون أجسادنا آلات بر. وقوة قيامة المسيح تعمل فيًّ لأصنع البر. هذا هو مفهوم الحرية، أي ممارسة الحياة المقدسة بالنعمة الإلهية، بروح البنوة شه.

ولكن هل يوجد إنسان بلا خطية، نقول لا. فكل منا له خطاياه (ايو ۱ : ۸ ، ۱۰) لكن أولاد الله يسقطون عن ضعف ويقومون سريعاً مقدمين توبة، يقومون سريعاً كمن هم غرباء عن هذا العمل، ولا يطيقون أن يحيوا في الخطية.

الآيات (٣-٤):- "اللَّمْ تَجْهَلُونَ أَنَّنَا كُلَّ مَنِ اعْتَمَدَ لِيَسنُوعَ الْمَسِيحِ اعْتَمَدْنَا لِمَوْتِهِ، 'فَدُفِنَّا مَعَهُ بِالْمَعْمُودِيَّةِ للْمَوْتِ، حَتَّى كَمَا أُقِيمَ الْمَسِيحُ مِنَ الأَمْوَاتِ، بِمَجْدِ الآبِ، هكذَا نَسلُكُ نَحْنُ أَيْضًا فِي جِدَّةِ الْحَيَاةِ؟"

اعْتَمَدَ لِيَسُوعَ الْمَسِيحِ = هي في أصلها إعتمد في يسوع المسيح اعْتَمَدْنَا لِمَوْتِهِ = إعتمدنا في موته. صرنا بالمعمودية مشتركين في صليب موته. (هذه تشبه جنين في بطن أمه، لو ماتت الأم يموت الجنين معها) فبالمعمودية أصير في المسيح. وبطن الأم هنا هي المعمودية التي فيها نموت مع المسيح.

إنساننا العتيق قد صلب ومات كما صلب المسيح علي الصليب ومات. المسيح مات ودفن بالجسد، أما نحن فنموت بالنسبة للخطية. فجوهرنا لا يموت، بل إنسان الخطية أي الشر هو الذي يموت. فأنا مت مع المسيح وفيه بجسد الخطية، ثم قمت معه. فلا ينسب للمسيح موت دون قيامة فهو القيامة. بِمَجْدِ الآبِ = أي أنه بالقيامة ظهر مجد الآب وتحققت كل مواعيد الله ونراها الآن بالإيمان. حِدَّةِ الْحَيَاةِ = أي الحياة الجديدة. نقوم مع المسيح في حياة جديدة فاضلة ونوجه سلوكنا بما يتفق وهذه الحياة الجديدة. هي حياة بإمكانيات جديدة، هي حياة المسيح القائم من الأموات. جدة الحياة هذه في مقابل حالة الموت التي كنا نحياها كخطاة. وجدة الحياة تعني حياة تتجدد ولا تشيخ. هي حياة لها قوانين جديدة وأهداف جديدة ومبادئ جديدة وأصدقاء جدد. ولاحظ قوله وقدفًا مَعَهُ بِالْمَعْمُودِيَةِ في المعمودية يشير لأهمية عقيدة التغطيس في المعمودية.

ولكن لنلاحظ ان المعمودية لاتحرمني من الحرية التى جبلني الله عليها . الله خلقني على صورته حرا ولن يعود يحرمني من نعمة أعطاها لي من قبل . إذاً لقد مت في المسيح في المعمودية ، وقمت متحداً به . وبإتحادي به صارت لي حياة المسيح "لي الحياة هي المسيح" (في ١ : ٢١) لذلك فلقد حصلت في المعمودية على حياة أبدية ، فالمسيح لن يموت ثانية ، وحياته التي حصلت عليها هي أبدية . ولكن، على أن أجاهد أن أظل ميتا

أمام الخطية فتظل حياة المسيح في . ويمكننا ان نقول كل من يجاهد أن يبقي ميتا بحياة آدم سيظل حياً للأبد بحياة المسيح . وهذا معني "من آمن واعتمد خلص" (مر ١٦: ١٦) فالمعمودية سر يتممه الكاهن ولكن علي أن أجاهد حتي أظل ثابتا في المسيح . لذلك يقول المسيح "إثبتوا في وأنا فيكم " . المعمودية ليست طقس يتم وإنتهي الأمر ، لكن لا بد أن يتبعها قرار بإستمراري ميتا أمام الخطية (رو ٦: ١١) فنظل ثابتين في المسيح ، وبالتالي فالروح القدس الذي إنسكب علي المسيح يوم معموديته يملأنا ، وهو الذي يعطى النعمة التي تجدد طبيعتنا وتجعلنا خليقة جديدة . فسر الميرون يسمى سر التثبيت لأن الروح القدس هو الذي يبكتنا إن أخطأنا وهو الذي يعين ضعفاتنا فيعيدنا للثبات في المسيح إن أخطأنا ، والخطية قطعاً تفصلنا عن المسيح. وإذا أعادنا الروح القدس الروح المحيى.

### آية (٥):- " لَأَنَّهُ إِنْ كُنَّا قَدْ صِرْنَا مُتَّحِدِينَ مَعَهُ بِشِبْهِ مَوْتِهِ، نَصِيرُ أَيْضًا بِقِيَامَتِهِ. "

مُتَّحِدِينَ مَعَهُ = المعمودية هي فرصة الإتحاد الحقيقي مع المسيح بِشِبْهِ مَوْتِهِ = لأن المسيح مات بالجسد، أما نحن فنموت عن الخطية، الذي يموت فينا هو الإنسان العتيق. إذاً طريق حياتنا صعب فهو طريق موت. لكنه مبهج، فهو أيضاً طريق قيامة. الخطية تموت والبر يعيش ويقوم ونحيا في حياة سماوية (أف٢:٦) الإنسان القديم ينتهي والجديد السماوي يعيش، إننا نقوم في هذه الحياة الجديدة لنحيا بحياة المسيح القائم من بين الأموات فنحن إتحدنا معه في موته وفي قيامته، فالحياة التي في هي حياته المقامة من بين الأموات. ومن يسمع صوته الآن ويتوب يقوم من موت الخطية وهذه هي القيامة الأولي، ومن يعيشها تكون له القيامة الثانية أي يقوم من بين الأموات لحياة أبدية في مجد الله في المجيء الثاني (يو ٥:٤٢-٢٩). إذا إن كنا قد إتحدنا معه بالمعمودية التي تشبه موته، فإنه كنتيجة طبيعية لذلك سنصبح أيضاً واحداً معه، مع المسيح، متحدين معه بقيامته، علي أساس أن نظل أمواتاً عن الخطايا، فنظل ثابتين فيه. ونلاحظ أن هناك نوعين من الموت:

[١] الموت [٢] الإماتة

الموت: - هو عمل المسيح فينا بدفن خطايانا السابقة. وهذا هو هبة منه.

الإماتة: – فلكي نبقي أمواتاً عن الخطية بعد المعمودية يلزمنا الجهاد حتى الدم (عبر ٤:١٢). ويكون الجهاد موضع إهتمامنا حتى يعيننا الله (كو ٥:٥ + رو ١١:٦). ونلاحظ أنه لم يقل نصير بشبه قيامته. بل نَصِيرُ أَيْضًا بِقِيَامَتِهِ فهو قدم لنا عربون القيامة المقبلة خلال حياتنا الزمنية. هذه هي القيامة الأولي = جدة الحياة. إن كان السيد المسيح يهبنا أن نموت معه في المعمودية، إنما ليقدم لنا إمكانية السلوك هكذا، والجهاد كل أيام غربتنا حتى لا نفقد نعمة المعمودية أو ثمرها فينا. فإن المعمودية لا يقف سلطانها عند حد محو خطايانا السالفة، بل تهبنا أماناً من جهة المعاصي اللاحقة، لكن هذا يحتاج لإظهار تغيير النية (إماتة عن الخطايا، وتجديد للذهن) فالمعمودية موت وقيامة بحياة جديدة.

والآن نفهم لماذا ترتل الكنيسة وتقول " بموتك يا رب نبشر ويقيامتك نعترف "بينما كان المفروض أن ما نفتخر به ونبشر به هو القيامة . لكن السؤال هو ... كيف نبشر .. هل يكون هذا بالكلام ؟ هذه أضعف وسيلة للكرازة

. لكن الكرازة والبشارة تكون فعالة إذا كنا نحيا بما نتكلم به . فإن رآنا الناس نحيا كأموات أمام الخطية . فهذه هي الكرازة، وبهذا نكون نورا للعالم . والسؤال التالي يكون .. وما الذي يجعلنا نحيا كأموات امام الخطية ؟ ....هذا لأننا نؤمن أنه لنا حياة كلها مجد وفرح في السماء ، بعد أن نقوم من الأموات . ولكن هذا يستلزم أولا أن نؤمن بأن هناك قيامة من الاموات ، وبان قيامة المسيح كانت لحسابي أنا ،أي لكي تكون لي أنا قيامة من الأموات . إذا أن نحيا كأموات للخطية فهذا لأننا نعترف بأن لنا حياة أخري سنحياها ، لأن المسيح قام من الأموات .

# آية (٦):- " عَالِمِينَ هذا: أَنَّ إِنْسَانَنَا الْعَتِيقَ قَدْ صُلِبَ مَعَهُ لِيُبْطَلَ جَسَدُ الْخَطِيَّةِ، كَيْ لاَ نَعُودَ نُسْتَعْبَدُ أَيْضًا للْخَطيَّة. "

لِيُبْطِّلُ جَسَدُ الْخَطِيَّةِ = أي شرور الإنسان. ولا يقصد الجسد لذلك قال كَيْ لاَ نَعُودَ نُسْتَعْبَدُ أَيْضًا لِلْخَطِيَّةِ = ولم يقل نستعبد للجسد فالجسد ليس عنصر ظلمة يجب الخلاص منه ومقاومته فهو من صنع الله الصالح، إنما نحن أفسدناه بإنحراف الأحاسيس والعواطف. وعندما تتزع هذه الأعمال المسببة للموت يظهر الجسد في أمان. وليس الجسد هو الذي يصلب مع المسيح بل السلوك الأخلاقي، أو الطبيعة الفاسدة التي طرأت عليه وأحاسيس الخطية. ولنلاحظ أن شريكنا في الطريق هو المسيح الذي نموت معه، فيعطينا حياة معه ويهبنا قوة وغلبة ونصرة وفكر جديد وتسبحة جديدة. وإذ يموت جسد الخطية فنتحرر من الخطية التي كانت مالكة علينا. ويقوم إنسان جديد يمجد الله، كبذرة زرعت لتخرج شجرة جميلة.

إِنْسَانَنَا الْعَتِيقَ ٠٠٠ جَسَدُ الْخَطِيَّةِ = هو الطبيعة الشريرة التي ولدنا بها من بطون أمهاتنا، قبل الإيمان والمعمودية. ولما مات العتيق ما عاد قادراً أن يستعمل أعضاء الجسد الخارجي كآلات إثم = ولا نَعُودَ نُسْتَعْبُدُ أَيْضًا للْخَطْيَة.

### آية (٧):- "<sup>٧</sup>لأَنَّ الَّذِي مَاتَ قَدْ تَبَرَّأُ مِنَ الْخَطِيَّةِ. "

#### هذه تعنى

- ١, بالموت تسقط الخطية عن المتهم.
- ٢, بالموت تمت عقوبة الناموس فينا.
- ٣. مات الإنسان العتيق وما عاد قادراً أن يستعمل الأعضاء كآلات إثم. بل صار الجديد يستعملها
   كآلات بر.

إذاً بالمعمودية يموت الإنسان مع المسيح وبهذا فهو تقبل حكم الموت عن خطاياه. ويقوم مع المسيح متحصلاً علي حكم البراءة من خطاياه (رو ٢٥:٤) والذي مات يكف عن أن يخطئ ولا يتعرض لسلطان الخطية. بهذا الموت تنقطع الصلة بين الإنسان والخطية، إلا إذا شاء الإنسان من جديد أن يعود بجسده إلي ما كان عليه أولاً، أي يعود به إلى عبودية الخطية.

#### آية (٨):- "^فَإِنْ كُنَّا قَدْ مُتْنَا مَعَ الْمَسِيحِ، نُؤُمِنُ أَنَّنَا سَنَحْيَا أَيْضًا مَعَهُ. "

خاف بولس أن يستثقل المؤمن الطريق لأنه موت مع المسيح، لذلك يوضح أن موتنا عن الخطية ليس حرماناً أو خسارة بل ممارسة لقوة الغلبة والنصرة التي لنا بالمسيح غالب الخطية والموت. هي حياة سنحياها في نصرة مع المسيح. نحن قمنا معه بإستحقاق بره وقداسته. وأخذنا حياة من حياته، بهذه الحياة ننال الفرح هنا وحياة أبدية هناك.

#### آية (٩):- " عَالِمِينَ أَنَّ الْمَسِيحَ بَعْدَمَا أُقِيمَ مِنَ الأَمْوَاتِ لاَ يَمُوتُ أَيْضًا. لاَ يَسُودُ عَلَيْهِ الْمَوْتُ بَعْدُ. "

المسيح هزم الموت وألغي سلطانه وهو الآن في مجد أبيه وقد أعطانا حياته نحيا بها بالإيمان، ومعني كلام الرسول أنه لو أردنا أن نحيا للمسيح ولا نعود للخطية فهذا ممكن، ولا يكون للخطية سلطان علينا ما دمنا معه. ومع أن الخطية عنيفة جداً إلا أن المسيح هدم سلطانها، فلا نخاف أن نسير معه في الطريق. والآية تعني أنه مادام المسيح لن يعود للموت بعد أن قام، هكذا لا يصح أن نعود للخطية بعد أن قمنا معه وصرنا نحيا بحياة المسيح، فلماذا نحكم علي إنساننا الداخلي الجديد بالموت مع أنه يحيا بحياة المسيح. والآية تعني أن الحياة التي حصلنا عليها بالمعمودية هي حياة أبدية، فحياة المسيح هي حياة أبدية، فهو لن يموت ثانية. ونحن حتى وإن مننا بالجسد فسنعود ونقوم بهذه الحياة الأبدية التي أخذناها وهذا معنى "من آمن بي ولو مات فسيحيا" (يو ٢٥:١١).

#### آية (١٠):- "' الأَنَّ الْمَوْتَ الَّذِي مَاتَهُ قَدْ مَاتَهُ لِلْخَطِيَّةِ مَرَّةً وَاحِدَةً، وَالْحَيَاةُ الَّتِي يَحْيَاهَا فَيَحْيَاهَا للهِ. "

مَاتَهُ لِلْخَطِيَّةِ = لم يمت المسيح عن ضعف خاص به إنما بسبب خطايانا، لكي يحطم خطايانا ويبدد قوتها ويحل سلطان الخطية فلا يعود لها علينا سلطان ما دمنا في إتحاد معه. وهو مات مَرَّةً وَاحِدَةً ولم يسد عليه الموت فقد قام ، ولن يموت ثانية بعد قيامته.

وَالْحَيَاةُ الَّتِي يَحْيَاهَا فَيَحْيَاهَا لِلهِ = بعد أن قام صار يحيا حياته لكي يمجد الله بأن يهب نفوس البشر حياة مقدسة، يعطينا حياته وبره وبهما نمجد الله. يهبنا الموت عن الخطية والحياة للآب كأبناء له. والرسول يريد أن يقول... إن كنا قد حصلنا علي حكم براءة أبدية فبأي منطق نعود للخطية ثانية، هذا يكون كمن يعود للقبر بعد أن قام حياً.

الآيات (١١-١٤):- "' كَذَلِكَ أَنْتُمْ أَيْضًا احْسِبُوا أَنْفُسَكُمْ أَمْوَاتًا عَنِ الْخَطِيَّةِ، وَلَكِنْ أَحْيَاءً شِهِ بِالْمَسِيحِ يَسَوْعَ وَبَنَا. ''إِذًا لاَ تَمْلِكَنَّ الْخَطِيَّةُ فِي جَسَدِكُمُ الْمَائِتِ لِكَيْ تُطِيعُوهَا فِي شَهَوَاتِهِ، "'وَلاَ تُقَدِّمُوا أَعْضَاءَكُمْ آلاَتِ إِثْمِ رَبِّنَا. ''إِذًا لاَ تَمْلِكَنَّ الْخَطِيَّةُ فِي جَسَدِكُمُ الْمَائِتِ لِكَيْ تُطِيعُوهَا فِي شَهَوَاتِهِ، "'وَلاَ تُقَدِّمُوا أَعْضَاءَكُمْ آلاَتِ بِرِ شِي الْمَائِقِ وَأَعْضَاءَكُمْ آلاَتِ بِرِ شِي الْخَطِيَّةَ لَنْ تَسنُودَكُمْ، لأَنْكُمْ لللْخَطِيَّةِ، بَلْ قَدِّمُوا ذَوَاتِكُمْ شَهِ كَأَحْيَاءٍ مِنَ الأَمْوَاتِ وَأَعْضَاءَكُمْ آلاَتِ بِرِ شِي اللَّهُ الْمَائِقِ لَنْ تَسنُودَكُمْ، لأَنْكُمْ لَلْتُ بِرِ شَي النَّعْمَةِ. "

نري فيها مفهوم التكريس الحقيقي. فيها يشرح الرسول أننا يجب أن نحسب أنفسنا أمواتاً عن الخطية وأحياء شه في المسيح. إن كان المسيح مات عنا ليبطل لنا سلطان الخطية فإنه لا يليق بنا إلا أن نُسَلِّم القلب عرشاً له. إذا لنمت عن الخطية فلا تملك علينا بعد ولنحيا شه بالمسيح يسوع الذي يملك فينا ويقيم مملكة داخل قلوبنا، مقدمين كل أعضاء جسدنا وكل طاقاتنا لحساب ملكوته كآلات بر بعد أن كانت خاضعة للشهوات كآلات إثم للخطية. آية 11: أَمُواتًا عَنِ الْخَطِيَّةِ = المعني أن تحكم على نفسك بأنك إنسان ميت أمام الخطية وبلا خوف فلم يعد لها سلطان علينا، بل لقد تبرأنا منها، تبرأنا بما قدمنا عنه توبة وإعترفنا به. وبعد ذلك نقطع كل صلة لنا بها. وأَحْيَاعُ لِلهِ = كما أن المسيح يحيا لله (آية ١٠) هكذا يجب عليكم أن تعيشوا متحدين بالمسيح، بحياة جديدة. بالمسيح يَسُوعَ رَبِّنًا = فبدونه لا نقدر أن نعمل شيئاً (يو ١٥:٥) فلا يمكن أن نحيا لله بدون المسيح، وفيه نتراءى أمام الله ونعيش أمام الله.

آية 11: وعلى ذلك فلا يجب أن تتسلط الخطية وتملك على جسدكم الذي مات عن الخطية. أي لا يجب أن نطيعها منجذبين ومندفعين بشهوات هذا الجسد. ومن يفعل ويقرر أن لا يندفع وراء شهواته سيجد أن النعمة تعينه فالروح القدس يجعل الشهوات تهذأ والجسد يكون كميت أمامها. ولكن لو عاد الإنسان وتهاون وبدأ يداعب الخطية تستيقظ حالاً شهواته، فالإنسان كان وسيظل حراً. إذاً خذوا قراركم وإستعملوا القوة والسلطان الذي يعطيه الروح القدس، ولو سقطتم سارعوا بالتوبة. ولاحظ أنه قال لا تَمْلِكُنَّ الْخُطِيَّةُ = ولم يقل لا تدعها توجد هناك، فهي موجودة بالفعل، مادمنا نحمل جسداً قابلاً للموت فستحاربنا الخطية. ولكن ليتك لا تملكها. هي فقدت قدرتها علي أن تملك، فلا تُمَلكُها أنت فلو بدأت تطيعها ستملك. كأن عبداً قد تحرر بثمن باهظ فنقول له لا تعود تستعبد لأحد ثانية فهو الآن حر لا سيد له. ومن الذي تملك عليه الخطية؟ هو من يجري وراء شهوات العالم فيحيي الإنسان العتيق فتملك عليه الخطية. كثعبان متجمد من الثلج، لو أدفأته في جيبي، فأول ما سيستيقظ يلذعني فأتسم وأموت. هذا الثعبان المتجمد هو الخطية التي قتلتها النعمة.

آية 17: أَعْضَاءَكُمْ: هي الرجل واليد والعين.. والفهم والذكاء والإرادة بل وكل الملكات الجسدية والنفسية والروحية. فلا تقدموها كآلات ووسائل للإثم، حتى لا تحاربكم الخطية وتنتصر عليكم بواسطة هذه الأعضاء. فلنحذر أن نخضع أي حاسة من حواسنا الجسدانية للخطية... مثال:-

لو غضبت لا تحرك لسانك بالشتيمة ولا يدك للضرب، فحينما لا يكون هناك آلات للخطية ستتلاشي الخطية يوماً فيوم.

والرسول لا يكتفي بمجرد التحذير من الوقوع في الخطية، ولكنه يضيف ناحية إيجابية في حياتنا الروحية. فعلي المؤمنين ليس فقط أن ينقطعوا عن الشر بل يقدموا ذواتهم أي كيانهم كله كتقدمة مكرسة شه. وهو قبل أن يطلب تقديم أعضاءنا آلات بر شه يطالبنا بتقديم ذواتنا كَأَحْيَاع مِنَ الأَمْوَاتِ. قد حصلنا علي حياة جديدة مقدسة. بمعني أنه لن تتقدس أعضاءنا الجسدية ما لم يتقدس كياننا ككل، ونقبل أن نكون كالمسيح أحياء شه آية ١٠ أي نحيا لمجد الله. ثم نكرس كل عضو من أعضاء جسدنا شه لكي تكون آلات فضيلة، تستخدم في إظهار مجد الله. وذلك بممارسة الأعمال الفاضلة. وهذا معني أن الروح يبكت على خطية (تموت أعضائنا عن الخطية) ثم على

بر (نصنع براً). والرسول هنا يؤكد أن الدعوة للموت مع المسيح ليست هي دعوة لتحطيم كيان الجسد بل تقديسه [اليد عوضاً أن أستعملها في الضرب والسرقة (آلات إثم) تموت عن الخطية فلا تمارس هذه الأعمال ثم أستخدمها (كآلات بر) في الصلاة ومساعدة المحتاج، وخدمة الله] فالإنسان العتيق هو الذي يُصنل لا أعضاء الجسد. والدعوة للموت مع المسيح ليست دعوة سلبية للخسارة والتبديد، إنما هي دعوة إيجابية للربح. فالموت هنا هو ربح إذ فيه تمتع بالمعية مع المسيح المصلوب القائم من الأموات القادر أن يقيم أعضائنا كآلات بر واهبا إياها تقديساً من عندياته. نحن قد تسلمنا من آدم جسداً إنفتحت حواسه وأعضاؤه وملكاته (فكره وإرادته...) علي الشيطان (ولكنها غير مجبرة علي الخضوع له). أما المسيح فجاء ليميت فينا هذه الطبيعة المجروحة المفتوحة علي الشيطان. وأمات الخطية في الجسد ففقدت الخطية تسلطها علي أعضاء الإنسان، وحرر المسيح أعضائنا وجعلها مفتوحة على الله لتسمعه وتراه.

ألات بر وألات إشم: = الآلة يستخدمها أحد . والمقصود هنا اعضاء جسدى . فإن أعطيتها للمسيح الذي اعطاني حياته تصبح ألات بر وإن تركتها لحياة الانسان العتيق الذي في فهي تصبح ألات إثم.

آية 1: وأنتم تستطيعون أن تبلغوا هذه الدرجة من الحياة الروحية لأن الْخَطِيَّة لا سلطان لها عليكم = لَنْ تَسُودَكُمْ (لن تتملك عليكم) لأن النعمة سوف تدينها أي تجعلها كامنة داخلي كأنها ميتة (رو ٣:٨). لأَنكُمْ لَسُتُمْ تَحْتَ سلطان النَّامُوسِ. الذي كان عمله أن يفصل بين الخير والشر دون أن يهب القوة علي بلوغ حياة البر الناموس هو مجرد مرآة تظهر العيوب ، لكنه غير قادر علي تغيير شئ . لكنكم الآن أعضاء في مملكة البر، غُفِرَتُ لكم خطاياكم السابقة وأصبحتم بواسطة هذه النعمة قادرين علي السير بأمان في طريق القداسة والفضيلة، وهذا يؤكد علي الإمكانيات الجديدة التي صارت لنا خلال النعمة التي تعمل فينا في مياه المعمودية كما في جهادنا اليومي. الإمكانيات الواهبة للغلبة.

تَحْتَ النَّعْمَةِ: النعمة هي قوة عاملة فينا ، تميت فينا محبة الخطية. وهي من عناية الله ورعايته وتدبيره لتقود الإنسان لميراثه الأبدي. ولو خضع الإنسان لتيار النعمة لا تعود الخطية تسود عليه. فالنعمة هنا هي قوة الله السرية الخفية التي تسكن أعضاء الإنسان العائش تحت خضوع النعمة والذي يضبط شهواته ويميت أعضاءه عن الشهوات الخاطئة (رو ٢١:١). والروح القدس يعطي لمن يريد قوة وإقناع (أر ٧:٢٠) لترك الخطية والحياة في بر ، بالإقناع أولاً ثم قوة للعمل ثانياً (رو ٢٦:٨).

#### آية (١٥): - " ' فَمَاذَا إِذًا؟ أَنُخْطِئُ لأَنَّنَا لَسنْنَا تَحْتَ النَّامُوسِ بَلْ تَحْتَ النَّعْمَةِ؟ حَاشَا! "

أيكون بعد كل ما قيل أن نفهم الحرية في المسيح أنها عودة للخطية. إذا أخطأ إنسان وقال أنا حر فهو بالحقيقة مستعبد للخطية، الحرية الحقيقية هي عبودية لله وفيها يجد الإنسان أن قوة تسانده ليفعل البر، هي عبودية الحب الإختياري وليس عبودية العنف الإلزامي. ولنلاحظ أن النعمة والخطية لا يجتمعان، فلا يقدر أحد أن يخدم سيدين (مت٢:١٦ + يو ٨ : ٣٤ ، ٣٦). هناك من أساء فهم ناموس النعمة والحرية وقال نخطئ لأننا أحراراً،

ولكن هذا كمن يستغل كرم صديقه بالخيانة والإساءة إليه، فداء المسيح حررني، وعليَّ أن لا أستعبد للخطية ثانية (يو ٣٦:٨).

آية (١٦):- "' أَلَسْتُمْ تَعْلَمُونَ أَنَّ الَّذِي تُقَدِّمُونَ ذَوَاتِكُمْ لَهُ عَبِيدًا لِلطَّاعَةِ، أَنْتُمْ عَبِيدٌ لِلَّذِي تُطِيعُونَهُ: إِمَّا لِلْخَطِيَّةِ لِلْمَوْتِ أَوْ لِلطَّاعَةِ لِلْبِرِّ؟"

من نوجه حياتنا وذواتنا له نكون عبيداً له ونلتزم بطاعته فلا يوجد سوي سيد واحد. والله كسيد يبرر ويعطي حياة لو أطعنا. أمّا الخطية كسيد فتقود للموت. وبحسب ما رأيناه في مقدمة الإصحاح فالإنسان الداخلي هو الذي يقود الأعضاء الخارجية. ونحن أحرار في أن نجعل أحدهما ينمو والآخر يضمحل أو العكس. ومن هو فيهما القوي سيقود الأعضاء الخارجية. فلو جعلت الإنسان الجديد ينمو، هذا الذي حصلت عليه في المعمودية، فهو سيقود الإنسان الخارجي لطاعة الله وليتبرر. ولو قاد الإنسان العتيق الإنسان الخارجي لقاده للخطية والموت. ولنلاحظ أن هناك من يستعبد لشهواته الخاطئة، وهناك من يستعبد للبر مثال خادم صحته منهكة ولكن مُصِرِّ على الخدمة، ولا يستطيع ترك خدمته، أو مريض مُصِرِّ على الصيام، ويجد لذته فيه.

آية (١٧): - " فَشُكُراً لِلهِ، أَنَّكُمْ كُنْتُمْ عَبِيدًا لِلْخَطِيَّةِ، وَلَكِنَّكُمْ أَطَعْتُمْ مِنَ الْقَلْبِ صُورَةَ التَّعْلِيمِ الَّتِي تَسَلَّمْتُمُوهَا. " أَطَعْتُمْ مِنَ الْقَلْبِ = الحرية التي نمارسها ليس عن قوة أو إضطرار إنما تمارس خلال الحب بكامل إرادتنا. صورة = كلمة تغيد طبعة أصيلة للتعليم.

## آية (١٨):- "^ ْ وَإِذْ أُعْتِقْتُمْ مِنَ الْخَطِيَّةِ صِرْتُمْ عَبِيدًا لِلْبِرِّ. "

إذ تحرروا من الخطية إرتبطوا بالبر، لا يستطيعون إلا أن يعملوا البر كأنهم عبيد للبر، ويجدوا لذتهم في ذلك. فالحرية في المسيح هي عبودية للبر.

## آية (١٩):- "أَتَكَلَّمُ إِنْسَانِيًّا مِنْ أَجْلِ ضَعْفِ جَسَدِكُمْ. لأَنَّهُ كَمَا قَدَّمْتُمْ أَعْضَاءَكُمْ عَبِيدًا لِلنَّجَاسَةِ وَالإِثْمِ لِلإِثْمِ، هكذَا الآنَ قَدِّمُوا أَعْضَاءَكُمْ عَبِيدًا لِلْبِرِّ لِلْقَدَاسَةِ. "

أَتَكَلَّمُ إِنْسَائِيًّا = أكلمكم بحسب ضعف طبيعتكم التي لازالت جسدية لدرجة أنكم تتكلمون وتعتقدون أن عمل الفضيلة كما لو كان فيه عبودية علماً بأن عبودية البر هي في حقيقتها حرية للجسد والروح. فلأنكم لم تنموا بعد في النعمة قد تتصورون أن المسيح أو الكنيسة تريد أن تستعبدكم. وهذا يحدث مع المبتدئين روحياً، فلو قلنا لشاب أن هناك يوم روحي نقضيه في الصلوات والاجتماعات فسيعترض من كثرتها ولكن نقول له بلغته، ليكن، أنت تتصور أن هذه الصلوات والاجتماعات فيها عبودية، ولكنها عبودية للبر، وإذا مارس هذه مرة بعد مرة سيكتشف لذة طريق الله وأنها ليست عبودية بل هي تنمي الإنسان الداخلي فيحيا في السماويات. وهناك من يعترض ويقول أن الكنيسة تستعبدنا بكثرة صلواتها وأصوامها. فنرد عليهم قائلين "موافقين... ولكن أيهما أفضل أن تستعبدك الكنيسة بأصوامها وصلواتها، أم تُستَعبد للخطية بفضائحها، لكن عليك أن تعلم أنك لو إستعبدت

نفسك للبر بحريتك فسيقودك هذا للحرية الحقيقية، كما يحدث الآن ويأتي شخص تذوق لذة الصيامات طالباً أن يصوم ويعمل مطانيات في الخمسين المقدسة.

عَبِيدًا لِلنَّجَاسَةِ = أي لخدمة الخطية التي تنجس الإنسان. وليس أقسى من أن يستعبد الجسد للخطية أو أحط من أن يُرسَل الإبن ليرعي مع خنازير قدّ مُتُمْ = أي بإختياركم، فالشيطان لا سلطان له علي إجبارنا. وهذا ما يبرر الله في هلاك الخطاة، فهم يبيعون أنفسهم لعمل الشر.

الإِثْمِ لِلإِثْمِ = إن خطية واحدة تجعل القلب أكثر ميلاً للأخري. وكل عمل خاطئ يُثبِّت ويُقوِّي العادات الخاطئة. فمن يسلك في طريق الخطية تزداد حياته شراً ويزداد قلبه قساوة. ومن يزرع الريح يحصد الزوبعة (هو ٧:٨) هذا يصير عبداً للنجاسة والإثم لخدمة الإثم.

قَدِّمُوا أَعْضَاءَكُمْ عَبِيدًا لِلْبِرِّ لِلْقَدَاسَةِ = عندما تكفّ أعضاؤنا عن خدمة الخطية، يجب أن لا تبقي عاطلة بل لتُستخدم في خدمة الله. وهذا يبدأ بالتغصب فملكوت الله يغصب (مت ١٢:١١) ولكن من يفعل يقوده الروح القدس للقداسة، أي يتخصص الإنسان كله لله، وهذا يلازمه السلام والفرح. ولنلاحظ أن العبودية للفضيلة ليست إلاّ حرية.

#### آية (٢٠):- "' لأَنَّكُمْ لَمَّا كُنْتُمْ عَبِيدَ الْخَطِيَّةِ، كُنْتُمْ أَحْرَارًا مِنَ الْبرِّ. "

لما كنتم عبيداً للخطية كنتم تحررون أنفسكم من الإلتزام بمطالب البر وكنتم تسمون أنفسكم أحراراً. ولكنكم كنتم في أشد درجات الإنحطاط وفي النهاية هلاك. في الواقع هذه ليست حرية بل هي حرية مسلوبة. إذاً أيهما الأفضل أن تستعبدوا للبر فنهايته حياة والآن فرح، أم تستعبدوا للخطية وتعيشوا الآن في مرارة والنهاية هلاك.

# آية (٢١):- "' 'فَأَيُّ ثَمَرٍ كَانَ لَكُمْ حِينَئِذٍ مِنَ الأُمُورِ الَّتِي تَسْتَحُونَ بِهَا الآنَ؟ لأَنَّ نِهَايَةَ تِلْكَ الأُمُورِ هِيَ الْمُوبُ. "

هنا مقارنة بين العبودية للإثم والعبودية للبر. فالأولي قاسية مخزية نهايتها الموت وتثمر عاراً والثانية تثمر قداسة وحياة أبدية. والسؤال هنا لهم ماذا إنتفعتم من حياة الخطية، بل أنتم تستحون الآن من حياتكم السابقة عندما تتذكرونها، بل كنتم معرضين للموت بسبب خطاياكم.

آية (٢٢): - "<sup>٢١</sup> وَأَمًا الآنَ إِذْ أُعْتِقْتُمْ مِنَ الْخَطِيَّةِ، وَصِرْتُمْ عَبِيدًا لِلهِ، فَلَكُمْ تَمَرُكُمْ لِلْقَدَاسَةِ، وَالنَّهَايَةُ حَيَاةٌ أَبِدِيَّةً." أمّا الآن حيث أنكم قد تحررتم من الخطية بالمعمودية وأخضعتم أنفسكم لله فإنكم قد إكتسبتم بكل تأكيد نمواً وتقدماً في حياة القداسة = فَلَكُمْ تُمَرُكُمْ لِلْقَدَاسَةِ = أنتم الذين تستطيعون أن تحكموا على ثمركم الآن في ظل حياة القداسة، بالمقارنة مع ثمركم المرّ أيام الخطية. ولاحظ قول بولس أننا بدون قداسة لن نري الله (عب١٤:١٢) والنهاية حياة أبدية.

#### آية (٢٣):- "٢١ لأَنَّ أُجْرَةَ الْخَطِيَّةِ هِيَ مَوْتٌ، وَأَمَّا هِبَةُ اللهِ فَهِيَ حَيَاةٌ أَبَدِيَّةٌ بِالْمَسِيح يَسُوعَ رَبِّنَا. "

لقد كنتم آنذاك عبيداً يائسين. لأن أجرة الخطية التي تدفعها (اللذة الوقتية) لمن يتعبدون لها هي الموت. أما العطية هِبَةُ اللهِ هي عطية مجانية وليست أجرة، هذه التي يهبها الله لعبيده، وهي حياة أبدية تتحقق لنا بواسطة إتحادنا بِالْمَسِيحِ يَسُوعَ رَبِّناً. وكلمة أجرة التي أستخدمها الرسول هنا هي بمعني أجرة زهيدة تعطي لعبد وتأتي بمعني أدام (طعام أو غموس) يعطي للعبد لسد الرمق. وهي كلمة تشير للمتعة الوقتية الزهيدة للخطية ونهايتها الموت. أما هبة الله فهي عطية الله الوفيرة بكل الحب والابتهاج، وهي مجانية.

عودة للجدول

### الإصحاح السابع

#### يحدثنا هذا الإصحاح عن ثلاثة مواضيع

- ١. بفداء المسيح، وبالنعمة التي حصل عليها المؤمن إنقطعت صلته بالناموس الآيات (١-٦).
  - ٣. لماذا كان الناموس أصلا ٥٠٠ كان أداة لكشف الخطية الآيات (٧-١٣).
  - ٣. ولماذا أخفق الناموس لأنه لم يستطيع علاج الخطية الساكنة في الآيات (١٤-٢٥).

# آية (١):- " أَمْ تَجْهَلُونَ أَيُهَا الإِخْوَةُ - لأَنِّي أُكَلِّمُ الْعَارِفِينَ بِالنَّامُوسِ - أَنَّ النَّامُوسَ يَسُودُ عَلَى الإِنْسَانِ مَا دَامَ حَيًّا؟"

كانت المشكلة الكبيرة في الكنيسة الأولي، أن المسيحيين من أصل يهودي أرادوا أن يتهود الأمم قبل إنضمامهم للكنيسة وأن يلتزموا بالناموس مثل الختان. وبولس لا يريد أن يهاجم الناموس ولكنه يريدهم أن يفهموا أن الفرح الحقيقي هو بفداء المسيح وبره، ويتمسكوا لا بشكليات الناموس بل بالنعمة التي حصلوا عليها. وأن يفهموا أن الناموس كان درجة بدائية في التعامل مع الله، أما النعمة فهي إرتقاء في التعامل مع الله، وهو بهذا يحطم كبرياء اليهود في أنهم أصحاب الناموس، دون أن يهاجم الناموس لأن الناموس مقدس إذ هو ناموس الله، لكنه كمرحلة أولي سلَّمنا إلي المسيح الذي هو الدرجة الأعلى في التعامل مع الله. وعمل الناموس بهذا قد انتهى إذ سلَّمنا للمسيح. فالناموس كان يفضح الخطية ولكنه لا يعالجها، لذا فهو لا يبرر الخطاة. ووضع أمامنا الرسول مثال عربسين وعروسة واحدة العربسين هما الناموس والمسيح والعروسة هي أنا. وكانت العروسة مرتبطة بالعربس الأول. فإذا مات أحدهما العربس أو العروسة يتحرر الطرفان إذ انتهى هذا الزواج، ولما كان الرسول لا يريد أن يقول أن الناموس يموت، إذ هو ناموس الله، قال أن العروسة ماتت مع المسيح في المعمودية. ولاحظ أن في إرتباط العروسة مع الناموس كان الناموس يحكم عليها بالموت لأنها خاطئة، والناموس يدين. ولكن بموت العروسة خرجت من دائرة الناموس، إذ لا سلطان عليها منه، فأقسى النواميس لا يستطيع إلا أن يقتل الجسد ولا العروسة خرجت من دائرة الناموس، إذ لا سلطان عليها منه، فأقسى النواميس لا يستطيع إلا أن يقتل الجسد ولا الناموس.

# آية (٢):- " فَإِنَّ الْمَزَأَةَ الَّتِي تَحْتَ رَجُل هِيَ مُرْتَبِطَةٌ بِالنَّامُوسِ بِالرَّجُلِ الْحَيِّ. وَلِكِنْ إِنْ مَاتَ الرَّجُلُ فَقَدْ تَحَرَّرَتُ مِنْ نَامُوسِ الرَّجُلِ. "

المرأة مرتبطة برجلها طالما هو حي وفقاً لتعاليم الناموس. فالمرأة هي الأمة اليهودية، أو هي أنا، والأهم أن الأمم لا داعي لتهودهم إذ هم أصلاً متحررين من الناموس وغير مرتبطين به. وموت أحد الطرفين يلغي العقد بين المرأة وحرف الناموس وطقوسه. لكن طبعاً ليس من أخلاقيات الناموس، ولا النبوات التي تشهد للمسيح.

آية (٣):- ""فَإِذًا مَا دَامَ الرَّجُلُ حَيًّا تُدْعَى زَانِيَةً إِنْ صَارَتْ لِرَجُل آخَرَ. وَلَكِنْ إِنْ مَاتَ الرَّجُلُ فَهِيَ حُرَّةٌ مِنَ النَّامُوسِ، حَتَّى إِنَّهَا لَيْسَتْ زَانِيَةً إِنْ صَارَتْ لِرَجُل آخَرَ. "

الرجل الآخر هو أعمال النعمة الإلهية التي لا تتفق مع حرفيات الناموس، من ذبائح وختان وتطهيرات. ومن يموت زوجها أو إذا سقط العقد (بموتها هي) لا تصير زانية إن صارت لرجل آخر (المسيح).

# آية (٤):- "أَإِذًا يَا إِخْوَتِي أَنْتُمْ أَيْضًا قَدْ مُتُمْ لِلنَّامُوسِ بِجَسَدِ الْمَسِيحِ، لِكَيْ تَصِيرُوا لآخَرَ، لِلَّذِي قَدْ أُقِيمَ مِنَ الأَمْوَاتِ لِنُتُمْرَ للهِ. "

لا يقدر أن يقول إن الناموس مات، فهو ناموس الله المقدس (رو ٣١:٣ + ٢١٤١). ولكن قال إن الذي مات هو الإنسان ، ليحيا المسيح ولكنه بموته تحرر من حكم الرجل الأول أي الناموس بحرفيته. والمسيح لم يكسر الناموس بل أكمله عنّا ومات عنا ودخل هو كعريس للجماعة التي حكم عليها العريس الأول بالموت. إذاً موتنا للناموس لحساب إتحادنا مع المسيح لا يعني إنهيار الناموس بل تحقيق غايته بتقديمنا للرجل الآخر الذي أقيم من الأموات لنقوم معه. قد مُثّم للنّاموس قد حكم عليّ بالموت بسبب خطيتي، ولكني بالمعمودية مُتُ مع المسيح وإتحدت بجسد المسيح الممات علي الصليب. لِكَيْ تَصِيرُوا لأَخَرَ = لكي ترتبطوا بآخر أي المسيح الذي قام من الأموات (٢كو ٥:٥٠). ولكي نحصل بإتحادنا به (كثمرة لهذا الزواج) ثمار حياة فاضلة يتمجد بها الله = لنتُمر لله والإنسان الحي يثمر كما يثمر النبات الحي، ونحن صرنا أحياء بحياة المسيح فينا. بينما في علاقتنا بالناموس لم نثمر لا لسبب خاص بالناموس بل بسبب طبيعة العصيان التي كانت لنا. والنتيجة أن الناموس حكم عليهم بالموت. فثمار الخطية موت وثمر الحياة مع الله بر وحياة أبدية. والآن إذا كنا عروس للمسيح فهي خيانة له أن نتركه ونكون لغيره، لذلك قيل إن محبة العالم عداوة لله (يع ٤:٤).

قَدَّم الرسول ٣ أسباب تجعل الناموس بلا صلاحية ولا سلطان إزاء المؤمن المسيحي:-

- 1. المسيح ونحن فيه أكمل الناموس. هو كان الإنسان الكامل، وطالما أنا ثابت فيه أحسب كاملاً بالرغم من خطاياي، وبهذا أدخل السماء. ونحن نثبت في المسيح بالإيمان والمعمودية وحياة التوبة والجهاد. وهذا معنى أن المسيح كان مولوداً تحت الناموس (غل٤:٤) أي أنه أكمل الناموس. بل هو الوحيد الذي أكمل الناموس لأصير فيه كاملاً.
- ٢. المسيح بموته أكمل الفداء وأكمل حكم اللعنة والموت وجعلنا بلا خطية والناموس لا سلطان له إلا علي الخطاة.
- ٣. قمنا مع المسيح، وبحياة المسيح، والناموس يحكم بالموت على من يمكن أن يموت ولكن ما دام لنا حياة المسيح الأبدية ، وهذه غير قابلة للموت فهى أبدية فالناموس لا سلطان له علينا ليحكم علينا بالموت . طبعاً هذا لمن هو ثابت في المسيح .

## آية (٥):- " ُ لأَنَّهُ لَمَّا كُنَّا فِي الْجَسَدِ كَانَتْ أَهْوَاءُ الْخَطَايَا الَّتِي بِالنَّامُوسِ تَعْمَلُ فِي أَعْضَائِنَا، لِكَيْ نُتُمِرَ لِلْمَوْتِ. " لِلْمَوْتِ. "

لَمّا كُنّا فِي الْجَسَدِ = المقصود بالجسد أنه حينما كان الإنسان العتيق هو الذي يقود ويستعبد أعضائي. ولم يقل لما كنا في الناموس حتى لا يستهين أحد بالناموس. وأيضاً يعني بقوله في الجسد، لما كنا بدون نعمة تساندنا. الْخَطّايَا الَّتِي بِالنّامُوسِ = أي الخطايا التي كشفها الناموس، فالأمراض كانت موجودة وتميت الناس دون أن يعرفها أحد، ثم جاء الطب وكشفها. لكن الناموس يكشف ويأمر ولكنه لا يعين . تَعْمَلُ فِي أَعْضَائِنًا = لأن السبب في الخطية ليست الأعضاء أصلاً، إنما الأفكار، والخطية الساكنة فيّ أي الإنسان العتيق الذي يقود الأعضاء. والرسول يريد أن يقول أنه الآن نتيجة لهذا الاتحاد الروحي الجديد مع المسيح سوف نثمر للحياة الفاضلة ذلك لأنه عندما كنا نحيا حياة جسدية كانت أهواء الخطايا تعمل في أعضاء جسدنا. وكانت تتخذ دافعاً لها لما يحرم الناموس فعله. وكانت لها قوة وتأثير سيئ علي أعضاء جسدنا. نُثُمِرَ لِلْمَوْتِ = نعمل خطايا تقودنا للموت (يع ١٠٥١).

## آية (٦):- " ۚ وَأَمَّا الآنَ فَقَدْ تَحَرَّرْنَا مِنَ النَّامُوسِ، إِذْ مَاتَ الَّذِي كُنَّا مُمْسَكِينَ فِيهِ، حَتَّى نَعْبُدَ بِجِدَّةِ الرُّوحِ لاَ بعِتْق الْحَرْفِ. "

تَحَرَّرْنَا = الكلمة اليونانية تشير أنه لم يعد هناك أثر أو فاعلية لأننا متنا= إِذْ مَاتَ الَّذِي كُنَّا مُمْسَكِينَ فِيهِ = الذي مات هو الإنسان العتيق الذي كان ممسكاً بالخطية (وليس الناموس وليس الجسد). مُمْسَكِينَ فِيهِ = في قبضته. كان الإنسان العتيق مُمْسِكاً ومُسْتَعِبْداً أعضاء جسدي ويقودها. والآن فالقيد الذي كنا ممسكين به إنكسر وتبدد (مات) حتى إن الخطية التي كنا ممسكين بها لا تعود تمسك بنا.

حَتَّى نَعْبُدُ بِجِدَّةِ الرُّوحِ = لم نعد بعد نستعبد للحالة القديمة حين كان الناموس الحرفي يسود. إنما صارت لنا عبادة الروح. وفي عبادة الروح صار الروح القدس يعطي للإنسان إمكانيات جديدة فوق مستوي الناموس [لا تزن صارت لا تنظر لتشته، ولا تقتل صارت لا تغضب، وبينما ندر وجود بتوليون في العهد القديم إزداد عددهم بكثرة في العهد الجديد، وزاد عدد الشهداء، وعلَّمنا المسيح أن نحب الأعداء] فلم يعد ما يحكمنا الآن هو الناموس الذي يدين، بل ما يقودنا الآن الروح الذي يعين (رو ٢٦:٨). صرنا لا نعتمد علي الشكليات كاليهود (٢كو٣:٣).

عِتْقِ الْحَرْفِ = عتق = قِدَمْ أي الحرفية التي يريد اليهود أن يعيشوا بها. الْحَرْفِ = أي الشريعة. ووردت القصة الآتية في جريدة الأهرام وهي تعبر عن حرفية اليهود ومظهريات عبادتهم دون روح. فالناموس يمنع العمل يوم السبت، فكان أن اليهود يستأجرون عمال مسلمين من الفلسطينيين ليعملوا لهم، حتى في إضاءة الأنوار وإطفائها. أما عبادتنا نحن المسيحيين فهي بالروح والحق (يو ٢٤:٤).

# آية (٧):- " فَمَاذَا نَقُولُ؟ هَلِ النَّامُوسُ خَطِيَّةً؟ حَاشَا! بَلْ لَمْ أَعْرِفِ الْخَطِيَّةَ إِلاَّ بِالنَّامُوسِ. فَإِنَّنِي لَمْ أَعْرِفِ الْخَطِيَّةَ إِلاَّ بِالنَّامُوسِ. فَإِنَّنِي لَمْ أَعْرِفِ الشَّهْوَةَ لَوْ لَمْ يَقُل النَّامُوسُ: «لاَ تَشْتَهِ»."

بعد أن أعلن فرحته إذ تحرر من الناموس يتساءل مع السامع، هل الناموس به عيب= هَلِ النَّامُوسُ خَطِيَّة = هل هو شريعة للشر، وكيف يكون كذلك والله هو الذي وضعه. حَاشَا = أبداً ، فبدونه كان الإنسان قد إنحط للحيوانية. وما يجب أن نفهمه أن الناموس كالمرآة فاحص للإنسان هو يفضح الخطية ولكن لا يعالجها، هو يفتح الجرح ويعده للشفاء الذي كان بالمسيح. هو عاجز عن أن يعطي معونة للإنسان هذه التي تعطيها النعمة. فالمرآة (الناموس) تظهر العيوب، والنعمة هي طبيب التجميل الذي يعالج. كان الناموس مؤدبنا إلي المسيح (غلت:٢٤). ولكن الناموس كشف طبيعة العصيان التي فيّ. وبهذه الطبيعة صار كل ممنوع مرغوب. وكان هذا ليس عيباً في الناموس ولكن في طبيعة الإنسان، الذي عندما يشتهي شيئاً ويُمْنَعْ عنه تلتهب الشهوة فيه بالأكثر. لا تَشْنَهُ = هذه هي الوصية العاشرة.

# آية (٨):- "<sup>^</sup>وَلِكِنَّ الْخَطِيَّةَ وَهِيَ مُتَّخِذَةٌ فُرْصَةً بِالْوَصِيَّةِ أَنْشَأَتْ فِيَّ كُلَّ شَهْوَةٍ. لأَنْ بِدُونِ النَّامُوسِ الْخَطِيَّةُ مَيِّتَةً. "

الخطية كانت ميتة بالنسبة لإنتباه الإنسان، أي أن الإنسان لم يكن منتبها إليها كعنصر شرير مفسد وقاتل. ولكنها كانت موجودة بالفعل يمارسها الإنسان دون أن يعيها أو يعي خطورتها، وكانت تقتله دون أن يدري. هذه الآية تشبه ما قاله السيد المسيح "لو لم أكن قد جئت وكلمتهم لم تكن لهم خطية" (يو ٢٢:١٥).

يدُونِ النّامُوسِ الْفَطِيّةُ مَيْتَةٌ = لا يعني الرسول أن الخطية لم يكن لها وجود بدون الناموس، بل يعني أن عملها ونشاطها كان أشبه بحالة من الموت بدون الناموس: – مثال ثعبان في الشتاء يكون متجمداً ويكون أشبه بميت وحينما تسطع الشمس بحرارتها (الناموس) يتحرك الثعبان ويعود للحياة. هنا يُشكّرُ الناموس الذي يفضح استعداد الإنسان للخطية، لقد أظهر الطبيعة المتمردة التي فيّ، وزادت خطية العناد. هذا معني الممنوع مرغوب. هذا ما بعل الوصية تثير فيّ شهوة الخطية. ويُلام الإنسان الذي حَوِّل إستعداد الخطية إلي فعل تعدِ بإرادته وحب إستطلاعه للشر. وَلكِنَّ الْخُطِيَّةَ وَهِيَ مُتَّذِدَةً قُرْصَةً بِالْوَصِيّةِ = متخذة فرصة تعني أنها قد أعلنت الحرب ضدي وأثارت في شهواتي بدافع أن كل ممنوع مرغوب (هذه هي طبيعة العصيان والتمرد التي صارت في الإنسان بعد وأثارت في شهواتي بدافع أن كل ممنوع مرغوب (هذه هي طبيعة العصيان والتمرد التي صارت في الإنسان بعد السقوط) كما أقول لإنسان إقتح كل هذه الدواليب، ما عدا هذا الدولاب، ستجده يفتحه وربما أول دولاب يقوم بفتحه. وهذا ما جعل سليمان يقول أن المياه المسروقة حلوة (أم ١٧٠٩). ولنعلم أن الإنسان بالناموس الطبيعي الشموة قبل الناموس (سدوم وعمورة /زوجة فوطيفار..) لكن الناموس كشفها للخارج وقننها (صارت لها قوانين). ولنلاحظ أن بولس الذي كان بلا لوم من جهة البر الذي في الناموس كان شاعراً بأن فيه كُلُّ شَهُوةٍ. كانت الخطية الساكنة فيه هي التي أنشأت فيه كل شهوة بسبب الطبيعة الفاسدة. والخطية إنتهزت فرصة بالوصية، هذه الخطية الساكنة فيه هي التي أنشأت فيه كل شهوة بسبب الطبيعة الفاسدة. والخطية إنتهزت فرصة بالوصية، هذه

إقتبسها بولس الرسول من تصرف الحية مع حواء أي يمكن تعديل الآية ووضع كلمة إبليس بدلاً من الخطية. ومنذ سقط آدم صار كل ممنوع مرغوب بسبب طبيعة التمرد والعصيان التي صارت في آدم.

ولكن هل يُعاب الناموس= أبداً ولنقارن بين الشعب اليهودي والأمم الذين وصلوا لإنحطاط غير عادي. إذ قال فلاسفتهم أن الشذوذ الجنسي هو ميزة للسادة لا يجب أن يتمتع بها العبيد، وبهذا إنحطوا بدرجة أقل من الحيوانات، أمّا الناموس فحفظ اليهود وقلل خطاياهم بقدر الإمكان وسيطر عليهم نسبياً فصاروا أفضل من الأمم، وهذا معني أعطيتني الناموس عوناً. فاليهود بلا ناموس كانوا سينحطون لدرجة أقل من الحيوانات كالأمم.

### آية (٩):- "أَمَّا أَنَا فَكُنْتُ بِدُونِ النَّامُوسِ عَائِشًا قَبْلاً. وَلِكِنْ لَمَّا جَاءَتِ الْوَصِيَّةُ عَاشَتِ الْخَطِيَّةُ، فَمُتُّ أَنَا،"

كُنْتُ عَانِشًا قَبْلاً = لم يقل حياً. فقوله عائشاً هذه تشبه قول إنسان فقير لا يعرف ملذات الحياة ، أو إنسان مريض لا يستمتع بشيء "أهي عيشة وبس". هو كان يتصور في أوهامه أنه حي وفي حالة جيدة ولكنه كان ميتاً بسبب الخطية حتى مع عدم وجود وصية، فالخطية قاتلة. ولكن لما ظهر نور الشمس (الناموس) داخل الحجرة (قلبي) ظهرت القذارة التي في الداخل، وإنتعش الثعبان المتجمد بسبب حرارة الشمس، هذا معني عَاشَتِ الْخَطِيَةُ الله على إنتعشت بعد أن كانت غير ظاهرة لي. ومُتُ أنا علمت أنه بسبب الخطية وإنحرافي الداخلي الذي إكتشفته أنني سأموت. قبل الناموس كانت الخطية موجودة والشهوة موجودة، وبسببهما أهلك الله العالم بالطوفان وأحرق سدوم وعمورة، ثم جاء الناموس ليضيف للإنسان إتهاماً أشد. فمن لا يطيع الوصية يسقط في التعدي. وصار الإنسان يعلم أنه سيموت بسبب التعدي، ولكنه كان غير قادر علي إصلاح حاله، ولا إصلاح إنحرافه الفاسد وميله للإرتداد.

### آية (١٠): - "' فَوُجِدَتِ الْوَصِيَّةُ الَّتِي لِلْحَيَاةِ هِيَ نَفْسُهُا لِي لِلْمَوْتِ. "

هنا الرسول يبرئ الوصية من أي عيب والدليل أن كثيرين صارت لهم حياة بسببها من أبرار العهد القديم. ولكن العيب كان في من يخالفها.

## آية (١١):- "١١ لأَنَّ الْخَطِيَّةَ، وَهِيَ مُتَّخِذَةٌ فُرْصَةً بِالْوَصِيَّةِ، خَدَعَتْنِي بِهَا وَقَتَلَتْنِي. "

بإستبدال كلمة الخطية بكلمة إبليس، نجد أن هذا ما فعله إبليس حين خدع حواء بواسطة الوصية، وكان ذلك بمزج جزء من الحق بجزء من الكذب. وهكذا يفعل إبليس دائماً (فمن يريد أن يحلل لنفسه شرب الخمر يدّعي أن بولس الرسول قال أن قليل من الخمر يصلح المعدة، وهذا لم يقله بولس أبداً راجع ١تي٥٠٣٠). والشيطان أيضاً إتخذ منع الوصية لبعض الخطايا بأنه أثار الإنسان ليعملها. الخدع مستمرة منذ قالت الحية لحواء لن تموتا فخدعتهم وقتلتهم. لقد قادتني الوصية إلي الموت لأن الخطية التي كانت ساكنة في إتخذت دافعاً من الوصية وخدعتني فأماتتني. كما أثارت الحية في حواء شهوة أن تصير مثل الله متخذة فرصة بوصية الله لآدم وحواء.

#### آية (١٢):- "' أَإِذًا النَّامُوسُ مُقَدَّسٌ، وَالْوَصِيَّةُ مُقَدَّسَةٌ وَعَادِلَةٌ وَصَالِحَةٌ. "

هو يبرر الناموس ويلقي التهمة علي الإنسان. ويقول أن الناموس مقدس وكل وصية من وصاياه هي مقدسة وعادلة وصالحة. والله أعطى هذا الناموس الصالح لأجل إصلاح الإنسانية. وكل أهدافه خيرة.

آية (١٣):- "" فَهَلْ صَارَ لِي الصَّالِحُ مَوْتًا؟ حَاشَا! بَلِ الْخَطِيَّةُ. لِكَيْ تَظْهَرَ خَطِيَّةً مُنْشِئَةً لِي بِالصَّالِحِ مَوْتًا، لِكَيْ تَظْهَرَ خَطِيَّةً مُنْشِئَةً لِي بِالصَّالِحِ مَوْتًا، لِكَيْ تَصِيرَ الْخَطِيَّةُ خَاطِئَةً جِدًّا بِالْوَصِيَّةِ. "

فَهَلْ صَارَ لِي الصَّالِحُ مَوْتًا ؟ هل صارت الوصية الصالحة سبباً لموتي. وهل القاضي الذي يحكم بالموت علي مجرم عدلاً يصبح قاتلاً. بَلِ الْخَطِيَّةُ. لتَظْهَرَ خَطِيَّةً = الخطية إختفت وراء الوصية، تخدع الإنسان وتصور له الخطية بلذتها أنها خيراً، وتخفي عنه أن عقوبتها الموت. مُنْشِئَةً لِي بِالصَّالِحِ (الوصية) مَوْتًا = إذ تخدعني فأنجذب من شهوتي فأموت.

لِكَىْ تَصِيرَ الْخَطِيَّةُ خَاطِئَةً جِدًّا بِالْوَصِيَّةِ = لقد ظهرت بشاعة الخطية من نتائجها (الموت واللعنة والحزن والخراب والألم...) ظهر كم هي رديئة هذه الخطية إذ أنها بواسطة الناموس الذي هو مقدس وصالح، قد حملت لى الموت (وذلك بسبب: [١] طبيعة التمرد التي صارت فيَّ . [٢] مخالفة الوصية صارت تعدى). لكن العيب ليس في الوصية بل في من تسلم الوصية ولم يصدق أنها لصالحه. فالشمس تخرج من بستان الزهر رائحة جميلة وتخرج من كومة القاذورات رائحة عفنة. الشمس نفسها التي تذيب الشمع تقسى اللّبنْ. كلمة واحدة تكون فرصة حياة لشخص وسبب موت لآخر. بل قيل عن المسيح نفسه أنه قد وضع لسقوط وقيام كثيرين (لو ٣٤:٢). الآيات (١٤ - ٢٠): - " ' فَإِنَّنَا نَعْلَمُ أَنَّ النَّامُوسَ رُوحِيٌّ ، وَأَمَّا أَنَا فَجَسَدِيٌّ مَبِيعٌ تَحْتَ الْخَطِيَّةِ. " الأَنِّي لَسُتُ أَعْرِفُ مَا أَنَا أَفْعَلُهُ، إِذْ لَسنتُ أَفْعَلُ مَا أُريدُهُ، بَلْ مَا أُبْغِضُهُ فَإِيَّاهُ أَفْعَلُ. ` 'فَإِنْ كُنْتُ أَفْعَلُ مَا لَسنتُ أُريدُهُ، فَإِنَّى أُصَادِقُ النَّامُوسَ أَنَّهُ حَسَنٌ. ''فَالآنَ لَسنتُ بَعْدُ أَفْعَلُ ذلِكَ أَنَا، بَلِ الْخَطِيَّةُ السَّاكِنَةُ فِيَّ. ''فَإِنِّي أَعْلَمُ أَنَّهُ لَيْسَ سَاكِنٌ فِيَّ، أَيْ فِي جَسَدِي، شَيْءٌ صَالِحٌ. لأَنَّ الإِرَادَةَ حَاضِرَةٌ عِنْدِي، وَأَمَّا أَنْ أَفْعَلَ الْحُسْنَى فَلَسْتُ أَجِدُ. ''لأَنَّى لَسنتُ أَفْعَلُ الصَّالِحَ الَّذِي أُريدُهُ، بَلِ الشَّرَّ الَّذِي لَسنتُ أُريدُهُ فَإِيَّاهُ أَفْعَلُ. ` فَإِنْ كُنْتُ مَا لَسنتُ أُريدُهُ إِيَّاهُ أَفْعَلُ، فَلَسْتُ بَعْدُ أَفْعَلُهُ أَنَا، بَلِ الْخَطِيَّةُ السَّاكِنَةُ فِيَّ. ''إِذًا أَجِدُ النَّامُوسَ لِي حِينَمَا أُرِيدُ أَنْ أَفْعَلَ الْحُسْنَى أَنَّ الشَّرَّ حَاضِرٌ عِنْدِي. ''فَإِنِّي أُسَرُّ بِنَامُوسِ اللهِ بِحَسنب الإنْسنان الْبَاطِن. "'وَلكِنِّي أَرَى نَامُوسنا آخَرَ فِي أَعْضَائِي يُحَارِبُ نَامُوسَ ذِهْنِي، وَيَسْبِينِي إِلَى نَامُوسِ الْخَطِيَّةِ الْكَائِنِ فِي أَعْضَائِي. '' وَيْحِي أَنَا الإنْسَانُ الشَّقِيُّ! مَنْ يُنْقِذُنِي مِنْ جَسَدِ هذَا الْمَوْتِ؟ " ۚ أَشْكُرُ اللهَ بِيسُوعَ الْمَسِيحِ رَبِّنَا! إِذًا أَنَا نَفْسِي بِذِهْنِي أَخْدِمُ نَامُوسَ اللهِ، وَلِكِنْ إِنَّا أَنَا نَفْسِي بِذِهْنِي أَخْدِمُ نَامُوسَ اللهِ، وَلِكِنْ بِالْجَسِندِ نَامُوسِ الْخَطيَّةِ. "

قال البعض أن بولس الرسول في هذه الآيات يعبر عن حالته ما قبل النعمة. وفي إصحاح ٨ يعبر عن حالته ما بعد النعمة. وهذا كلام غير صحيح. فما الداعي لأن يكتب بولس الرسول عن حالته ما قبل النعمة. ويقولون هل يعقل أن بولس الرسول بعد النعمة يقول الخطية الساكنة في !! ونقول أن بولس كتب لتيموثاوس عن نفسه قائلاً "الخطاة الذين أولهم أنا" (١١ي ١٠٠١)، ويطلب من تيموثاوس أن يهرب من محبة المال (١٦ي ٢٠١) ويطلب منه أن يهرب من الشهوات الشبابية (٢٠ ٢٠ ٢٢) وتيموثاوس هذا له درجة أسقفية ويرسم أساقفة (١١ي ٥ : ٢٢) . ويكتب لأهل غلاطية أن الجسد يشتهي ضد الروح ، والروح ضد الجسد وهذان يقاوم أحدهما الآخر حتى تفعلون ما لا تريدون (غل٥٠١). وهذا الصراع سيستمر طالما نحن في الجسد. ولكن لأن بولس الرسول كان ممتلئاً من الروح وعينه مفتوحة رأي خطايا إشمئز منها، لا نراها نحن فقال الخطاة الذين أولهم أنا. الموضوع

ببساطة أن هناك درجات للمؤمنين. فكلما قدم الإنسان توبة يسلك في النور فتقل خطاياه وتزداد النعمة داخله، ولكن لابد من وجود خطايا مهما كانت صغيرة، وهذه تحدد كمية الفرح والسلام اللذان يتمتع بهما المؤمن، ويئن المؤمن مشتاقاً للخلاص من هذا الجسد ليتخلص من أهواء الخطايا الموجودة وبذلك يحصل علي الفرح الكامل ولذلك يقول الرسول" ويحي أنا الإنسان الشقي. من ينقذني من جسد هذا الموت" (رو ٤:٤٢) وبنفس المفهوم في رسالة فيلبي يقول "لي إشتهاء أن أنطلق وأكون مع المسيح فهذا أفضل جداً" (في ٢٣:١) وهذا أفضل جداً لأن الفرح سيكون كاملاً، ويكون الإنسان قد تخلص تماماً من أهواء الخطية، فهل كان بولس في رسالة فيلبي أيضاً يعبر عن حالته ما قبل النعمة.



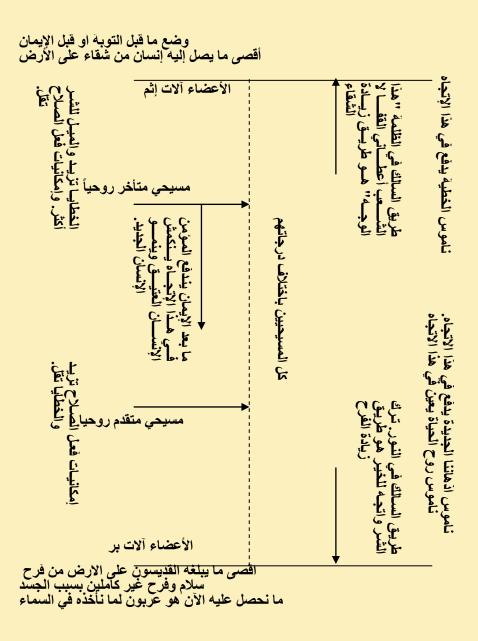

الجسد الممجد في السماء.. سلام كامل وفرح كامل لانه لا خطية روية الله وعشرة الملائكة. تخلص المؤمن من كل أهواء الخطية

فالمتأخر روحياً كثير السقوط، نادراً ما ينتصر، إنسان شهواني، قلّما يتذوق الفرح. أما المتقدم روحياً يقل سقوطه ويكثر إنتصاره، ويكون إنساناً روحياً، أي خاضع للروح القدس، مملوء نعمة، خطاياه من النوع البسيط لكنه بسببها محروم من الفرح الكامل. فالروحاني تزعجه أي خطية وأي شر، بل وشبه شر، ويئن بإستمرار من وجود هذا داخله. وراجع قول يوحنا "إن قلنا أن ليس لنا خطية نضل أنفسنا وليس الحق فينا" (١يو ١٠٨). فهل كان يوحنا حينما قال هذا يعبر عن حالة ما قبل النعمة. لابد وأن توجد خطايا، ولكن الناس درجات. فالإنسان كلما ينمو روحياً يضمحل إنسانه العتيق وينمو الإنسان الجديد والعكس صحيح. وكلما نما الجديد صار هذا الإنسان إنساناً روحياً. أي خاضعاً بدرجة عالية للروح القدس.

ناموس الخطية هذا مغروس في طبيعتنا البشرية، يقف دائماً عائقاً عن التأمل في ذلك الصلاح الذي يسحر أنظار القديسين، وهو يعوقنا عن رؤية الله. ولنذكر أن الله علمنا أن نصلي قائلين أبانا الذي في السموات... وإغفر لنا ذنوبنا.." وهذه يصليها حتى القديسون، فمن هو الذي يدعي أنه غير خاطئ وبلا ناموس للخطية. وفي القداس نقول "يعطي لمغفرة الخطايا"، فهل وصل إنسان إلى أنه غير محتاج للتناول لأنه بلا خطية. ولنرى بكاء الأنبا أنطونيوس وحزنه الشديد إنه إستيقظ بعد طلوع الشمس فتأخر عن الصلاة، وإعتبر هذا خطية. إذاً الناس درجات.

#### آية ١٤: - " ' فَإِنَّنَا نَعْلَمُ أَنَّ النَّامُوسَ رُوحِيٌّ، وَأَمَّا أَنَا فَجَسَدِيٌّ مَبِيعٌ تَحْتَ الْخَطِيَّةِ. "

فَاتِنَا نَعْلَمُ = إِذاً ما هو آتٍ مرتبط بالآية السابقة، وكانت تقول إن الخطية سببت الموت وليس الناموس. ولو أطاعه إنسان لصار روحي يسلك في حياة روحية فاضلة. وأَمَّا أَنَا فَجَسَدِيٍّ = أي من التراب، وتسكن في الخطية، الإنسان العتيق يستعبد أعضائي. مَبِيعٌ تَحْتَ الْخَطِيَةِ = الإنسان العتيق يستعبد أعضائي فأنا مولود بالخطية، هذه الحالة ليست ما قبل المسيح فقط، بل ما قبل التوبة أيضاً. وفيها يكون الإنسان مستعبد لسيد هو الخطية، وشهوات جسده. الخطية تمتلكه كما يمتلك السيد عبده. إذا الخطية مني أنا وليست من الناموس. لقد سعيت وراء الشهوات البشرية الجسدية وإستعبدت للخطية فصرت ساقطاً تحت ناموسها فحُسِبْتُ جسدياً. هذا الإنسان لا تحركه سوي شهوات جسده (حقد /حسد /مال/ إمتلاك /جنس...)

التَّامُوسَ رُوحِيِّ = أي بوحي من الروح القدس ويقود الإنسان في الاتجاه الروحي، ولكنه فقط يدين ويظهر الفساد الداخلي، أوامر دون معونة أمّا النعمة فالروح القدس يسكن فينا ليعين ضعفاتنا، لذلك فالناموس يدين، أما النعمة فتعين.

#### ماذا فعل فيَّ ناموس الخطية؟

, اشوه معرفتي: - آية ١٥ هي شوهت التمييز بين الخير والشر من كثرة السقوط والإعتياد عليه، فصار الزنا يسمي حباً والرشوة تسمي هدية هذه حالة عمي روحي. صار الإنسان مسلوب التفكير، صار كمن لا يعرف، غير قادر على الإحجام عن الخطية وعمل البر عوضاً عن الشر.

٢. أفقدتني الإرادة الصالحة العاملة: - أية ١٥ "ما أبغضه فإياه أفعل" هي شوهت البصيرة أولاً وسيطرت علي الإرادة فصارت شهوة جسدي هي التي تقودني. ولاحظ أن قوله "ما أبغضه فإياه أفعل". أي لست مجبراً ولذلك سأحاسب علي عملي إذ لست مجبراً.

#### ٣. أفسد جسدى:-

في ١. رأينا ناموس الخطية يشوه المعرفة الروحية.

وفي ٢. رأيناه يحطم الإرادة القوية.

وهنا نراه في أية ١٧ يعطي سكني الخطية في الإنسان، في داخله، ويصير ناموسها عاملاً في أعضائه، فصارت الأعضاء آلات إثم تعمل لحسابه.

#### وماذا عن عهد النعمة؟

- المعمودية هي إستنارة (نقرأ إنجيل الأعمى يوم أحد التناصير. عموماً الروح القدس يفتح الحواس ويدربها (عب٥:٤٠). عموماً الحواس الروحية تنفتح علي السماء، فأنقياء القلب يرون الله ويميزون صوته (مت٥:٨ + يو ٢:١٠).
- ٢. الله يعين الإرادة الضعيفة :- فالروح القدس يعين (رو ٢٦:٨). والله هو العامل فينا أن نريد وأن نعمل
   (في ٢:٣١). ولكن هي تدعيم وليس إجبار.
  - ٣. صرنا هياكل للروح القدس ليسكن فينا.. هذه هي الخليقة الجديدة.

## آية ٥٠: - " ' الأَنِّي لَسنتُ أَعْرِفُ مَا أَنَا أَفْعَلُهُ، إِذْ لَسنتُ أَفْعَلُ مَا أُرِيدُهُ، بَلْ مَا أُبْغِضُهُ فَإِيَّاهُ أَفْعَلُ. "

كما قلنا فهذه حالة عمي روحي، كما يقول أحد "مش عارف أنا بأعمل كده ليه" هو مستعبد بالكامل للذته. هو يعرف أن هذا خطأ لكنه كأنه لا يعرف، فهناك دافع داخلي يدفعه ليخطئ، مثل من أتوا به للمسيح، وكان عليه شيطان يرميه في النار وفي الماء. الخطية صيرته كمجنون.

لأنّي لسنتُ أعْرِفُ = ليست المعرفة النظرية، فإنه بناموس الطبيعة يعرف الإنسان الخطية، ولكنه يقصد "صرت كمن بلا معرفة" غير قادر أن أمتنع عن الخطية، مثل السكير الذي يشرب الخمر وهو يعرف ضررها، كما قال الشاعر "داوني بالتي كانت هي الداء". أفعل ما أفعله بعماء وأنا ستكر بأهواء الخطية. فأنا لا أفعل هذا الذي أريده من أعماق قلبي، بل أفعل هذا الذي أبغضه لأنني واقع تحت ظلام الخطية (هذا هو حال المدمن، أو من يعرف أن السيجارة ستقتله ومازال يدخن). إذا من ذا الذي يفعل فيً ما لا أريده. فالنفس تكره ما أنا فاعله ولا تريده، وهذا يشهد للناموس أنه حسن. إذا هي الخطية الساكنة فيً، التي تكون في الإنسان ذاتاً أخري غير ذاته، إنسان أخر يثير حرباً، ويستعبد أعضائي، وأنصار هذا الإنسان الشهوات الزائفة، هو روح الشهوة التي إن زاغت عن ما هي معدة له أثارت حرباً علي الإنسان وإستمالت حواسه. وبالنسبة للمتقدمين روحياً فهذه الآية تفسّر علي الأفكار وليس الأفعال، فالأفكار لا إرادية (٢كو ٢٠:٥). وهذا نفس ما إشتكي منه داود (مز ١٩ : ١٢ ، ١٣).

ممارسته. والإنسان الجسداني حينما يبدأ تحوله ليصبح إنساناً روحياً يسقط أولاً في ممارسة بعض الأعمال الخاطئة، ثم يمتنع عن الأعمال ويتبقي بعض الشهوات، ثم يقتصر الأمر علي بعض الأفكار.

#### آية ٢: ١: - " ' فَإِنْ كُنْتُ أَفْعَلُ مَا لَسْتُ أُريدُهُ، فَإِنِّي أُصَادِقُ النَّامُوسَ أَنَّهُ حَسَنٌ. "

مَا لَسنتُ أُرِيدُهُ = أي ما يشهد لي الناموس الطبيعي (عقلي وضميري) بفساده. فإذا كنت أشعر بعدم الرضي وعدم الإرتياح لما أفعله من إثم، فأنا إذاً أتفق مع وصايا الناموس. وهناك سؤال.. إذا كان عقلي يصادق الناموس فلماذا أفعل عكس ما يقوله ويشهد به عقلي؟ السبب أن الإنسان العتيق لم يمت بالكامل، أو أكون أنا أثرته وجعلته يستيقظ وأكون أهملت تغذية الإنسان الجديد بكلمة الله.

### آية ١٧: - "١٧ فَالآنَ لَمنتُ بَعْدُ أَفْعَلُ ذلِكَ أَنَا، بَلِ الْخَطِيَّةُ المنَّاكِنَةُ فِيَّ. "

الخطية الساكنة في هي كدكتاتور مستبد، هي التي تفعل ما أفعله وتلزمني به. فما أفعله ليس راجعاً لإرادتي وعقلي، وإنما من أصل الشهوة الراسبة في والتي إنحرفت وورثتها أنا من آدم. ولكن الله قادر أن يدعم إرادتي (في ١٣:٢).

# آية ١٠: - "<sup>١٨</sup> فَإِنِّي أَعْلَمُ أَنَّهُ لَيْسَ سَاكِنٌ فِيَّ، أَيْ فِي جَسَدِي، شَيَّعٌ صَالِحٌ. لأَنَّ الإِرَادَةَ حَاضِرَةٌ عِنْدِي، وَأَمَّا أَنْ أَفْعَلَ الْحُسْنَى فَلَسْتُ أَجِدُ. "

أي إني أعلم أنه لا يوجد في داخلي شئ صالح. وعندما أقول في فإني أقصد في ذاتي بعد أن صرت تحت سيطرة وسلطان إنساني العتيق الذي ينجذب بسهولة إلى الخطية. وليس في شئ صالح لأنه من ناحية إرادتي للخير ولعمل الفضيلة، هذه الإرادة تحت سلطاني وفي مقدوري، إلا أن فعل الصلاح وفعل الخير والفضيلة أمر ليس في متناولي. هنا نري أن الرسول يميز بين الإرادة والفعل، فالإرادة تقابل الرغبة والإختيار. ومن عمل النعمة في المسيحية تقوية الإرادة.

### آية ٩ : - " ' الْأَنِّي لَسْتُ أَفْعَلُ الصَّالِحَ الَّذِي أُريدُهُ، بَلِ الشَّرَّ الَّذِي لَسْتُ أُريدُهُ فَإِيَّاهُ أَفْعَلُ. "

المشكلة في العجز عن تنفيذ الرغبة الصالحة وفعل الإرادة الصالحة، هي في الخطية الساكنة في وليست في جسدي، فجسدي الذي صنعه الله هو جسد صالح، ولكن سكنت فيه الشهوة الخاطئة، وصارت تستميله لصنع الشر، وتضعف إرادته لصنع الخير. ولما جاء المسيح حملني معه ليصلب الخطية ويسكن هو في، في داخلي فأقول "أحيا لا أنا بل المسيح يحيا في (غل٢٠:١٠). فإن كنا قد سبق وسلمنا أعماقنا للخطية، فلنحسب أنفسنا أمواتاً، فلنمت مع غالب الخطية فيملك هو فينا ونستتر نحن فيه (كو٣: ٣).

### آية ٢٠: - " ' فَإِنْ كُنْتُ مَا لَسْتُ أُرِيدُهُ إِيَّاهُ أَفْعَلُ، فَلَسْتُ بَعْدُ أَفْعَلُهُ أَنَا، بَلِ الْخَطِيَّةُ السَّاكِنَةُ فِيَّ. "

لنعلم أن الإنسان طالما هو في الجسد، في زمن الجهاد، لن يُعصمَ من الخطأ، بل عليه أن يستمر في جهاده ليعينه الله في ضعفه حتى يكمل أيام غربته بسلام.

#### آية ٢١: - "' إِذًا أَجِدُ النَّامُوسَ لِي حِينَمَا أُرِيدُ أَنْ أَفْعَلَ الْحُسنْنَى أَنَّ الشَّرَّ حَاضِرٌ عِنْدِي.

أَجِدُ النَّامُوسَ = الناموس هنا هو قانون حياتي، أو نظام حياتي. ونتيجة لسكني الخطية فيَّ، أجد في نفسي التي تريد أن تفعل الخير. أجد أن هناك قانوناً في داخلي يجعل الشر أقرب إلي الخير. علي الأقل سيحدث في الداخل أفكار خاطئة علي الرغم من عدم التنفيذ. مثال: – بولس حينما ضُرِب قال لرئيس الكهنة ليضربك الله أيها الحائط المبيض. ففي داخله إرادة أن لا يشتم لكنه وجد الشتيمة قد خرجت، أما المسيح الكامل فلم يفعل هذا.

#### آية ٢ ٢: - " ' كَفَإِنِّي أُسَرُّ بِنَامُوسِ اللهِ بِحَسنبِ الإِنْسنَانِ الْبَاطِنِ. "

علي أنه من الواضح أنه على الرغم من سلطان الشر، فإن عقلي وقلبي اللذان يمثلان

الإنسان الباطن يشعران بسرور بما يوصى به ناموس الله. على الرغم من أن ناموس الخطية يطلب العكس. والإنسان الباطن لبولس ولأي مؤمن تائب هو الإنسان الجديد المولود بالمعمودية (٢كو ١٦:٤ + أف١٦:٣) هو الإنسان الذي يقوده الروح القدس والمتصل بالله.

## أية ٢٣: - "<sup>٢٣</sup> وَلَكِنِّي أَرَى نَامُوسِنًا آخَرَ فِي أَعْضَائِي يُحَارِبُ نَامُوسَ ذِهْنِي، وَيَسْبِينِي إِلَى ثَامُوسِ الْخَطِيَّةِ الْكَائِنِ فِي أَعْضَائِي. "

علي إني أشعر بأن هناك ناموساً آخر وقوة أخري تسيطر عليً وتتحكم في أعضائي، هذه القوة، وهذا الناموس هما ناموس الخطية وقوتها. هذا الناموس يقف موقف المعارض والمقاوم لكل ما يقتنع به عقلي وقلبي وضميري، كناموس صالح.

نَامُوسَ ذِهْنِي = هو ضميري (مازال في ضمير كل إنسان بصيص من نور) ولاحظ رقة البحارة مع يونان، ونري فيهم صورة للضمير الذي وضعه الله في العالم كله. وهو ناموس (قانون) لأننا لو طلبنا من أي إنسان في العالم كله وصايا لتحكم مجتمعه، فناموس الخطية العامل فيه (شهوته) قد تجعله يضع قانوناً يبيح الزنا، ولكن ذهنه سيقول لا لئلا يحدث هذا مع زوجته أو إبنته... لذلك سنجده يضع قانوناً يقول "لا تزن" وبهذا سيتفق مع الوصايا العشرة. إذاً العقل بلا شك يسيطر على جموح الشهوة.

#### آية ٢: - " ' وَيْحِي أَنَا الإِنْسَانُ الشَّقِيُّ! مَنْ يُنْقِذُنِي مِنْ جَسَدِ هذَا الْمَوْتِ؟"

هذه الآية تعني أن الرسول يريد أن يتحرر من هذا الجسد الحالي الذي هو خاضع لناموس الخطية، ليحصل على الجسد الممجد، وليعيش في كمال الحرية وكمال البر والفرح والمجد. وهو يجد أن جسده هذا يعوقه عن كل هذا وعن رؤية السماء بأفراحها. فيئن ويشتاق للحصول على هذا الجسد الممجد والطريق الوحيد، هوموت هذا الجسد الحالي (١كو ١٥: ٤٢، ٤٣) وهذه الآية متطابقة مع الآية "لي إشتهاء أن أنطاق وأكون مع المسيح

ذاك أفضل جداً". لذلك فهذه الآية "وَيْحِي أَنَا الإِنْسَانُ الشَّقِيُّ! مَنْ يُنْقِذُنِي مِنْ جَسَدِ هذَا الْمَوْتِ " قيلت من بولس وهو في عهد النعمة، فلا يمكن لإنسان مهما كان أن يشتهي الموت فيما قبل عهد النعمة. ونفس المعني نجده في (رو ٢٣:٨) أنه يئن متوقعاً التبني، أي يشتاق أن يغادر جسده الحالي ليلبس الممجد، ويعيش في عشرة القديسين ويري الله.

## أية ٢٠: - " ' أَشْكُرُ اللهَ بِيَسنُوعَ الْمَسِيحِ رَبِّنَا! إِذًا أَنَا نَفْسِي بِذِهْنِي أَخْدِمُ نَامُوسَ اللهِ، وَلِكِنْ بِالْجَسنَدِ نَامُوسَ اللهُ، وَلِكِنْ بِالْجَسنَدِ نَامُوسَ الْخَطِيَّة. "

إني أقدم الشكر لله الذي خلصني بواسطة يسوع المسيح ربنا. هو يشكر وسط شكواه، فالشكر والتسبيح يعطيان لذة وعلاج ضد المخاوف والأحزان. وهنا نري ناموسين يعملان في بولس:-

ناموس ذهنه وناموس الخطية (الخطية الداخلية تستعبد أعضاءه) فبالنعمة الإلهية تقدست حياته. ولكن مازالت الخطية تحاربه، لأنه مازال في الجسد. وهذا هو مفهوم النصرة الإلهية، فالنصرة مرتبطة بالجهاد الذي لا ينقطع ضد الخطية الساكنة فينا (عب٢:١٢). وخلال هذا الجهاد يسندنا الرب الساكن فينا ومن يغلب سينال مكافأته (رؤ٢،٣) وحسب جهاده. فبولس نفسه كان يقمع جسده ويستعبده. ولاحظ أن الله لم يخلق إنساناً قديساً وإنساناً شريراً، فحتى رسوله بولس يقول أن هناك أهواء خطية تجذبه وتبعده عن الأمور السماوية لينشغل بذهنه في أشياء أرضية. وهو بناموس ذهنه يفرح بالله ويسعي علي الدوام أن يكون متحداً به وحده، ويقول أن ناموس الخطية هذا لم يستطع أن يمنع فرحه بناموس الله. ولكن الفرح ليس كاملاً فناموس الخطية الكائن في أعضائنا يمنعنا عن الفرح الكامل، وهذا سر شهوة القديسين للإنطلاق.

ولاحظ أن الرسول هنا يشكر علي أشياء روحية، أنه بذهنه يخدم ناموس الله، هذا لأن عينه مفتوحة، فهو يشكر علي أشياء مادية، وما الذي علي أشياء روحية (المجد المعد لنا والتبني...) أما ذوي العيون المغلقة فهم يشكرون علي أشياء مادية، وما الذي فتح عين الرسول؟ أنه ثابت ومتحد بالمسيح= أَشْنُكُرُ الله بِيَسُوعَ الْمَسِيحِ رَبِّنَا. وهذه تعني أنه ثابت في المسيح. ومن يمتلئ بالروح تتفتح عيناه فيدرك عطايا الله الروحية.

عودة للجدول

## الإصحاح الثامن

آية (١):- "<sup>ا</sup>إِذًا لاَ شَيْءَ مِنَ الدَّيْنُونَةِ الآنَ عَلَى الَّذِينَ هُمْ فِي الْمَسِيحِ يَسُوعَ، السَّالِكِينَ لَيْسَ حَسَبَ الْجَسَدِ بَلْ حَسَبَ الرُّوحِ. "

إِذاً = الحالة الجديدة في المسيح بعد المعمودية. رأينا في ص٧ صراع مرير بين الروح والجسد. ورأينا في (١:٥) السلوك بالروح يهب سلاماً. لأن اهتمام الجسد هو موت ولكن اهتمام الروح حياة وسلام (٦:٨). وهنا نرى أن بولس الرسول يستعلن قوة الروح القدس العامل في الإنسان لفكه من رباطات الخطية وإعطائه النصرة. لا شَيْء مِنَ الدَّينُونَةِ الآنَ = ومما سبق وقلناه من أننا قد مُتنا للناموس (٤:٧) إذا تمت الدينونة، نستنتج أنه لم يعد هناك أي نوع من الدينونة على الذين قد إتحدوا مع المسيح وهم ثابتين فيه= عَلَى الَّذِينَ هُمْ فِي الْمَسِيحِ يَسُوعَ = لماذا لا دينونة ولمن ؟ لمن هو ثابت في المسيح ، فالآب لا يراه في خطيته بل يرى دم إبنه المسيح وقد غطى هذا الإنسان وهذه هي الشفاعة الكفارية للمسيح . لذلك يطلب الرب منا ويقول " إثبتوا فيَّ " . السَّالِكِينَ لَيْسَ حَسنبَ الْجَسندِ = بالرغم من أنى أنا جسديٌ ومبيع تحت الخطية، أي أن ناموس الخطية مازال يعمل فيَّ، ومعنى هذا أننى معرض للسقوط إلاً أن ناموس الحرية أيضاً يعمل فيَّ. ومع جهاد المؤمن يضمحل ناموس الخطية فيزداد الفرح والسلام، وبهذا يشتاق المؤمن للفرح الكامل في السماء وهذا يعني إختفاء ناموس الخطية بالكامل وموت الإنسان العتيق بالكامل وحصولي على التبني الكامل، وهذا ما أسماه الرسول "التبني فداء الأجساد" (رو ٢٣:٨) وهذا لن يكون إلاّ في السماء. ومعنى هذا أنه طالما نحن مازلنا في الجسد على الأرض فنحن معرضين للسقوط ولكن السالك في النور يقوم من خطيته تائباً بسرعة. فالمستعد للتوبة باستمرار هو سالك بالروح لأنه يستجيب للروح الذي يبكت على خطية (يو ٨:١٦) وهو يستجيب لإقناع الروح الذي يقود للتوبة "توبني فأتوب لأنك أنت ربي" (أر ١٨:٣١) إذاً السَّالِكِينَ لَيْسَ حَسَبَ الْجَسَدِ = هم الذين لا يسيرون وراء شهوات الجسد خاضعين للإنسان العتيق بلا تفكير في التوبة. فبر المسيح لا يعمل في المتهاونين الذين باستسلامهم مرة أخرى للشهوات الجسدية الخاطئة يوقظون الإنسان العتيق.

بَلْ حَسَبَ الرُّوحِ = أي الذين يلتزمون بوصايا الروح القدس ومطالبه، وحين يبكتهم على خطية يقدمون توبة سريعة. فالمسيح علمنا أن نصلي وإغفر لنا ذنونبا. إذاً لابد من وجود خطايا وذنوب حتى للقديسين. وهذا السالك بالروح من سماته النمو في الروح، وترك الخطايا الجسيمة. هو ربما يسقط في خطايا بسيطة وسريعاً ما يتوب عنها. ويكون واضحاً إنقياده للروح القدس، محباً للصلاة والكتاب المقدس والتسابيح. ولنعلم أن نعمة المسيح تحرر جميع القديسين يوماً فيوم لمن يخضع ويسلم حياته للروح القدس. ولكن علينا أن نتمم خلاصنا بخوف ورعدة، نضع دائماً خطايانا أمامنا فنتواضع. نحن لا نخاف من أن الله يتركنا ولكن نخاف من ضعفي أنا إذ أن الإنسان العتيق يمكن أن ينفجر في أي لحظة مع إهمالي الجهاد، وإنسياقي وراء شهواتي.

يرجى مراجعة تفسير الآيات (أف ١ : ٤ + كو ١ : ٢٨) . فمن هو ثابت في المسيح يعتبر كاملاً وبلا لوم ولا دينونة عليه .

آية (٢):- " لأَنَّ نَامُوسَ رُوحِ الْحَيَاةِ فِي الْمَسِيحِ يَسُوعَ قَدْ أَعْتَقَتِي مِنْ نَامُوسِ الْخَطِيَّةِ وَالْمَوْتِ. "

لأن = هي رد علي سؤال " لماذا لا دينونة " ؟ في الآية السابقة. ثامُوس رُوح الْحَيَاة. راجع (المقدمة) وكلمة تامُوس = قانون بلا شواذ، مثل قانون الجاذبية وهو أن كل جسم تتركه يسقط علي الأرض إن لم يكن هناك قوة تسنده. وهذا يحدث في أي مكان في العالم. وهكذا ناموس الخطية ، ففي أي مكان في العالم، لو أهين إنسان ستشتعل في داخله انفعالات الغضب والكراهية والمرارة وحب الانتقام. وحتى لا يسقط الجسم المتروك علي الأرض بفعل قانون الجاذبية يحتاج لمن يسنده. وهكذا روحياً فناموس روح الحياة، الذي جعله الله كناموس آخر يعمل ضد ناموس الخطية والموت. فناموس موسى لا قدرة له أن يسندني، هو فاضح للخطية وليس معالج لها، وأما ناموس الروح فيظهر المسيح الغالب الذي يشرق علينا بالإمكانيات الإلهية التي تعمل فيمن يؤمن. وهذا لا يتم بالإجبار بل بروح الإقناع (أر ٢٠:٧) والروح يسكن فينا ويفتح حواسنا، ويدعم إرادتنا ويبكتنا علي خطايانا. إذاً هذه القوة تسند المؤمن حتى لا يسقط. هي قوة النعمة التي تزداد بالجهاد. فالخمس عذارى ملأن مصابيحهن بالزيت (النعمة) ومسئولية الملأ هي مسئولية كل مؤمن، أن يجاهد لكي يمثلئ. لقد قدم لنا هذا السفر قوة إمكانيات الحياة المقدسة في الرب وتمتعنا ببر المسيح غالب ناموس الخطية فناموس روح الحياة يعطي للمؤمن أن يسلك بحسب الروح لا بحسب الجسب الجسب الجسب الجسب الجسب البحسب البهد. فيحسب الإنسان بكليته (جسداً ونفساً وروحاً) إنساناً روحياً .

ناموس رُوح الْحَيَاةِ = هو نَامُوسَ = أي قانون، فكل من يعتمد يحصل علي هذه القوة. رُوح = هذه القوة ناشئة من الروح القدس الساكن فينا بسر الميرون. الْحَيَاةِ = فهو يعطينا حياة للنفس والجسد والروح. حياة برعوضاً عن موت الخطية، فنحن بالمسيح حصلنا علي غفران للخطايا + خليقة جديدة وطبيعة جديدة قادرة على صنع البر. الروح القدس محيي ويعطي حياة للنفس والجسد معاً للمتحدين مع المسيح، هذه القوة قد حررتنا من ناموس الخطية، ومن قوة الخطية وجذبها ومن الموت. فناموس الروح هو تمتع بعطية الروح ، لأنه يحطم فينا عنف الخطية ويسندنا في صراعنا ضدها.

ما عجز عنه موسى (عبور الأردن) تممه يشوع= ما عجز عنه الناموس تممه يسوع المسيح. ما الفرق بين ناموس موسى الذي اسماه الرسول روحي (١٤:٧) وناموس روح الحياة ؟ الأول أعطاه الروح القدس ليدين ، والثاني يهب الذين يتقبلونه الروح بلا حدود . ولذلك هو ناموس حياة، يحرر ويحيي ويبرر ويعين ويعطي قوة للمؤمن ليسلك روحياً ويصارع الخطية ، ويعطي قوة لعمل الخير ويدعم إرادة الإنسان فلا يتعرض المؤمن للدينونة والحكم.

أَعْتَقَتِي = أعطاني قوة اغلب بها نَامُوسِ الْخَطِيَّةِ وَالْمَوْتِ فأتحرر من عبوديتي للخطية التي حتماً ستقودني للموت.

آية (٣):- " لأَنْهُ مَا كَانَ النَّامُوسُ عَاجِزًا عَنْهُ، فِي مَا كَانَ ضَعِيفًا بِالْجَسَدِ، فَاللهُ إِذْ أَرْسَلَ ابْنَهُ فِي شِبْهِ جَسَدِ الْخَطِيَّةِ، وَلأَجْلِ الْخَطِيَّةِ، دَانَ الْخَطِيَّةَ فِي الْجَسَدِ. "

لأنّه ما كان النّامُوس عَاجِزًا عَنْهُ = الناموس كان هدفه أن يحيا الإنسان في بر، ولكنه عجز عن أن يتمم هذا، لا لعيب في الناموس ولكن بسبب ضعف الإنسان، ضعف جسد الإنسان = في مَا كَانَ ضَعِفًا بِالْجَسَدِ. فلم يستطع أحد أن يلتزم بالناموس ويتممه إلاّ الرب يسوع وحده. أمّا سبب ضعف الإنسان كان أن الخطية سكنت فيه وإستعبدت أعضاءه. أمّا ناموس روح الحياة فقد حررني فيما عجز عنه ناموس موسى، لأن ناموس موسى لم يعطى الروح القدس لأحد. والروح القدس هو الذي يستطيع أن يتغلب وينتصر علي اهتمامات الجسد، فهو يعين ضعفاتنا (آية ٢٦) فَاللهُ إِذْ أَرْسَلَ ابْنَهُ = لما عجز الناموس عن أن يبرر الناس، أرسل الله ابنه ليعمل عمل الفداء، ثم يرسل الروح القدس، يعطى نعمة نتبرر بها.

فِي شَبِهُ جَسَدِ الْخَطِيَةِ = أي جسد كامل مثل جسدنا، ولكن لاحظ دقة بولس الرسول فهو لم يقل في شبه جسد إنسان، فهو كان كاملاً كإنسان، ولكن بلا خطية ومثال لهذا الحية النحاسية فهي تشبه الحية الحقيقية ولكنها بلا سم يقتل. وكما كانت الحية النحاسية قادرة علي الشفاء، هكذا المسيح استطاع أن يبرر المؤمنين. دَانَ الْخَطِيَة في الْجَسَدِ = المسيح حمل كل خطايا البشرية في جسده، ومات بجسده ليحكم علي الخطية ويميتها ويدينها. وبقدر جهاد الإنسان في أن يميتها تساعده النعمة في ذلك، لذلك يطلب الرسول قائلاً "احسبوا أنفسكم أمواتاً عن الخطية" (رو ٢: ١١) وبهذا يبرأ الإنسان وكلما كانت الخطية ميتة في فهذا علامة علي أنني مملوء نعمة وجهادى مقبول وكلما كانت الخطية منة علي أنني محتاج لجهاد كثير لأمتلئ من النعمة. وإذا كانت الخطية ميتة داخلي فلا دينونة علي آية 1)

وَلأَجْلِ الْخَطِيَّةِ = أرسل الله المسيح ليكسر شوكة الخطية فيَّ. موت الخطية في الإنسان المعمد هذا ما لا يستطيعه الناموس لكن هذا عمل النعمة.

#### آية (٤):- "أُلِكَيْ يَتِمَّ حُكْمُ النَّامُوسِ فِينَا، نَحْنُ السَّالِكِينَ لَيْسَ حَسنَبَ الْجَسنِدِ بَلْ حَسنبَ الرُّوحِ. "

لِكَيْ يَتِمَّ حُكْمُ النَّامُوسِ فِينَا = بر الناموس حسب ترجمة اليسوعيين والترجمة الإنجليزية. فالناموس كان هدفه أن يتبرر الإنسان، ولما عجز الناموس أرسل الله ابنه ليدين الخطية أي يميتها في المؤمن فيتبرر، وبهذا يتحقق ما أراده الناموس أن لا نصنع الشر ونفعل البر. هذا الذي أصبح بإمكاننا أن نعمله بالروح القدس الساكن فينا. ولو فهمنا الكلمة بحسب هذه الترجمة حُكْم، فهذا تم أيضا، فالناموس يحكم على الخاطئ بالموت، ونحن متنا مع المسيح في المعمودية.

#### آية (٥):- "فَإِنَّ الَّذِينَ هُمْ حَسنَبَ الْجَسنَدِ فَبِمَا لِلْجَسنَدِ يَهْتَمُونَ، وَلِكِنَّ الَّذِينَ حَسنَبَ الرُّوحِ فَبِمَا لِلرُّوحِ."

الرسول هنا لا يقارن بين الجسد كأعضاء وبين الروح. ولكن بين إنسان عتيق يقود الأعضاء وبين إنسان جديد مولود من المعمودية يقوده الروح القدس. الأول أسماه الله في معمودية يقوده الروح القدس. الأول أسماه الله في معمودية يقوده الروح القدس.

جهاده فإنكمش إنسانه الجديد). والثاني أسماه النين كسب الرُّوح (هذا الإنسان يجاهد ويستجيب للروح القدس) الأول صار كأنه جسد بلا روح يسلك بحسب شهوات جسده فصار جسدانيا شهوانيا، والثاني صار كمن هو روح بلا جسد. واهتمامات الجسد هي الملذات والكرامة والشهوات. واهتمامات الروح هي إرضاء الله والتفكير في الروحيات والخدمة لحساب مجد الله والاهتمام بالأبدية.

#### آية (٦):- " لأَنَّ اهْتِمَامَ الْجَسندِ هُوَ مَوْتٌ، وَلكِنَّ اهْتِمَامَ الرُّوحِ هُوَ حَيَاةٌ وَسنلاَمٌ."

لأَنَّ = هذه عائدة على آية ٣ ليكون المعنى أن الله أرسل إبنه ليدين الخطية التي فينا أى بفدائه وبعمل الروح القدس (النعمة) تضمحل الخطية في أعضاءنا فتتحقق غاية الناموس فينا أى أن نسلك بالبر (آية ٤) فقد كنا سالكين بحسب شهواتنا الجسدية بسبب الخطية الساكنة فينا قبل المسيح والمسيح أرسل الروح القدس ليكون لنا إهتمامات روحية بدلاً من الخطية (آية ٥)

الْهُتِمَامَ الْجُسَدِ = إرضاء الشهوات والمتع والملذات، هذا ينطبق أيضاً علي من يهتم بعمله كل الوقت، ولا وقت عنده شه. ولكن مثل هذا الإنسان ينفصل عن الله، فيموت = الْهْتِمَامَ الْجُسَدِ هُوَ مَوْتٌ. ولاحظ أن هذا الإنسان لا يهتم سوى بما سوف يفني، فكل ما للجسد سوف يفني. ولو ترك الإنسان شهواته تقوده تموت نفسه ثم جسده (اتي٥:٦) ثم يخسر أبديته. وَلكِنَّ الْهُتِمَامَ الرُّوحِ هُوَ حَيَاةٌ وَسَلامٌ = من يهتم بأن يرضي الله ويعمل من أجل أبديته يفرح بالصلاة والصوم، فالروح يسكب فيه فرح وسلام ويصير حياً أمام الله، يختبر سلام الله الذي يفوق كل عقل ثم تكون له حياة أبدية، إذ بجهاده هذا ظل ثابتاً في المسيح، والعلامة أن الروح سكب فيه سلام (رو٥:١).

آية (٧):- "٧ لأنّ اهْتِمَامَ الْجَسَدِ هُوَ عَدَاوَةٌ شِهِ، إِذْ لَيْسَ هُو خَاضِعًا لِنَامُوسِ اللهِ، لأَنّهُ أَيْضًا لاَ يَسِنَطِيعُ."

لأنّ اهْتِمَامَ الْجُسَدِ هُو عَدَاوَةٌ لِلهِ = الجسد ليس عدواً لله، فالله حين خلقه وجده حسن جداً. لكن المقصود هو الإنسان العتيق، واهتمام الجسد أي تغذية الإنسان العتيق بإثارة شهواته وعدم الاهتمام بغذاء الإنسان الجديد، الذي يتغذى علي كلام الله. ولكن عدو الله هو هذا العالم ورئيسه (الشيطان). والجسد إذا إنحاز للعالم صار عدواً لله بالتبعية . فالله خلقني في العالم لأستعمل العالم ولا أنسي تبعيتي لله فأظل أعبده، أمّا لو تحول العالم إلى هدف وصارت الشهوة وإرضاءها، أو المال والمقتنيات إلها، يصير من يتبع هذا الإله أداة في يد الشيطان يهين بها الله، ويتعدى علي وصاياه ويصير في عداوة مع الله، لذلك سمعنا أن محبة العالم هي عداوة لله (يع٤٤٤) ولكن هل معني هذا ألا نأكل ونشرب ونعمل؟ لا بل نعطي لقيصر ما لقيصر وما لله لله. المهم أن يكون هناك نصيب للروح. فالجسداني الذي هو في عداوة مع الله ينسى الروحيات لانشغاله بالجسديات. والإنسان الروحي يصوم لا لعيب في الطعام، بل هو يضغط علي نفسه ويمنع نفسه مما يحبه وذلك حتى ينمو في الروح. لذلك عصوم لا لعيب في الطعام، بل هو يضغط علي نفسه ويمنع نفسه مما يحبه وذلك حتى ينمو في الروح. لذلك طلب الله من البدء أن يعمل الإنسان ٦ أيام ويتفرغ لله يوماً واحداً. إذاً المطلوب التوازن. وعدم الاهتمام بأمر طلب الله من البدء أن يعمل الإنسان ٦ أيام ويتفرغ لله يوماً واحداً. إذاً المطلوب التوازن. وعدم الاهتمام بأمر

وترك باقي الأمور. فشعب تسالونيكي حينما قالوا نهتم بالروحيات ونترك أعمالنا غضب بولس الرسول وقال "من لا يشتغل لا يأكل" (٢تس٢٠). ولذلك قيل في آية (٦) اهتمام الجسد هو موت لماذا؟ لأن هذا هو عداوة لله. مثال: لماذا إعتبر السيد المسيح المال إلها يعبد؟ علي الإنسان أن يعمل ليتكسب ويعيش، ويدخر ليزوج أولاده. لكن بدون هَمْ، وبدون أن يضع في قلبه أنه كلما زادت أمواله إطمأن قلبه علي المستقبل، بهذا هو خلط بين المال كأداة أعيش بها، أو هو هدف أسعى وراءه. أمّا الروحي فهو يعلم أن المال قد يضيع في لحظة، والله هو الضامن للمستقبل، الله وحده. إِذْ لَيْسَ هُوَ خَاضِعًا لِنَامُوسِ اللهِ = أي أن الإنسان العتيق لا يستطيع أن يخضع لناموس الله فطبيعته عاصية متمردة.

لأَنَّهُ أَيْضًا لاَ يَسْتَطِيعُ = فالجسد بدون الروح القدس مستحيل أن يخضع لله ولوصاياه. وكيف نمتلئ من الروح؟ هذا بأن نهتم بالروح بالصلاة والصوم ودراسة الكتاب، واجتماعات الكنيسة والقداسات والتسابيح والمزامير ..الخ (لو ١١ : ١٣ + أف٥ : ١٧ - ٢١) .

#### آية (٨):- "^فَالَّذِينَ هُمْ فِي الْجَسندِ لاَ يَسنْتَطِيعُونَ أَنْ يُرْضُوا اللهَ. "

الذين هُمْ فِي الْجَسَدِ = ليس لهم الطبيعة الجديدة، خاضعين لإنسانهم العتيق، يسعون وراء شهوات الجسد. فمثل هذا قد أطفأ الروح وجعل إنسانه الجديد ينكمش، هذا الذي يقوده الروح القدس. وهذا أيقظ الإنسان العتيق الذي هو بطبيعته متمرد علي الله. هذا لا يستطيع أن يرضي الله فمن هو في الجسد فهو ليس في الروح ولا هو ثابت في المسيح.

آية (٩):- "أُوَأَمًا أَنْتُمْ فَلَسْتُمْ فِي الْجَسَدِ بَلْ فِي الرُّوحِ، إِنْ كَانَ رُوحُ اللهِ سَاكِنًا فِيكُمْ. وَلِكِنْ إِنْ كَانَ أَحَدٌ لَيْسَ لَهُ." لَهُ رُوحُ الْمَسِيحِ، فَذَلِكَ لَيْسَ لَهُ."

الذين تركوا تيار الشهوات العالمية يصيروا كروح بلا جسد وَأَمّا أَنْتُمْ ، ، ، فِي الرُّوحِ = اعتمدوا وحل عليهم الروح القدس (بالميرون) ابتعدوا عن تيار الشهوات. هؤلاء يهتمون اهتمامات روحية وبهذا يضرمون الروح القدس فيهم ويمتلئون منه (٢تي ٢:١) وبهذا يصيروا خاضعين للروح القدس. المهم أن يسأل كل إنسان نفسه، هل أنا بإهتماماتي الروحية أضرمه ومن يضرم الروح يسكن فيه الروح ويقوده. وكيف نعلم هل نحن في الجسد أم الروح = إنْ كَانَ أَحَدٌ لَهُ رُوحُ الْمَسِيحِ فهذا يكون مملوء من الروح القدس. فهدف الروح القدس أن يجعلنا نلبس المسيح وأن يتصور المسيح فينا (غل ١٤:١٣ + رو ١٤:١٣) فمن له صفات المسيح من محبة ووداعة وتواضع.. (هذا معني روح المسيح) فهذا إنسان يسكن فيه روح الله.

آية (١٠): - "' أَوَإِنْ كَانَ الْمَسِيحُ فِيكُمْ، فَالْجَسَدُ مَيِّتٌ بِسِبَبِ الْخَطِيَّةِ، وَأَمَّا الرُّوحُ فَحَيَاةٌ بِسِبَبِ الْبِرِّ." وَإِنْ كَانَ المسيح متحداً بنا وثابتاً فينا. وهذا طبعاً لن يحدث إلاّ لمن يسلك بالروح ويميت الجسد (أي الإنسان العتيق) فَالْجَسَدُ مَيِّتٌ = هذه تعنى: [١] الإنسان العتيق ميت بالمعمودية ، فالمعمودية

هي موت مع المسيح وقيامة معه متحدين بحياته الأبدية . ولاحظ أن المسيح حين قام ، أن الحياة الأبدية إتحدت مع جسده المائت. [٢] بناء على النقطة السابقة إذا على الإنسان أن يميت نفسه، أي يمارس أعمال الإماتة، منع كل الشهوات + أصوام + مطانيات. حتى نظل حياة المسيح الأبدية ثابتة فيه [٣] والله يعمل من ناحيته علي إذلال الجسد حتى لا تثور الشهوات كما سمح لبولس بشوكة في الجسد + إن كان إنساننا الخارج يفني فالداخل يتجدد يوماً فيوم (٢كو ١٦:٤) + فإن من تألم في الجسد كُفَّ عن الخطية (١بط ١٤:٤). [٤] يظل الجسد في ألم وضيقات وأخيراً يموت الجسد. ولكن هل معني هذا أن الإنسان الروحي مات نهائياً ؟ قطعاً لا لأن الروح ستكون حية، لأنه عاش في بر = تبرر = وَأَمًا الرُّوحُ فَحَيَاةٌ بِسَبَبِ الْبِرِّ ولماذا يسمح الله بكل هذا الألم؟ المروح ستكون شهواته الخاطئة ميتة. لذلك بسبَبَ الْخَطِيَةِ = حتى لا تثور شهوات الجسد. ومن هو ثابت في المسيح ستكون شهواته الخاطئة ميتة. لذلك نضمحل الخطية من أعضائنا بنعمتك" ولكن حتى يعمل التناول فينا هذا العمل علينا أن نميت أنفسنا عن الخطية. أمًا الخطية من أعضائنا بنعمتك" ولكن حتى يعمل التناول فينا هذا العمل علينا أن نميت أنفسنا عن الخطية. أمًا الرُّوحُ فَحَيَاةٌ = أي الإنسان الجديد القائم مع المسيح من الأموات. ومن هو حي بالروح حين يأتيه موت الجسد البرق مياة إلى حياة أبدية. ولاحظ أننا نبدأ حياتنا الأبدية هنا على الأرض حينما تكون لنا حياة المسيح.

# آية (١١):- "' وَإِنْ كَانَ رُوحُ الَّذِي أَقَامَ يَسنُوعَ مِنَ الأَمْوَاتِ سَاكِنًا فِيكُمْ، فَالَّذِي أَقَامَ الْمَسِيحَ مِنَ الأَمْوَاتِ سَاكِنًا فِيكُمْ، فَالَّذِي أَقَامَ الْمَسِيحَ مِنَ الأَمْوَاتِ سَيُحْيِي أَجْسَادَكُمُ الْمَائِتَةَ أَيْضًا بِرُوحِهِ السَّاكِنِ فِيكُمْ."

هل تتصور أن موضوع القيامة صعب؟ هذا ما يصوره لنا الشيطان. خصوصاً القيامة من موت الخطية والرسول هنا يؤكد أن الذي أقام المسيح من الأموات قادر أن يقيمك من موت الخطية أولاً، ثم في القيامة العامة سيقيمك بجسد ممجد. ونفس الفكرة نجدها في (أف١٩:١) أى أن نفس القوة التي أقامت المسيح من الأموات قادرة أن تعمل فيكم لتقيمكم في القيامة الأولى والقيامة الثانية سَيُحْيِي أَجْسَادَكُمُ الْمَائِتَة = لذلك نسمي الروح القدس الروح المحيى.

#### ملخص: ماذا أعطاني ناموس الروح:

- ١) أعطاني روح الغلبة والنصرة فنواجه حرب الخطايا بقوة.
- ٢) اعتقني من الدينونة فإن سلكت حسب الروح تكون لي حياة أبدية.
- ٣) صرنا أبناء بعد أن كنا عبيد. المسيح حمل مالنا (موت وخطية وعبودية) وأعطانا ما له (صرنا أبناء وأحباء). وبهذا صار لنا الميراث.
  - ٤) صار لنا الروح القدس معيناً.

لذلك اعتبرنا الرسول مديونون للروح القدس وليس للجسد.

#### آية (١٢):- "١ فَإِذًا أَيُّهَا الإِخْوَةُ نَحْنُ مَدْيُونُونَ لَيْسَ لِلْجَسَدِ لِنَعِيشَ حَسَبَ الْجَسَدِ."

رأينا ماذا يعطينا الروح، أما الجسد فيعطيني لذة لحظات يعقبها كآبة وتعب. لذلك ومن أجل عظم ما أعطاه لنا الروح فنحن مديونون للروح. والذي يشعر انه مديون للروح ماذا يعمل [١] يستعمل وزناته ليمجد إسم الله (الوزنات= الصحة /المال /الذكاء..) [٢] أن لا نجعل الشهوات تسودنا ثانية، ونخضع للروح القدس.

# آية (١٣):- "١٦ لَأَنَّهُ إِنْ عِشْتُمْ حَسنبَ الْجَسندِ فَسَتَمُوتُونَ، وَلكِنْ إِنْ كُنْتُمْ بِالرُّوحِ تُمِيتُونَ أَعْمَالَ الْجَسندِ فَسَتَمُوتُونَ، وَلكِنْ إِنْ كُنْتُمْ بِالرُّوحِ تُمِيتُونَ أَعْمَالَ الْجَسندِ فَسَتَحْيَوْنَ."

إِنْ عِشْنتُمْ حَسَبَ الْجَسَدِ فَسَتَمُوتُونَ = أي إن عشتم عبيداً لشهوات أجسادكم فإنكم ستتعرضون للموت الأبدي (الانفصال الأبدي عن الله).

إِنْ كُنْتُمْ بِالرُّوحِ
ثَمِيتُونَ أَعْمَالُ الْجَسَدِ
هذا عمل النعمة
هذا عمل النعمة
والنعمة تعمل مع من
أن أميت أعضائي (كو٣:٥)
يجاهد + (رو٢:١١)

النعمة = الروح يعين ضعفاتنا. أمّا جهادى أنا أن أقف أمام الخطية كميت. وهذه الآية تساوى تماماً قول الرسول ختان القلب بالروح (رو ٢٩:٢) والجهاد المطلوب[١] سلبي (نحسب أنفسنا أمواتاً عن الخطية) [٢] إيجابي (صلاة وتسبيح وصوم ومطانيات..)

#### وهناك طريقين للجهاد:

- 1. بالعزيمة وقوة الإرادة تزيد كل يوم الأصوام والصلوات.. ولكن هذه عبادة بالجسد، تشبه الفريسية. ومن يفعل هذا تجده يطالب الله بالأجر.
- ٢. عبادة الروح (راجع تفسير رو ٩:١) أن نتسمع صوت الروح القدس في هدوء يطالبنا ويقنعنا بما نعمل، فلا نطالب بأجر بل نجد لذة فيما نفعله. ولكن علينا أولاً أن نغصب أنفسنا، فملكوت السموات يغصب (مت ١٢:١١) ثم نطلب المعونة من الروح فيبدأ الإقناع فنصوم ونزهد في الملذات لأننا نجد لذة وتعزيات في العبادة بالروح.

## آية (١٤): - " ُ الْأَنَّ كُلَّ الَّذِينَ يَنْقَادُونَ بِرُوحِ اللهِ، فَأُولِئِكَ هُمْ أَبْنَاءُ اللهِ. "

نحن نحصل علي البنوة بثباتنا في المسيح الابن، ونحن نتحد بالابن في سر المعمودية، وننفصل عنه بالخطية ونعود للثبات بسر التوبة والاعتراف والتناول من جسد الرب ودمه، وكل الأسرار، فإن العامل فيها هو الروح القدس. والروح أيضاً هو الذي يبكتنا لو أخطأنا ومن ينقاد بروح الله يظل ثابتاً في المسيح، ويظل أبناً لله بالتالي.

آية (١٥):- " (إِذْ لَمْ تَأْخُذُوا رُوحَ الْعُبُودِيَّةِ أَيْضًا لِلْخَوْفِ، بَلْ أَخَذْتُمْ رُوحَ التَّبَنِّي الَّذِي بِهِ نَصْرُخُ: «يَا أَبَا الْآبُ»."

رُوحَ الْعُبُودِيَّةِ = كان هذا في ظل الناموس. كان الإنسان يمتنع عن الشر خوفاً من عقوبة الناموس، وإذا عمل شيئاً صالحاً يطلب الأجر عنه فالعبد يعيش خائفاً، طالباً الأجر، بل هو يعمل من أجل أجر زهيد يعطيه له سيده نظير عمله. وهناك من يعيش مع الله هكذا، يطلب من الله طلبات متواضعة كالمال والصحة. الخ. وإذا لم يأخذ طلباته يذكر الله بأعماله طالباً أجره عنها. والآية السابقة حدثتنا عن أن من ينقاد بالروح يصبح أبناً لله رُوحَ التبني = ماذا يفرق الابن عن العبد؟ الابن يعمل في محبة، ولا يطلب من الله نظير عمل عمله بل بدالة البنوة ، وطلباته لأبيه ليست متواضعة فهو يطلب مجد السماء، بل هو يطلب الله نفسه "أنا لحبيبي وحبيبي لي". في العهد القديم كان العقاب زمنياً والمكافأة زمنية أيضاً. والآن صارت لنا مكافأة هي الله نفسه ننعم به أباً أبدياً، والروح القدس يشهد في داخلنا بهذه البنوة. وبهذه الروح، روح البنوة نَصْرُخُ: «يَا أَبَا الآبُ».

آبا = بالعبرية ههه (آبا) الآب باليونانية عمره (باتير) = أي يا بابا الذي هو الآب. وهي عبارة تشير لوحدة اليهود والأمم (اليونانيين) فكلمة آبا تشير لبنوة اليهود شه وكلمة باتير تشير لبنوة الأمم شه. فالبنوة صارت لكليهما فاليهود يخاطبون الله بقولهم ههه واليونانيين يخاطبونه محمه م

#### رُوحَ الْعُبُودِيَّةِ لِلْخَوْفِ = هناك نوعان من الخوف:

١. خوف مقدس طاهر وأمثلته: طالب يخاف من الفشل وهذا يدفعه لمزيد من الجهد الاستذكار دروسه.

٢. خوف مرضي مثل من يدخل الامتحان ولا يجيب أسئلة الامتحان بسبب خوفه الفظيع، مع أنه يعرف الإجابة.

وروحياً: [١] خوف مقدس طاهر قيل عنه تمموا خلاصكم بخوف ورعدة

(في ٢:٢١) + لا تستكبر بل خف (رو ٢٠:١١). هنا نخاف الله ولكن ليس عن فزع بل خوف المحب الذي يخاف أن يحزن قلب محبوبه، هو خوف يدفع للجهاد.[٢] خوف مرضي قيل عنه أنه يُطرَد بالحب الكامل (١يو ٤: ١٨).

#### آية (١٦):- "١٦ الرُّوحُ نَفْسُهُ أَيْضًا يَشْهَدُ لأَرْوَاحِنَا أَنَّنَا أَوْلاَدُ اللهِ."

الروح القدس يعطي لقلوبنا وأرواحنا أن تشعر بالبنوة، هذه الشهادة المعزية لا تعطي إلا لمن لهم طبيعة البنين، أي ثابتين في المسيح. والروح القدس يعطينا الإحساس بأن محبة المسيح تحصرنا فنتحمل الألم. ولكن حتى نسمع صوت الروح القدس فهذا يحتاج لجلسة هادئة مع الكتاب المقدس، والصلاة بهدوء والسكوت بعض الأحيان. وإذا فعلت هذا في ألمك ستسمع صوت الروح قائلاً "أنا بجانبك فلماذا تخاف... أنت إبن الله، فهل يترك الله أولاده ويتخلى عنهم لا تخف وتشدد".

آية (١٧):- "<sup>١٧</sup> فَإِنْ كُنَّا أَوْلِادًا فَإِنَّنَا وَرَثَةٌ أَيْضًا، وَرَثَةُ اللهِ وَوَارِثُونَ مَعَ الْمَسِيحِ. إِنْ كُنَّا نَتَأَلَّمُ مَعَهُ لِكَيْ نَتَمَجَّدَ أَيْضًا مَعَهُ."

نرث الله لأننا صرنا أبناء له، ونرث ماذا.. نرث مجده ونرث مع المسيح حيث أنه قد وضع نفسه كأخ لنا (يو ١٧ : ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٢ ) آية عجيبة. أن نرث الله ونرث مع المسيح ولكنها تفسر ما قاله الرسول في (عب١:٢) فالمسيح تمجد بجسده هذا معني صار وارثاً لكل شيء وذلك لحسابنا، فنحن جسده. وهو الذي قال حيث أكون أنا تكونون أنتم أيضاً (يو ٢:١٤) وقال أيضاً من يغلب يجلس معي في عرشي (رؤ ٢:١٢) بل سيصير لنا صورة مجده (في ٣:١٢ + ١يو ٣:٢) هذه الأمجاد لا يمكن تصورها أو تخيلها فهناك "ما لم تره عين.." حقاً من يفتح الله عينيه علي ما هو معد في السماء فسيدرك أن العالم وما فيه ما هو إلا نفاية (في ٣:١٠). ولقد حسب اليهود أنهم وحدهم ورثة، وبولس في هذه الآيات يؤكد أن الميراث لكل البنين الذين يقولون يا آبا الآب وهم ظنوا الميراث أرضي زمني ، لذلك فالرسول يقول بل هنا آلام.

إِنْ كُنّا نَتَأَلّمُ مَعَهُ = قبل أن نعيش في أفكار المجد والميراث، يذكرنا هنا الرسول، بأننا مازلنا علي الأرض وفي الجسد، ومادمنا في الجسد فهناك قطعاً آلام. ولكن يُكْمِلْ لمن يحتمل الألم بشكر، أن الألم.. لِكَيْ نَتَمَجّدَ أَيْضًا مَعَهُ = لشرح هذا لنذكر قصة داود الهارب المطارد من شاول الملك وهو في آلام فظيعه وكان يرافقه بضعة أصحاب صدقوا وآمنوا بوعد الله لداود، أنه سيصبح الملك، فلازموا داود طوال فترة آلامه. وحينما تمجّد داود مجدهم معه، فكان منهم القادة والوزراء..الخ، فهل نصر علي ملازمة المسيح في فترة آلامنا علي الأرض. والميراث هو لمن يتألم مع المسيح وبشكر. ولنعلم أن الله يسمح بالألم لنكف عن الخطية (ابط٤:١).

### آية (١٨): - "^ فَإِنِّي أَحْسِبُ أَنَّ آلاَمَ الزَّمَانِ الْحَاضِرِ لاَ تُقَاسُ بِالْمَجْدِ الْعَتِيدِ أَنْ يُسنتَعْلَنَ فِينَا. "

الآلام الحاضرة هي لا شيء ولا تُذكر بجانب الأمجاد المعَّدة لنا:

- ١. مهما كان الألم فهو بسيط جداً بجانب المجد المعد.
  - ٢. زمن الآلام أيام والأمجاد فهي للأبد، بلا نهاية.
- ٣. الآلام هنا هي حتى نكمل، وهي شركة آلام مع المسيح، ويصاحبها تعزيات (٢كو ٢٠٠١) حتى أن من تذوق الآلام مع التعزيات إشتهي الآلام، لذلك اعتبرها بولس الرسول هبة (في ٢٩:١) ولكن لنعلم أن التذمر يوقف التعزيات. وهذا ما جعل السيد المسيح يقول "احملوا نيرى (الآلام التي أسمح بها + الوصايا التي آمركم بها) فهو خفيف (مت ٢٩:١١،٣٠).
- ٤. كلما ازداد الألم إزداد المجد "لأن خفة ضيقتنا الوقتية تنشئ لنا أكثر فأكثر ثقل مجد أبدياً (٢كو ١٧٤٤). المُمْجِدِ الْعَتِيدِ أَنْ يُسنتَعْلَنَ فِينًا = الْعَتِيدِ = الآتي. يُسنتَعْلَنَ = أي المجد الذي نحن فيه الآن غير مرئي، وأما في الأبدية سيصير مرئياً. فنحن حَلَّ علينا الروح القدس وهو كألسنة نار، فهل يري أحد هذه النار. والتناول من الجسد والدم المتحدان باللاهوت، هذا في وسطنا يومياً، لكن هل يري أحد اللاهوت المتحد بجسد المسيح ؟ إذا نحن في مجد لكن غير مستعلن ، وسيستعلن في الأبدية ولنرجع لقصة داود مع شاول فلقد كان شاول في مجد ظاهري (جيش وخدم وخضوع الناس له، وقوة ظاهرية..) وداود كان في ضعف ولكنه في مجد، لأن الروح كان

يملأ داود، وأما شاول فقد نُزعَ منه الروح القدس. ثم مات الملك شاول وجاء داود فإستعلن المجد الذي كان فيه خفياً.

### آية (١٩):- "١٩ لأَنَّ انْتِظَارَ الْخَلِيقَةِ يَتَوَقَّعُ اسْتِعْلاَنَ أَبْنَاءِ اللهِ."

الخليقة هي العالم بكل ما فيه من جمادات فالله خلق العالم لأجل الإنسان، والله خلقه فوجده حسن ، كان العالم جميلاً جداً. لكن حينما فسد الإنسان إنعكس فساده علي الأرض لذلك سمعنا قول الله "ملعونة الأرض بسببك.. شوكاً وحسكاً.." (تك٣ : ١٧ ، ١٨) وحين قاوم الإنسان إلهه قاومته الخليقة، كما إظلمت الشمس حين صلب رب المجد. فالفيضانات المدمرة والتصحر المهلك، والزلازل المدمرة القاتلة عكست فساد الإنسان بل أن وحشية الناس (قايين /شعب روما بملاعبه التي يعذبون فيها العبيد..) انعكست علي الحيوانات فصارت وحوشاً تأكل بعضها. صارت الخليقة كالمرآة تعكس حال الإنسان. وعكس هذا فقداسة برسوم العريان انعكست علي الثعبان فققد وحشيته. وبسبب الأنبا بولا قيل إن الله يفيض مياه النيل. لهذا تصور بولس الرسول هنا إن الخليقة تنتظر أن يستعلن مجد أبناء الله فينعكس هذا عليها، وتستعيد صورتها الجميلة الأولى وبهائها.

اسْتِعْلاَنَ أَبْنَاعِ اللهِ = حين يعلن المجد المستتر الآن في أبناء الله. وهذا لن يحدث إلا في الأبدية حينما يعود الإنسان للأحضان الإلهية.

#### آية (٢٠): - "' إِذْ أُخْضِعَتِ الْخَلِيقَةُ لِلْبُطْلِ - لَيْسَ طَوْعًا، بَلْ مِنْ أَجْلِ الَّذِي أَخْضَعَهَا - عَلَى الرَّجَاءِ. "

لقد استعبدت الخليقة للبطل VANITY أي صارت بلا قيمة صارت كسراب، مهما كنز الإنسان، فهو إمّا يضيع أو يتركه الإنسان ويموت. وعكس هذه الكلمة نجد كلمة حقيقى ، فالمسيح هو خبز حقيقى ونور حقيقى فهو أبدى ويعطى حياة أبدية . ولكن كان إستعباد الخليقة هذا علي رجاء، هو أن هذا الوضع سينتهي. وكان ما حدث مع الشعب حينما ذهبوا لسبي بابل رمزاً لما حدث مع الخليقة فالله وعد الشعب بأن يذهبوا للسبي تحت العبودية لملك بابل نبوخذ نصر ولكن كان ذلك لمدة محدودة هي ٧٠ سنة، وبعدها يتحرروا بيد كورش ملك فارس. والخليقة والبشر إستعبدوا في يد إبليس (نبوخذ نصر) لكن لمدة محددة حتى يأتي المسيح (كورش) الذي يحررها من يده. ولكن ستظل الخليقة في صورتها الحالية حتى إستعلان مجد أولاد الله وهذا لن يحدث إلاّ في المجيء الثاني. وكما أصدر الله أمراً بأن يستعبد الشعب لملك بابل ولكن على رجاء العودة، أصدر الله أمراً بإخضاع الخليقة للباطل (إبليس) مع رجاء في فك سبي الإنسان وتجديد الخليقة ( إر ٢٥٠ـ١٠٥) وهذا الأمر وذلك كانا بسبب الخطية ومن يعود للخطية يستعبد ثانية.

ونلاحظ أن سليمان النبي أكد علي هذه الحقيقة أن العالم هو باطل الأباطيل فبسبب الخطية فقدت الخليقة صورة الحق والجمال لكن على رجاء، فإذا كانت الخليقة الجامدة لها رجاء أن تتجدد صورتها، فهل يتركني أنا الإنسان المخلوق على صورته.

وراجع (٢بط٣:١٠ + مز ١٠٠ : ٢٥ ، ٢٦+ إش ١٥:١ + رؤ ١٠:١)، ومن كل هذا نفهم أن الأرض ستزول وتتحل العناصر محترقة، ولكن هذا يفهم بأنه كما يموت الإنسان قبل أن يكتسب صورة الجسد الممجد، هكذا ستتهى صورة العالم الحالى الملعونة، تمهيداً لكى يستعيد بَهاءَهُ.

#### آية (٢١):- "' الْأَنَّ الْخَلِيقَةَ نَفْسَهَا أَيْضًا سَتُعْتَقُ مِنْ عُبُوديَّةِ الْفَسَادِ إِلَى حُرِّيَّةِ مَجْدِ أَوْلاَدِ اللهِ."

الرجاء الذي تنتظره الخليقة أنها هي ستعتنق وستتحرر من عبودية البطل والفساد ولا تعود فاسدة. سيكون لها نصيب في حُرِّيَّةٍ مَجْدٍ أَوْلاَدِ اللهِ = أي ستنتهي صورة العبودية التي تعاني منها = حُرِّيَّةٍ. وستنتهي حالة الفساد عجد. كل هذا من أجل خاطر أولاد الله. إذ قال الآباء، إن الأب يلبس المربية وخدام البيت ملابس جديدة يوم ميلاد الابن، أو في عيد ميلاده أو عرسه وهذا لا يفهم منه أن الأرض ستعود فردوساً يحيا فيه الإنسان كما أيام آدم، فهذا ضد فكر الكتاب المقدس (فملكوت السموات ليس أكلاً ولا شرباً رو ١٧:١٤) وهناك لا يزوجون ولا يتزوجون (مت٢٢:٠٣). ولا جوع ولا عطش (رؤ ١٠:٢) ولكن الرسول يريد أن يظهر فاعلية عمل المسيح، فالخليقة ستتجدد والإنسان سيتمجد، فهل نرتبك بألام الحياة والطبيعة لها رجاء، بل هي ستتجدد من أجلك أنت يا ابن الله.؟ ولكن نحن لن نعيش في الأرض ثانية بل في السماء، لكن الله خلق الأرض والسماء ولن يستغني عنهما بل سيكون لهما صورة جديدة. المهم أن الصورة الحالية للأرض ستختفي، ولن نعرف ماذا سوف يحدث تماماً، ولكن هناك صورة جديدة للخليقة سوف تولد وهذا معني تئن وتتمخض (آية ٢٢) ولكننا لن نحتاج لنور الشمس مثلاً، فالمسيح بنوره سينير لنا، ولن يكون هناك ليل (رؤ ٢٢:٥).

بسبب الخطية إحتجب الله عن الإنسان وعن الأرض ، فصارت الأرض ملعونة بسبب خطية الإنسان ، وإختفى بهاءها الذى كان . ولكن حين يتمجد الإنسان وهذا سيكون بإنعكاس مجد الله عليه (ايو ٣: ٢) ، ستأخذ الخليقة هى الأخرى صورة مجد ، إذ لن يعود مجد الله محتجبا عنها . والرسول يصور الخليقة هنا أنها متشوقة وتئن منتظرة هذا اليوم الذى يتمجد فيه الإنسان ، أى يوم يظهر مجد الله وينعكس عليه ، وبالتالى ينعكس عليها أبضا .

#### آية (٢٢):- "' كَفَإِنَّنَا نَعْلَمُ أَنَّ كُلَّ الْخَلِيقَةِ تَئِنُّ وَتَتَمَدَّضُ مَعًا إِلَى الآنَ."

بولس الرسول يصور الخليقة الجامدة علي أنها شخص وهذا قد فعله الأنبياء في العهد القديم، فهم صوروا الطبيعة كأن لها أحاسيس تعبر بها عن بركات الله في فرح وتهليل، أو تئن وتتألم مع غضب الله. وهذا ما يسمي بالتصوير الشعري أمثلة: – الأنهار تصفق بالأيادي (مز ۹۸:۸) والتلال تقفز والجبال تتحرك.. المعني أن بركات الله كأنها أثارت الخليقة غير الحسية فتهللت (حب ۱۱:۲ + أي ۳۸:۳۱). ولكن هناك أحداث فعلية فغضب الله مثلاً يظهر في الطبيعة (طوفان /حريق سدوم وعمورة /إظلام الشمس يوم الصليب..). ورأينا الطبيعة تطبع الله، بل وتطيع رجال الله. فالبحر والريح أطاعا المسيح (مر ۳۹:۶). والشمس والقمر أطاعا يشوع (۱۰: ۱۲،

عالت البعض. وهذا ليس قاعدة عامة بل الله يسمح بهذا ليساند الإيمان ولتأكيد عطاياه الإلهية والأمجاد المرتقبة. تَئِنُّ وَتَتَمَخَّضُ = تئن بسبب فسادها والذي هو انعكاس لآلام البشر بسبب فسادهم. ولكن من وسط هذا الفساد ستولد صورة جديدة لذلك يشبه الخليقة بأم علي وشك الولادة (المخاض هو آلام الوضع) والذي سيولد هو صورة الخليقة الجديدة التي ستكون بلا نقائص (زلازل وبراكين..). فأولاد الله حينما يكونون في مجد سينعكس هذا أيضاً علي الخليقة فالخليقة كمرآة تعكس حالة أولاد الله. والله أسلمنا للباطل لنئن في آلام نتنقى بها ونتأدب حتى نليق بحالة المجد المرتقب. كما سلم الله اليهود لنبوخذ نصر ليتأدبوا، فلما عادوا، عادوا وقد شفوا من الوثنية تماماً.

# آية (٢٣): - "<sup>٢٢</sup> وَلَيْسَ هَكَذَا فَقَطْ، بَلْ نَحْنُ الَّذِينَ لَنَا بَاكُورَةُ الرُّوحِ، نَحْنُ أَنْفُسُنَا أَيْضًا ثَئِنُ فِي أَنْفُسِنَا، مُتَوَقِّعِينَ التَّبَنِّيَ فِذَاءَ أَجْسَادِنَا."

ليست الخليقة وحدها هي التي تئن، بل نحن أنفسنا علي الرغم من أننا قد أخذنا بَاكُورَةُ الرُّوحِ = بنوة / محبة / سلام / فرح.. إلاّ أننا بسبب الخطية التي مازلنا نعاني منها، وبسبب فساد طبيعتنا التي لم نتخلص منها كلية، وبسبب فساد العالم حولنا، مازلنا نئن خصوصاً بعد أن تذوقنا العربون، صربا نشتهي كمال عطايا الروح في السماء. حينما تتحرر أجسادنا بالكامل من الفساد، ونحصل على كمال التبني بعد أن تقوم أجسادنا من الموت، فالمسيح بدمه أمَّنَ خلاص نفوسنا وأجسادنا لتشترك أجسادنا في مجد أولاد الله. وإن عبارة فِدَاعَ أَجْسَادِنَا تعني قيامة الأجساد من الموت، وبلا موت بعد ذلك. بل نقوم بأجساد ممجدة في حالة تبني كامل (بلا خطية اليو ٣:٣) في فرح كامل. سيكون لنا صورة جسد المسيح الممجد (١كو ١٥: ٢٤ ، ٣٥+ في ٣:١٢+ ١يو ٣:٢).

# الآيات (٢٤-٢٥):- "' لَأَنْنَا بِالرَّجَاءِ خَلَصْنَا. وَلَكِنَّ الرَّجَاءَ الْمَنْظُورَ لَيْسَ رَجَاءً، لأَنَّ مَا يَنْظُرُهُ أَحَدٌ كَيْفَ يَرْجُوهُ أَيْضًا؟ ° ' وَلَكِنْ إِنْ كُنَّا تَرْجُو مَا لَسَنَا تَنْظُرُهُ فَإِنَّنَا تَتَوَقَّعُهُ بِالصَّبْرِ."

لأثنا بالرّجاء خَلَصْنا = بدأت قصة الخلاص بميلاد وفداء المسيح وستنتهي بحصولنا علي الجسد الممجد في السماء. وبالنسبة لي تبدأ فصول عمل الخلاص بالمعمودية وتنتهي بحصولي علي الجسد الممجد. وهذا الخلاص وهذا التبني الكامل، والأجساد الممجدة هي حالات أخروية لن تعلن إلا في الدهر الآتي، وما نحياه الآن في قصة الخلاص نحياه بالإيمان الذي به نبدأ طريق الخلاص. وبالرجاء نبدأ نتذوق هذه البركات، وهذا العربون، فالرجاء يفتح القلب لمعاينة هذا الخلاص. ولكن دون أن نرى شيئاً محسوساً. كل ما حصلنا عليه هو عربون مثل اضمحلال الخطية في جسدنا ، هو عربون الحياة بلا خطية في الجسد الممجد في السماء، شهادة الروح القدس فينا بالبنوة هي عربون البنوة الكاملة في السماء. الإيمان يتطلع إلى الوعد، والرجاء يتطلع إلى الموعود به. وبعض الناس يفسرون هذه الآية أنه تم لنا الخلاص، لكن كيف ؟ فلو كان الخلاص مؤكداً ما كان هناك معني للرجاء، فهل سمعنا طالب في كلية الطب يقول لي رجاء أن ادخل كلية الطب. ولو كان الخلاص مؤكداً، هل كان بولس الرسول يقول تمموا خلاصكم بخوف ورعدة (في ٢٠٢٢) فالخلاص بدأ ومستمر وسيكمل،

لذلك يستعمل بولس فعل الماضي والحاضر والمستقبل للتعبير عن الخلاص (راجع تفسير رو ٩:٠). ولكن قوله خلصنا أن المسيح تمم عمل الخلاص ونحن بدأنا، لكن علينا أن نكمل العمل بخوف.

الرَّجَاءَ الْمَنْظُورَ لَيْسَ رَجَاءً = لو كان الخلاص منظوراً ما كان هناك معني للرجاء. لكننا مع وجود الرجاء (الأمل) وهذا يعطينا فرح، فهناك آلام يسمح بها الله لنَكْمُلْ ونصلح للسماء، فالعالم هو الضيقة العظيمة (رؤ٧:٤١) ونحن نصبر بسبب الرجاء، نتحمل الألم لأن عيوننا تثبتت علي ما نرجوه والصبر هو عطية من الله أيضاً = فَإِنَّنَا نَتَوَقَّعُهُ بِالصَّبْر.

# آية (٢٦): - " آوكذلِكَ الرُّوحُ أَيْضًا يُعِينُ ضَعَفَاتِنَا، لأَنْنَا لَسنْنَا نَعْلَمُ مَا نُصَلِّي لأَجْلِهِ كَمَا يَنْبَغِي. وَلكِنَّ الرُّوحَ اللَّوجَ الرُّوحَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَ

رأينا في الآية السابقة ان الله يعطينا الصبر لإحتمال آلام هذا العالم، بينما عيوننا مثبته في رجاء نحو الخلاص المعد في السماء. ولكن الله لا يعطينا الصبر فقط بل أرسل لنا الروح القدس ليرافقنا في خلال رحلتنا في هذا العالم وحتى نصل للسماء، ويعيننا في ضعفاتنا.

#### فيماذا يعين الروح ضعفاتنا:-

- ١. هو الروح المعزى في وسط الضيقات، لمن يشكر. ولكن من يتذمر يتقسى قلبه ويحرم نفسه من التعزيات والبركات السماوية.
  - ٢. هو روح النصح (٢تي ٧:١) نحتاجه وسط مشاكل هذا العالم، ليعطينا نصيحة مناسبة.
- ٣. يبكت علي خطية بأن يقنعنا علي تركها، ولو إقتنعنا يعطي قوة ننتصر بها علي ضعفات الجسد وشهواته. ثم يبكت على بر، أي يقنعنا بعمل البر وحينما نقتنع يعطينا قوة نسلك بها في حياة البر.
- يذكرنا دائماً بإحسانات الله فنشكره عليها، وبعقاب الأشرار المعد لهم فنخاف خوفاً مقدساً على أبديتنا، ويذكرنا
   بكل تعاليم السيد المسيح ويعطينا قوة على التنفيذ (مثل محبة الأعداء وعدم الانتقام..).
  - ٥. يعطينا قوة نجابه بها المخاطر، ويعطينا كلمة أمام الملوك والرؤساء.
    - ٦. إن توانينا في عبادة الله وتكاسلنا فهو ينشطنا ويشدد عزيمتنا.
- ۷٫ هو يعطينا ما نصلي به (هو ۱: ۱، ۲) فالروح يعطينا كلاماً نقوله لله ، وإذا طلبنا طلبات ليست في مصلحتنا أو لا يوافق الله عليها.. أمثلة (طلب بولس الشفاء لنفسه وهذا ليس في مصلحته/ طلب خيرات زمنية قد تبعدنا عن الله/ طلب مجد كطلب ابني زبدى أو طلبهم ناراً تحرق من رفضوا المسيح ظناً منهم أن هذا يمجد الله والله لا يرى أن هذا يمجده/ قد يطلب أحد الرهبنة وهذا ليس طريقه..) يكون دور الروح القدس أن يقنع المؤمن أن ما يطلبه ليس بحسب مشيئته (أقنعتني يا رب فإقتنعت (أر ۲:۷+ إن طلبنا شيئاً بحسب مشيئته فإنه يستجيب لنا (ايو ٥:٤١). بل قد يقنعني الروح القدس بما يريده الله فأطلبه، أو يقنعني بأن طلبي ليس في مصلحتي فأتخلي عنه. عموماً سواء هذا أو ذاك سأصلي من قلبي لتكن مشيئتك.

الرُّوحُ أَيْضًا يُعِينُ ضَعَفَاتِنًا = ولكنه كمن يرى رجلاً يحمل حملاً فيتقدم ليعينه. فالروح لن يعين سوى من يحاول ويجاهد في العمل. لا أن نجلس كسالي نطلب المعونة ونتوقع أن الروح القدس يتمم كل شيء. فبدون الله لا نقدر أن نفعل شئ. وبدوننا لا يريد هو أن يفعل شيء. ولنلاحظ أنه يعين حتى في أتفه الأمور ويقوينا ويشدد قوانا الطبيعية الضعيفة. وكلمة يعين في أصلها اليوناني هي "يساعد مع" فالروح لا يعين من لا يرفع يده بالصلاة فمعونة الروح متوقفة علي إرادة وجهاد وتغصب الإنسان في الصلاة، فمن يغصب نفسه يعينه الروح بأن يعطيه لذة في الصلاة.

لأَنْنَا لَسُنَا نَعْلَمُ مَا نُصَلِّي لأَجْلِهِ = لاحظ أن المتألم يصلي لكي تحل مشكلته أو يشفي من مرضه، آية ٢٥ انتهت بأننا نصبر وسط آلام هذا العالم وآية ٢٦ رأينا فيها الروح القدس يعين ضعفاتنا. ثم نسمع عن الصلاة وسط الألم فكيف يعين الروح القدس من يصلي؟ الروح يرشد من يصلي عن طريق الإقناع مثلاً كما حدث مع بولس أن الشفاء ليس في مصلحته وانه ضد إرادة الله التي هي الخير بالنسبة له، فهو صانع خيرات. ولكن نحن لا نعلم هذا الخير، ولا نعلم ما يجب أن نطلبه في صلواتنا. فهناك قديسون صلوا ليس بحسب مشيئة الله، فبولس صلي طالباً أن يري روما، وموسى اشتهي أن يري فلسطين. وأرمياء طلب عن اليهود، وصموئيل عن شاول وابراهيم عن سدوم، هنا نجد قلوب مقدسة تحب الآخرين، ولكنهم لا يعرفون ما يصلون لأجله، وقد نصلي لأمور ضد خلاصنا، كما صلي بولس حتى تنزع منه الشوكة (المرض). حسناً قال السيد المسيح ليعقوب ويوحنا "استما تعلمان ما تطلبان" فغموض المستقبل يجعلنا لا نعرف ما نصلي لأجله، ونصلي لأجل طلبات قد يكون فيها ضرر كبير لنا.

وعمل الروح القدس في داخلنا أنه يقودنا في الصلاة ليعطينا ماذا نقول ويقنعني بإرادة الله أو بأن ما أطلبه ليس في مصلحتي فأسلم بإرادة الله، وقد يبدأ الإنسان صلاته بأن يطلب طلب ما، ومع استمرار الصلاة يقنعه الروح القدس بقبول إرادة الله فيقول لتكن مشيئتك، وحين يسلم الإنسان أموره لله يصير مقبولاً أمام الله. فالصلاة لا تغير مشيئة الله بل هي تغير مشيئتي بعمل الروح القدس حتى تتطابق مشيئتي مع مشيئة الله. ولكن حتى نسمع صوت الروح القدس مطلوب أن نهدأ ونسكت لنسمع. لا تتكلم طول الوقت أثناء الصلاة، بل إهدأ لتسمع صوت الروح القدس. يقول السيد المسيح "كل ما تطلبونه في الصلاة مؤمنين تتالونه" (مت ٢٢:٢١). فهل لو طلبت شيئاً خطأ، أو ليس في مصلحتي يعطيه الله لي؟ لا. لكن علينا أن لا نتعامل مع آية واحدة. وضع أمامك هذه الآية "وهذه هي الثقة التي لنا عنده إن طلبنا شيئاً حسب مشيئته يسمع لنا" (ايو ٥:٤١). فالله لن يستجيب إلا لو كانت صلاتنا متطابقة مع مشيئته. وكيف نعرف مشيئته؟ هذا هو عمل الروح القدس الذي يقنعني بالتسليم الكامل له. وبهذا أصير مقبولاً لدي الله. وهذه هي شفاعة الروح القدس. فحينما نقول أن المسيح شفيع لنا لدي أما المسيح فشفاعة كفارية، بمعني أننا بسبب خطايانا فنحن غير مقبولين أمام الآب، لكن المسيح غطانا بدمه (كقرّعنا) فصرنا مقبولين أمام الآب. وبنفس المنطق فإختلاف مشيئتي عن مشيئة الآب يجعلني غير مقبول لديه، أما الروح القدس الذي يقنعني بأن أسلم مشيئتي للآب فهو بهذا يجعلني مقبولاً لدي الآب، وبهذا فهو يشفع لديه، أما الروح القدس الذي يقنعني بأن أسلم مشيئتي للآب فهو بهذا يجعلني مقبولاً لدي الآب، وبهذا فهو يشفع

فيّ لدي الآب= الرُّوحَ نَفْسَهُ يَشْفَعُ فِينًا بِأَنَّاتٍ لاَ يُنْطَقُ بِهَا: الذي يئن هو أنا فالروح لا يئن، فالروح يضع فينا مشاعر حب وشكر لله واشتياق وحنين للسماء، ويعطينا ما نقوله في الصلاة. والروح لا يخلق البلاغة والفصاحة في صلواتنا بل الاشتياق لله. والنفس قد تكون متألمة بسبب تجربة تلم بها ويقف صاحب التجربة ليصلي، ويعطيه الروح أن يضع كل ثقته في الله الذي يحبه بالرغم من التجربة، بل أن التجربة هي طريقه للسماء، ويلتهب قلبه بالحب لله ولا يجد ما يعبر به نحو الله، يعبر به عن مشاعره، لا يجد كلمات تعبر عن هذه المشاعر فيئن. والله يسمع هذه الأنات التي تعبر عن تجارب النفس مع الروح القدس. الله يسمع هذه الأنات المقبولة (آية ٢٧) كما سمع صراخ موسى دون أن يصرخ ودون أن يتكلم كلمة (خر ١٥:١٤) وسمع صراخ إسمعيل في عطشه دون أن يفتح فاه (تك ١٧:٢١) وسمع أنات أم صموئيل (١صم ١٣:١)، والله يسمع أي يعرف من يتجاوب مع الروح القدس. وفي آية ٢٧ "نسمع بحسب مشيئة الله" فعمل الروح القدس يجعل مشيئتي تتطابق مع مشيئة الله. ونلاحظ أن هذا هو ما حدث مع المسيح. ففي وقت التجربة أصرخ لله أياماً وشهور والروح القدس يقنعني خلال كل هذه المدة أن أسلم مشيئتي لله. وكلما تقدم الإنسان روحياً يختزل هذا الوقت جداً. ومع المسيح إختزل هذا الوقت إلى لا شيء يذكر، ولاحظ صلاة المسيح "إن أمكن أن تعبر عني هذه الكأس. ولكن ليس كما أريد أنا بل كما تريد أنت". وكما اختزل الوقت بين طلبتي وبين تسليم مشيئتي بالكامل لله كلما ارتفعت قامتي روحياً. فالمؤمن يبدأ صلاته وهو مُصِرّ على طلب ما وينهى صلاته وقد سَلَّمَ الأمر تماماً ليدي الله في ثقة ويذهب وقلبه مملوء سلاماً. والروح يشفع فينا أي يعطينا أن نكون مقبولين أمام الله فتتسكب فينا بركاته ومنها السلام الذي يملاً القلب فمعنى أن الروح يشفع هو أنه يجعلنا نتصل بالله بطريقة صحيحة (والاتصال هو الصلاة).

#### كيف يعمل الروح القدس داخلي:

- ١ قد أبدأ الصلاة في حالة ضيق من أمر ما، وأطلب من أجل تغييره.
- ٢- الروح يتكلم في داخلي، وهذا لمن صارت حواسه مدربة (عب٥: ١٣) ويقنعني بأن مايحدث
   هو خير .
  - ٣- قد يحاربني عدو الخير بأن مايحدث ليّ علامة قسوة الله في أحكامه ضدي.
    - 2 1 الروح يجيب صارخاً في داخلي كيف يقسو الله عليك وهو أبوك .
      - وهذا معنى: (أ) يعطينا أن نصرخ ياآبا الآب (آية ١٥)
  - (ب) مثل السيد المسيح أن الأب لايعطى لأولاده ثعبان أو عقرب.
- فالروح هنا يتكلم في داخلي عن طريق وضع فكرة في داخلي يقنعني بها أن الله أب لى فأستريح وينتهى الضيق .
  - ٥- المرحلة التالية هي بأن يضع في داخلي مشاعر تجاه أبي السماوى هذا الذي يدبر كل الخير لي بما ظننته ضرر لي. وهذه المشاعر هي مشاعر حب لايمكن التعبير عنها (وهذا معنى الأنين). إذاً الروح يتكلم داخلنا عن طريق (أ) الإقناع بالفكر (أر ٢٠: ٧)

(ب) المشاعر تجاه الله (رو٥: ٥)

### آية (٢٧):- " ' وَلَكِنَّ الَّذِي يَفْحَصُ الْقُلُوبَ يَعْلَمُ مَا هُوَ اهْتِمَامُ الرُّوحِ، لأَنَّهُ بِحَسنبِ مَشْبِيئَةِ اللهِ يَشْفَعُ فِي الْقدِّبسينَ. "

الَّذِي يَفْحَصُ الْقُلُوبَ = الله هو فاحص القلوب والكلي (رؤ ٢٣:٢) أي هو عارف بكل ما في قلبي. يَعْلَمُ مَا هُوَ اهْتِمَامُ الرُّوح = الروح القدس هو الذي يعطى الإقناع كما قلنا بشيء معين. وهو وحده الذي يعرف هل اقتنعت قلبياً بما حاول أن يقنعني به أم لا. فإذا وجدني ما زلت غير مقتنع يظل الروح يحاول ويلِّح عليَّ حتى أقتنع (إر ٢٠ :٧) لأَنَّهُ بِحَسَبِ مَشِيئَةِ اللهِ يَشْفَعُ. أي أن الروح القدس يحاول مع الإنسان الروحي أن يغير قراره في الصلاة، ويغير طلبته لتتطابق مع مشيئة الله وهذه هي الشفاعة فصلاتي لن تغير مشيئة الله، بل تغير مشيئتي لتتطابق مع مشيئة الله فأصير مقبولاً لدي الله. يَشْفُعُ فِي الْقِدِّيسِينَ = عمل الروح القدس هذا لن يجدي مع الإنسان الجسداني فهذا لا يسمع أصلاً للروح القدس.

ملحوظة: ليس المهم أن نتكلم كثيراً في الصلاة بل أن نتسمع صوت الروح القدس في داخلنا، ونئن بما يمليه علينا.

### آية (٢٨):- " " وَنَحْنُ نَعْلَمُ أَنَّ كُلَّ الأَشْيَاءِ تَعْمَلُ مَعًا لِلْخَيْرِ لِلَّذِينَ يُحِبُّونَ اللهَ، الَّذِينَ هُمْ مَدْعُوُونَ حَسنبَ قُصنده."

نعم إننا نئن ولكننا من ناحية أخرى نعلم أنه بالنسبة لهؤلاء الَّذِينَ يُحِبُّونَ الله فإن كل شيء يتعاون ويتضافر ويعمل معهم من أجل خيرهم وصلاحهم ولبنيان نفس المؤمن الحقيقي. حتى ما نراه من أمور معاكسة أو مضادة، وحتى المؤلم منها (كشوكة بولس الرسول) فهي تعمل لأجل خلاص نفس المؤمن. وهذه الآية متعلقة بالسابقة. فالروح يقنعني في وقت ضيقتي بأن ما يحدث في حياتي فهو للخير فأقول لتكن مشيئتك.

نَحْنُ نَعْلَمُ = أي هذه أمور بديهية لا تحتاج إلى إثبات أن الله صانع خيرات، ولا يستطيع أن يعمل شراً لأولاده. وحتى ما أراه شراً فالله قادر أن يخرج من الجافي (الألم) حلاوة (خلاص نفس اكو ٢٢:٣).

تَعْمَلُ مَعًا = الشيء وحده قد يبدو سيئاً وغير مفهوم بسبب غرابته وقسوته (نقصد الألم) ولكن حينما يضاف إلى الأعمال الأخرى والظروف الأخرى التي أتت والتي سوف تأتى فإن كل هذه الظروف معاً تعمل لأجل هدف وإحد، تعمل للخير بإنسجام، وما هو الخير = خلاص نفسي.



#### تأمل علمي لشرح الآية :-

حينما تؤثر عدة قوي على جسم يتحرك هذا الجسم في إتجاه محصلة القوى. وهذه لها طريقة لحسابها . والمؤمن الذي يحب الله يتعرض لمجموعتين من القوى:-

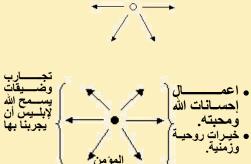

الأولى= أعمال إحسانات الله وخيراته الزمنية والروحية.

الثانية = أعمال مقاومات إبليس والتجارب والضيقات ولكنها

بسماح من الله (قصةأيوب)

وإحسانات الله هدفها جذب المؤمن لله. وإبليس حين يهاجم بتجاربه فهو يقصد أن يبعد الإنسان عن الله، لكن الله يسمح بها لينقى المؤمن: -

١. شوكة بولس هي من إبليس.... والله سمح بها ليحميه من الكبرياء (٢كو ٢:١٢).

٢. آلام أيوب كانت من إبليس.... والله سمح بها ليشفيه من بره الذاتي.

٣. خاطئ كورنثوس حَكَمَ عليه بولس بان يُسلم للشيطان لهلاك الجسد لكي تخلص الروح في يوم الرب يسوع
 (١كو٥:٤).

لاحظ أن إبليس يوجه ضرباته وتجاربه للمؤمن حتى يتذمر علي الله ولكن الله في محبته يسمح بهذا من أجل خلاص نفس المؤمن. وكل الأمور التي تجري في حياتي (سواء ما أراه أمورا حسنة أو ما أراه مؤلما = وهذا ما تشير له كلمة معاً) هدفها أن أسير في إتجاه (المحصلة) وهي لها إتجاه واحد هو خلاص نفسي، هو الخير دائماً لمن يحبون الله.

مثالي: لو كانت كل عطايا الله خيرات زمنية (مال /صحة /أمجاد زمنية ..) لتعلقنا بالأرض ولرفضنا فكرة الموت. ولو كانت عطايا الله كلها خيرات روحية (تلذذ بالصلاة /مواهب شفاء..) لإتتفخ الإنسان وتكبر ولفقد خلاص نفسه. لذلك نقول. أن إبليس هدفه من التجارب التي يصيب بها المؤمن أن يفصله عن الله، والله يسمح بها فهو وحده الذي يعلم كيف يحمي أبنائه من أي انحراف حتى لا يهلكوا. والله وحده هو الذي يعلم تفسير كلمة معاً كيف يوجه الإحسانات والتجارب كليهما في اتجاه خلاص نفس أحباؤه. لذلك يوجه الشيطان ضرباته ليفصل المؤمن عن الله، والله يستهزئ به ويضحك عليه، إذ أنه بهذا يتم ما أراده الله بالضبط (مز ٢:١-٤) وحتى وقت الضيق فالله لا يترك أولاده وحدهم، بل يعطيهم تعزيات ليجتازوا الضيقة بسلام "شماله تحت رأسي (الضيقات) ويمينه تعانقني (تعزياته)" (نش ٢:٨)" عند

الَّذِينَ يُحِبُّونَ اللهَ = أمّا الذين لا يحبون الله فهناك قانون آخر يحكمهم هو "ملعونة الأرض بسببك" فهم يعانون ويتألمون بلا فائدة كثمرة لخطاياهم، وبسبب لعنة الأرض.

وما يفسد عمل الله هو التذمر علي ما يسمح به الله، فهذا قد يوقف التدبير الإلهي، بل قد يرفع الله عن الإنسان التجربة التي كانت لخلاص نفسه ولبنيانه، ويرتد المتذمر إلى مشيئة نفسه، وتتخلى عنه العناية الإلهية. ويضيع من أمامه طريق الترقي لبلوغ القصد الإلهي الأسمى. فكل ما نراه في حياتنا من الأمور التي يقال عنها شر، هي إمّا تفطمنا عن العالم أو تقربنا للسماء وتؤهلنا لها. ونلاحظ في (حز ١٣:١٠) أن كل البكرات (الظروف التي تؤثر في حياتنا ومصيرنا) كأنها بكرة (يعني وحدة الهدف والتناسق والإنسجام والتعاون معاً) والهدف الواحد لمن يحبون الله هو خلاص نفوسهم. الّذين هُمْ مَدْعُون ق = الذين يحبون الله، قد دعوا واختيروا بحسب علم الله

السابق. حَسنَبَ قُصْدِهِ = قصد الله نراه في آية ٢٩ "ليكونوا مشابهين صورة ابنه". فإن كان الله قد دعاهم وهذا هو قصده فكيف لا تعمل كل الأمور من أجل صالحهم وخيرهم.

# آية (٢٩):- " ١ لَأَنَّ الَّذِينَ سَبَقَ فَعَرَفَهُمْ سَبَقَ فَعَيَّنَهُمْ لِيَكُونُوا مُشَابِهِينَ صُورَةَ ابْنِهِ، لِيَكُونَ هُوَ بِكْرًا بَيْنَ إِخْوَةٍ كَثِيرِينَ. "

سبق فعرفهم= إذاً إختيار الله ودعوته ليسا عن محاباة، بل هو يعرف من سيقبله كمخلص، ويقبل دعوته، وبمعرفة الله الكاملة عرف استحقاقاتهم= سَبَقَ فَعَرَفَهُمْ. ومن سبق فعرفهم سبق فعينهم = عينهم لِيكُونُوا وبمعرفة الله الكاملة عرف استحقاقاتهم= سَبَقَ فَعَرَفَهُمْ. ومن سبق فعرفهم سبق فعينهم = عينهم لِيكُونُوا مُشَابِهِينَ صُورَةَ ابْنِهِ = أي يكتسبوا نفس الصورة الروحية والأخلاقية التي للابن. المسيح شابهنا في موتنا لنشبهه في حياته. نشبهه في صفاته وقداسته، بل ومجد حالة ابن الله. إذاً هو الذي يدعو وهو الذي يبرر، وهو الذي يمجد ولكن ليس في سلبية من جهتنا. فالله يدعو الكل (١تي٢:٤) ولكن قد يريد الله ولا يريد الإنسان فلا تكمل إرادة الله "أنا أردت.. لكنكم لم تريدوا" (مت٣٧:٢٣). فماذا نعمل لنشابه صورة ابنه؟

يقول بولس الرسول في (رو ٢:١٢) "تغيروا عن شكلكم.. ولا تشاكلوا هذا الدهر" إذاً بقدر ما نتغير عن شكل هذا الدهر نتشكل كأبناء شه، نشبهه في قبوله للألم والصليب، وفي قداسته وطهارته ورفضه للخطية فنشبهه في عدم موته. إذاً من تم اختيارهم، أختيروا للقداسة أي لمشابهة المسيح، فليس هنا مجال لأن يقول أحد طالما أنا مختار فلأخطئ كما أريد، فكيف يخطئ من هو على صورة المسيح ؟! (٢تس٢:١٣). ونحن قد وُلدنا علي صورته في المعمودية بموت العتيق فينا وقيامة الجديد مع المسيح.. وعمل الروح القدس فينا أن يُصور المسيح فينا (غل٤:١٩). فنحن نتغير إلى صورة المسيح المتألم على الأرض لنأخذ صورة جسد مجده في السماء (٢كو٣:١٠).

لِيَكُونَ هُوَ بِكُرًا بَيْنَ إِخْوَةٍ كَثِيرِينَ = [١] بكر أي هو الابن الوحيد القدوس للآب، هو عقل الله وحكمته (١كو ٢٤:١). هو به كان كل شيء وبغيره لم يكون شيء ممّا كان (يو ٣:١) فهو أول ومؤسس الخليقة كلها. وهو أيضاً رأس الخليقة الجديدة ، ونحن فيه نصير أولاداً لله .

[۲] كلمة بكر تعني فاتح رحم أمه العذراء ولا تعني بالضرورة وجود إخوة ليكون هو بكراً لهم.

[٣] هو بكر الخليقة الجديدة مات وقام، ونحن بالمعمودية نموت ونقوم معه، فنحن ندخل الخليقة الجديدة به وفيه (كو ١٥:١). فهو مؤسس وأول الخليقة الجديدة. وهو السابق لنا في دخول السماء في الأمجاد،

آدم البكر المسيح البكر كل البشر الكنيسة

هو أول من دخلها. هو البكر لأنه هو الأول كإبن لله ونحن تاليين له باتحادنا به وتشابهنا معه في صورته. [٤] هو بديل آدم البكر، بكر الخليقة، فالمسيح صار آدم الأخير ونحن صرنا أبكاراً باتحادنا بالمسيح. صرنا وارثين كأبكار (عب٢٣:١٢).

[٥] هو بديل إسرائيل ابن الله البكر، فلقب البكر انتقل إليه، إذ فقد إسرائيل بكوريته بسبب خطيته. وكذلك فإسرائيل حمل لقب البكر لأن المسيح سيأتي منه ويصير هو البكر الحقيقي وسينوب عنه.

## آية (٣٠):- "' وَالَّذِينَ سَبَقَ فَعَيَّنَهُمْ، فَهِوُّلاَءِ دَعَاهُمْ أَيْضًا. وَالَّذِينَ دَعَاهُمْ، فَهَوُلاَءِ بَرَّرَهُمْ أَيْضًا. وَالَّذِينَ بَرَّرَهُمْ، فَهوُّلاَءِ مَجَّدَهُمْ أَيْضًا."

سَبَقَ فَعَيَّنَهُمْ = هو يُعَيِّنْ الذي يعرف أنهم يقبلون نعمته في كمال حريتهم. كما قال الله لأرمياء "قبلما صورتك في البطن عرفتك" ("ر ٥:١). دَعَاهُمْ = بواسطة الكرازة للإيمان والآن هذه الدعوة هي دعوة داخلية ومن يقبلها يتبرر ومن يتبرر ومن يتبرر ومن يتبرر يتمجد.

#### آية (٣١): - "' "فَمَاذَا نَقُولُ لِهِذَا؟ إِنْ كَانَ اللهُ مَعَنَا، فَمَنْ عَلَيْنَا؟ "

قُمَاذًا نَقُولُ لِهِذًا = هذه كلمة تعجب. فأشياء العالم متى عرفناها ينتهى تعجبنا، أمّا محبة الله فكل ما نعرفها نزداد عجباً. إِنْ كَانَ اللهُ مَعَنَا = يسكن فينا روحه القدوس ومتحدين بالمسيح، فالله يساندنا، يحفظنا ويحرسنا، هو في صفنا. فمن يمكنه أن يعمل ضدنا، ولا حتى الشيطان يقوي على هذا. فَمَنْ عَلَيْنَا = لا أحد يستطيع أن يؤذينا طالما نحن في حمايته وحصانته. بل إن كان الله معي فحتى الأمور التي هي ضدي تتحول لحسابي. إن سلبت مال المؤمن تصير بالأكثر صرافاً لمكافأته، وإن تحدثت عنه بشر يُحسب هذا الشر مصدر بهاء جديد في عيني الله، وإن حرمته من الطعام أشبعه الله من تعزياته، وإن قدمته للإستشهاد فسينعم بإكليل الحياة الأبدية.

#### آية (٣٢):- "' ّالَّذِي لَمْ يُشْفِقْ عَلَى ابْنِهِ، بَلْ بَذَلَهُ لأَجْلِنَا أَجْمَعِينَ، كَيْفَ لاَ يَهَبُنَا أَيْضًا مَعَهُ كُلَّ شَيْءٍ؟"

إن الله الذي وهبنا إبنه الوحيد وقدمه للموت من أجلنا، كيف لا يهبنا معه جميع العطايا والنعم التي يحتاجها خلاصنا. إن كان الله قد وهبنا المسيح فكيف لا يهبنا معه كل ما نحتاجه لكي يتحقق خلاصنا. وإن كان الله قد بنله عنا ونحن أعداء، فهل يحجب الخلاص الآن عن التائب. ولكن مازال إبليس يخدع البعض كما فعل مع الأخ الأكبر للإبن الضال، الذي إشتكي من أن أبيه لم يعطه جدياً بينما الميراث كله له، فمازال إبليس يصنع نفس الشيء معنا ويصور لنا أن الله لا يحبنا إذ قد حرمنا من أشياء مادية (مال اصحة المركز ارتوقية..) ونبدأ بشتكي مرددين ما وضعه الشيطان في أذاننا من شكوي علي الله. والرسول هنا يتعجب من هذا!! هل نتخاصم مع من أعطانا إبنه! هل نشتكي أنه لم يعطنا كذا وكذا وهو أعطانا إبنه لنحصل بهذا علي ميراث السماء! هل من أعطانا إبنه يبخل علينا بأي شيء يكون فيه فائدة لنا! لكن لنفهم أنه يهبنا كل شيء يجهزنا للسماء، أما ما يبعدنا عن السماء فلن يعطيه لنا ، لمحبته لنا. وهذا الإيمان بمحبة الله وهذا الفكر بأنه يعطينا ما يجعلنا نصل للسماء سيعطينا النصرة علي الآلام والمضايقات. بعد هذا الحب يجب أن نقبل أي صليب، بل نطلب أن نرتفع بصليبنا إلى الأحضان الأبوية. ولا نظلب شيئاً آخر، فنحن أمام هذا الحب وبسبب خطايانا نخجل أن نطلب أي بصليبنا إلى الأحضان الأبوية. ولا نظلب شيئاً آخر، فنحن أمام هذا الحب وبسبب خطايانا نخجل أن نطلب أي

#### آية (٣٣): - " " مَنْ سَيَشْتَكِي عَلَى مُخْتَارِي اللهِ؟ اللهُ هُوَ الَّذِي يُبَرِّرُ. "

الشيطان هو المشتكي (رؤ ۱۲: ۹، ۱۰) الله هُوَ الَّذِي يُبَرِّرُ = أي يمنح أولاده بره الخاص أي نعمته المجانية. حينما يبرر الناس أنفسهم تبقي الشكوى قائمة، ولكن حين يبرر الله يستر تماماً، وتبطل كل شكوي، الله يغفر تماماً كل خطايا الذين بررهم.

# آية (٣٤):- "'آمَنْ هُوَ الَّذِي يَدِينُ؟ اَلْمَسِيحُ هُوَ الَّذِي مَاتَ، بَلْ بِالْحَرِيِّ قَامَ أَيْضًا، الَّذِي هُوَ أَيْضًا عَنْ يَمِينِ اللهِ، الَّذِي أَيْضًا يَشْفُعُ فِينَا."

نحن هنا أمام صورة محكمة.. المتهم هو أنا.. الذي يدين (القاضي) وهو المسيح فالآب أعطى الدينونة للإبن (يو ٢٢:٥) والذي يشنكي (المدّعي /النيابة) هو الشيطان (رؤ ٢١: ٩، ١٠). الذي يشفع فينا (المحامي) هو أيضاً المسيح الذي مات عنّا وقام، فلو لم يقم لكنا قد بقينا حيث نحن، وهو ممجد عن يمين العظمة الإلهية ويتشفع أمام الله لأجلنا. فحبيبنا الذي يشفع فينا هو نفسه القاضي الذي يديننا. الذي يحكم علينا هو نفسه الذي غسلنا بدمه. هذا المشهد جعل بولس الرسول ينشد نشيد المحبة الآتي.

#### تسلسل أفكار الآيات ١ - ٣٤

- ١ ١٦ : من يسلك بالروح يصير إبناً لله .
- ١٧ :- أولاد الله يرثون المجد مع المسيح ، ولكن مازال هناك ألام على الأرض.
- ١٨ :- حينما نرى هذا المجد سنجد أن الألام التي إحتملناها هي لاشئ بالنسبة لهذا المجد .
- 19 ٢٣ : ليس الإنسان وحده هو الذي سيتمجد ، بل كل الخليقة ، فالخليقة لعنت بسبب الإنسان ، فحينما يتمجد الإنسان ستتمجد كل الخليقة معه . ولكننا في وسط ألام هذا العالم ، عيوننا مُعَلَّقة بهذا المجد المنتظر على رجاء .
- ٢٤ :- لماذا الرجاء ؟ لأننا واثقين أن المسيح قد تمم كل شئ للخلاص ، ولكننا لسنا بعد نرى هذا المجد المُعَّد عياناً ، بل ننتظره متوقعينه بالإيمان والرجاء .
  - ٢ :- وعلينا إحتمال الألام بصبر لثقتتا في وعد الله.
  - ٢٦ ، ٢٧ : والروح يعطى معونة ويشفع فينا حتى تتفق إرادتنا مع إرادة الله فنصير مقبولين مامه .
- ٢٨ :- ما يعطينا الصبر أيضا ثقتنا في أن كل ما يسمح به الله من ضيقات هو للخير . إذاً فهذه الآلام
   يسمح بها الله لخلاص نفوسنا .
  - ٣٠ ، ٢٩ : وما هو قصد الله تجاهنا ؟ أن نصير مشابهين لصورة إبنه .
- ٣١ ٣١ : هل هناك حب أعظم من هذا ؟! وهل من بذل إبنه لأجلنا سيحرمنا من أى شئ تافه على الأرض . وهذا فيه رد على كل متألم يشككه إبليس في محبة الله له . وأن الله لا يحبه إذ هو يسمح له بهذا الألم

. والرد هنا .... هل من بذل إبنه لأجلى ، يقبل أن يتركنى للألم دون أن يكون هذا الألم له فائدة أن أحصل على صورة إبنه .

### آية (٣٥):- ""مَنْ سَيَفْصِلُنَا عَنْ مَحَبَّةِ الْمَسِيحِ؟ أَشِدَّةٌ أَمْ ضَيْقٌ أَمِ اصْطِهَادٌ أَمْ جُوعٌ أَمْ عُرْيٌ أَمْ خَطَرٌ أَمْ سَبِفْ ؟ "

أمام كل ما عمله المسيح من تجسد وفداء وألام لتبريرنا وإرسال الروح القدس وإعطائنا ناموس روح الحياة لم يجد الرسول في نفسه إلاّ تسبحة الحب هذه ليرد الحب بالحب. مَنْ سَيَفْصِلُنَا عَنْ مَحَبَّةِ الْمَسِيحِ = محبتنا نحن للمسيح. أَشِدَّةٌ أَمْ ضَيْقٌ = ظهر هذا في تسليم الشهداء أنفسهم للموت حباً في المسيح. (لما أتى الجنود ليحرقوا القديس بوليكربوس وجاءت له فرصة للهرب، طلب منه شعبه أن يهرب، فقال، المسيح كان معي ٨٦ سنة لم أرى فيها منه خيانة فهل أخونه أنا الآن بعد ٨٦ سنة). الشدائد موجهة لنا حتى نترك المسيح، ولكن الروح القدس يسكب محبته فينا لله فنجوز في الضيقات التي تفرض علينا كل يوم منتصرين عليها، بسبب هذه المحبة. لم تعد الضيقات ولا الآلام تحطم النفس بل سبباً لدخول موكب الغلبة والنصرة تحت قيادة المسيح المتألم.

### آية (٣٦):- " "كَمَا هُوَ مَكْتُوبٌ: «إِنَّنَا مِنْ أَجْلِكَ نُمَاتُ كُلَّ النَّهَارِ. قَدْ حُسِبْنَا مِثْلَ غَنَمٍ لِلذَّبْح »..."

هذه الآية مأخوذة من (مز ٢٢:٤٤) كُلُّ النَّهَارِ = يعني كل الزمان الذي نحياه ونتألم فيه. نُمَاتُ = قد تعني موتاً نحن معرضون له من أعداء المسيح بسبب تمسكنا بالمسيح، وهذه الصورة ، صورة الغنم المأخوذة للذبح إستعملها الرسول هنا ، لأننا نحن نتعرض علي الدوام للمخاطر والموت من الذين يضطهدوننا وينظرون إلينا كأننا غنم معدة للذبح = حُسِبْنًا مِثْلُ غَنْمٍ. وقد تفهم علي أننا نقدم أنفسنا كذبائح حية في خدمة، وأصوام وصلوات غير مبالين بآلام الجسد بل نخدم الله حتى النفس الأخير.

#### آية (٣٧):- " " وَلَكِنَّنَا فِي هذه جَمِيعِهَا يَعْظُمُ انْتِصَارُنَا بِالَّذِي أَحَبَّنَا. "

يَعْظُمُ انْتِصَارُنَا = في ترجمة أخرى "أعظم من منتصرين". هذه طريقة غريبة للانتصار تشبه إنتصار المسيح، الذي إنتصر علي الرياسات بالصليب. طريقة العالم في الانتصار هي الانتصار بالنار والسيف، أمّا طريق المسيحي في الانتصار هي عن طريق احتماله النار والسيف بإيمان وصبر، بل بهذا يصبح أعظم من منتصر، فكل ما يكسبه منتصر في معركة عالمية يخسر أمامه شيء، أمّا نحن فماذا نخسر؟! بعض الآلام.. ولكن هذه الآلام هي النار التي تنقي الذهب. حتى خسارة الجسد فهي ليست خسارة فهو تراب وأرضي. فالخسائر قليلة جداً والمكاسب ثقل مجد أبدي ومجد وكرامة وسلام هنا علي الأرض. إن من يحاربنا يحارب الله نفسه.

تأمل في الحسد: - هل نخاف من الحسد؟ حسد الناس لا يضر لأنني محفوظ في يد الله. (يو ١١: ١١، ١٢). فمن يحفظه الآب والابن هل يقدر أحد أن يؤذيه. ولكننا نصلي في صلاة الشكر.. "كل حسد وكل تجربة وكل فعل الشيطان" فكل نعمة نحصل عليها تزيد حقده ضدنا، ويدبر المؤامرات ضدنا، والله يسمح بهذا ولكن نخرج

من هذه المؤامرات بمكاسب عظيمة. وما يشرح هذه الفكرة ما حدث مع الملك يهوشافط راجع القصة في (٢أي ٢٠) فهو لقداسته أهاج الشياطين التي أهاجت أعداؤه ضده، لكن ماذا كانت نتيجة المؤامرة ؟! غنيمة عادوا بها وظلوا ينقلونها عدة أيام هذا معني أعظم من منتصرين. ولكن نحن بتواضع نقول لله "لا تدخلنا في تجربة"، أمّا لو سمح الله بتجربة فسنعود أعظم من منتصرين وهكذا تواضع الأنبا أنطونيوس أمام الشياطين.

الآيات (٣٨-٣٩):- "<sup>٣٨</sup>فَإِنِّي مُتَيَقِّنٌ أَنَّهُ لاَ مَوْتَ وَلاَ حَيَاةً، وَلاَ مَلاَئِكَةً وَلاَ رُوَّسَاءَ وَلاَ قُوَاتِ، وَلاَ أُمُورَ حَاضِرَةً وَلاَ مُسْتَقْبَلَةً، <sup>٣٩</sup>وَلاَ عُلْقَ وَلاَ عُمْقَ، وَلاَ خَلِيقَةَ أُخْرَى، تَقْدِرُ أَنْ تَفْصِلْنَا عَنْ مَحَبَّةِ اللهِ الَّتِي فِي الْمَسِيحِ يَسنُوعَ رَبِّنَا." رَبِّنَا."

لا مؤت ولا حَياة = صار الموت غير مخيف فهو إنتقال إلى أحضان القديسين في رفقة الملائكة. فأهوال الموت أو ملذات الحياة غير قادرة أن تفصلنا عن محبة المسيح. لن ننفصل عنه لا في هذه الحياة ولا بعد الموت. ولا ملائكة ولا رُوَساء ولا والقوات هم رتب للملائكة. والملائكة نوعان: [١] أبرار وهؤلاء لا يريدون أن يفصلونا الأبرار يفرحون أن يفصلونا الأبرار يفرحون أن يفصلونا الأبرار يفرحون بنويتنا والأشرار مقيدين بالصليب. ولا أمُورَ حَاضِرَةً ولا مُسْتَقْبَلَةً = فالله ضابط الكل، حياتي في يده وهو يحبني وفداني. ولا عُلُو علو النجاح والرخاء والمجد الكاذب (لأنه غير دائم) والمناصب. ولا عُمُق = عمق الشدائد والخزي والعار. وقد يشير العلو لما في السماء من عواصف وأنواء. وقد يشير العلو لما في السماء من عواصف، والعمق لما في أعماق البحار أو أعماق السجون. لا شيء يرفعنا إلى فوق أو ينزل بنا إلى اسفل قادر أن يفصلنا عن محبة المسيح. ولا خَلِيقة أُخْرَى = حتى إن وجدت خليقة أخرى لا نعرفها فلن تقدر علي عن محبة الله المي واحد. الخطية بلا توبة. فالخطية تطفئ الروح القدس الذي يسكب الحب فيً، وتنطفئ عن محبة الله أعود أرى المسيح، وبالتالي أفقد محبته. الروح القدس الذي قال عنه الرسول أنه يسكب حواسي الروحية فلا أعود أرى المسيح، وبالتالي أفقد محبته. الروح القدس الذي قال عنه الرسول أنه يسكب محبة الله في قلوبنا (رو ٥:٥) هو الذي سكب كل هذا الحب في قلبه.

#### تعليق على الإصحاحات السابقة

#### كيف كان آدم يعيش في جنة عدن؟

آدم مخلوق على صورة الله (تك ٢٧:١) والله محبة (ايو ٤:٨). فكان آدم يُحِبُ الله. وكانت لذة آدم فى حبه لله، لأن الله لذاته فى بنى آدم (أم ٢١:١٨). ومرة ثانية كان هذا لأن آدم على صورة الله. ولما كان آدم يُحِب الله من كل قلبه، كانت طاقة الحُبُ فى آدم مُقدسة أى مُكرسة ومُخصصة لله. وهذا كان يؤدى إلى أن آدم كان فى حالة فرح عجيب لا يعرفها إنسان الآن، وهذا معنى كلمة عَدْنْ التى هى كلمة عبرية تعنى فرح وبهجة. إذا كانت هذه هى إرادة الله فى خلقة الإنسان...

أن يحيا الإنسان في فرح أبدى

والمحبة طاقة جبارة داخل الإنسان تجعله في إتجاه دائم نحو الله، وكلما إتجه الإنسان لله يزداد فرحه.

#### ماذا بعد الخطية والسقوط؟

كان آدم في الجنة كما قُلنا له هدف واحد، هو الله. والهدف الواحد يعني كما تشير كلمة بساطة في الكتاب المقدس (بالإنجليزية) SINGLE HEARTED، أي أن القلب كله كان مُتجها لله، لا هدف له سوى الله، ومن قوانين المحبة أنك تُصدِّق ما يقوله لك من تُحبه وتثق فيه وفي محبته. وكانت سقطة آدم أنه صدّق الشيطان وكذَّب الله الذي يُحبه، فتغيَّر إتجاه قلب آدم ولم يَعُد بسيطاً. وكانت بساطة قلب آدم تعني فرحه الدائم وفرح الله به. وتعني أن آدم كان جسده نيرًا (مت٢:٢٦). وتشوَّهت طاقة الحُب التي كانت في آدم، بل إتجهت للشهوات فاسدة ولم تَعُدُ مُقدسة ففقد الفرح والحالة النورانية. ملأت الشهوات الفاسدة قلبه. وورث هذه الحالة عنه كل بني آدم، وهذا معني طرده من الجنة أي خسارته لهذا الوضع الذي كان فيه، بل مات آدم ونسله (راجع تك أن كل أولاد آدم، ولأنهم على صورة آدم ماتوا مثله. وفقد أولاد آدم طبيعتهم النورانية والفرح الأبدي الذي أراده الله لهم. دخل إلى حياتهم عَكَارة طينية، صاروا مثل كوب به ماء شفًاف ودخلت فيه هذه العَكَارة الذي أراده الله لهم. دخل إلى حياتهم عَكَارة طينية، صاروا مثل كوب به ماء شفًاف ودخلت فيه هذه العَكَارة وحزن الله على هذا. حزن على عدم طاعة آدم، فالطاعة دليل المحبة. فكانت محبة الله تتضح في عطاياه لآدم وحزن الله على هذا. حزن على عدم طاعة آدم، فالطاعة دليل المحبة. فكانت محبة الله تتضح في عطاياه لآدم (جنة أي خليقة جميلة ويحيا فيها في فرح عجيب...).

وفى المُقابل كانت محبة آدم شه تظهر فى طاعته. فلما أظهر عدم طاعة حزن الله على ذلك، وحزن الله على أن البشر خسروا حالة الفرح والحياة الأبدية التى أرادها لهم. ومع أن الإنسان سقط إلا أن الله حتى يُساعده بقدر الإمكان أن يفرح طلب منه فى وصاياه :- ١) لا تشته (الوصايا العشر)، ٢) حِبْ الرب إلهك من كل قلبك (تث٥:٥)، ومن يحاول أن يفعل ستعود إليه حالة الفرح جزئياً.

#### هل تكون هذه هي النهاية؟

لا يمكن على الإطلاق أن الله تكون له خطة ثم تفشل هذه الخطة نتيجة لحسد إبليس... وكان الفداء... وكانت المعمودية التي بها نُدفن مع المسيح ونقوم معه متحدين به (رو ٥:٦)، فتكون لنا حياة أبدية هي حياة المسيح الذي إتحدنا به (رو ٨:٦) وهي أبدية لأن المسيح لن يموت ثانية (رو ٩:٦). لكن لابد من الجهاد، والجهاد هنا هو:

- ا) أن نَغْصِب أنفُسنا على أن نظل أمواتاً عن الخطية (رو ١١:٦) ولقد صار لنا سلطان قوى على الخطية بسبب النعمة (قوة عمل الروح القدس فينا) (رو ١٤:٦) وإن أخطأنا فالروح القدس يبكّننا على خطيتنا (يو ٨:١٦).
- أن نظل فى حالة إتجاه دائم نحو المسيح (صلاة، تسبيح، ترديد مزامير، صلاة بلا إنقطاع) وإن أخطأنا
   أن نظل فى حالة إتجاه دائم نحو المسيح يطهر من كل خطية. ولنلاحظ أننا لابد وسنخطئ لأننا مازلنا فى

هذا الجسد الذى تسكن فيه الخطية (رو ٢٠:٧)، ولكن دائماً هناك حل وهذا من بركات الفداء، فإن إعترفنا بخطايانا فهو أمين وعادل فيغفرها لنا.

إذاً التوبة هي إتجاه دائم نحو الله (١يو ١ :٦- ١). وهذا الإتجاه الدائم نحو الله هو مايسميه الكتاب البساطة (single hearted) (single hearted) لذلك يقول العريس لعروسه في سفر النشيد "يا حمامتي يا كاملتي" (نش٥:٢) فالحمام له صفة البساطة، أي الإتجاه دائماً إلى المكان الذي خرج منه (فلك نوح، البرج الذي خرج منه، الحمام الزاجل) وحياة التوبة هي خروج دائم من الشر وإتجاه دائم نحو المسيح. وهذا هو ما يُفرح قلب المسيح فنقول يا حمامتي (التي تتجه دائماً إليً) يا كاملتي (فنحن نُحسب كاملين في المسيح) ومن يتجه دائماً للمسيح في توبة تاركاً خطيته تثبت فيه حياة المسيح، والعكس من يترك المسيح ساعياً وراء خطيته يفقد حياته الأبدية فلا شركة للنور (المسيح) مع الظلمة (السلوك في الخطية التي يعرضها علينا إبليس) ومن يثبت في حياة المسيح، تكون له أعمال صالحة، أعمال برْ، وتكون أعضاؤه آلات برْ (رو ٢:٣١)، وتكون أعماله الصالحة تمجد الآب السماوي، فهو يُعطينا حياته لنسلك في برْ لمجد إسم الله. ومن لا يسلك في البرْ يبكته الروح القدس على برْ لا يسلك فيه فهو يُعطينا حياته لنسمي الجهاد الإيجابي.

#### بالخطية ولدتنى أمى (المزمور الخمسون):

نحن نولد هكذا بالخطية = العكارة الطينية تملأ كوب الماء الشفَّاف. فنكره ونشتهى...

#### بركات القداء:

غفران الخطايا / البنوة لله / حلول الروح القدس فينا / الفرح والسلام نتيجة المحبة التي يسكبها روح الله فينا (روه:٥) / نُحْسَب كاملين في المسيح / النعمة التي تُعطينا السلطان على الخطية / ندوس الحيات والعقارب وكل قوة العدو / نسلك في بِرْ ونمجد الله / نحيا حياة سماوية / نرث الله نرث مع المسيح في حياة أبدية ومجد أبدى وفرح أبدى... الخ.

#### هل تحقق هذا كله؟ :

هذا كله قد تحقق... ولكن نحن ما زلنا في الجسد الذي تملأه العكارة الطينية. وعمل إبليس دائماً هو أنه يأتي ليُحرِّك المياه لإثارة العكارة فتظهر الشهوات والحِقد والبغضاء وتَمَنِّي الشر للآخرين... ألخ، لكن لنعلم أن إبليس ليس له سلطان علينا بل هو مجرد قوة فكرية فقط. هو يعرض علينا الخطية ومن يقبلها وينجذب يعود ويُصدِّق الشيطان أن هناك لذة وسعادة في الخطية فينخدع من شهوته (يع ١٤٤١)، وبهذا فهو يكرر سقطة آدم الذي كذَّب الله وصدَّق إبليس فقد فرحه، الفارق بيننا وبين آدم هو أن آدم حينما سقط لم يكن هناك وسيلة لغفران خطيته أو تجديد طبيعته، فمات.

وجاء المسيح بدمه ليُكفِّر أى يُغطى على خطيتنا ويُعيد لنا الحياة. حقاً بسبب هذا لم نحصل على كل بركات الفداء بعد. نحن حصلنا على مايُسمى العربون (أف ١٤:١). بدأنا في تذوُّق نعمة الإنتصار على إبليس وعلى الخطية وعلى الشهوة. وبدأنا في تذوُّق الفرح والتلذُّذ بالبنوة. ولكن بقية بركات الفداء سنحصل عليها في السماء

حينما نلبس الجسد الممجد وهذا مايُسمى التبنى فداء أجسادنا (رو ٢٣:٨) وهذا ما نتوقعه. وهنا الفرح الكامل والسلام الكامل والمجد الأبدى. فالإبن الكامل لا يستطيع أن يُخطئ (١يو ٣:٩). ولكننا مازلنا نُخطئ كما قال الكتاب "الصديق يسقط فى اليوم سبع مرَّات ويقوم" (أم ٢٠:٢١)، ويوحنا يقول "إن قُلنا أنه ليس لنا خطية نُضل انفسنا... ونجعله كاذباً " (١يو ١ : ٨ ، ١٠). ونحن نسقط فى الخطية بسبب إثارة الشيطان للعكارة التى فينا، وبهذا نفقد حالة الفرح الكامل... وهذا ما جعل بولس الرسول يقول "ويحى أنا الإنسان الشقى، من ينقذنى من جسد هذا الموت" (رو ٧:٤٢) وذلك ليحيا حياة الفرح الكامل حينما يترك جسده.

#### ناموس روح الحياة:

حقاً هناك مايسمى ناموس الخطية (رو ٢٣:٧) وهذه هى العكارة الطينية التى ورثتاها عن أبونا آدم. وبالفداء أرسل المسيح الروح القدس يسكُن فى داخلنا ليُعطينا قوَّة قادرة أن تكتم هذه العكارة إلى أسفل الكوب فيعود الماء شفّافاً وهذا ما أسماه بولس الرسول هنا "دان الخطية فى الجسد" (رو ٢:٨)، وكلما جاهدنا (جهاد إيجابى وسلبى) تزداد النعمة فى داخلنا وتدين الخطية أى تُعيد العكارة ساكنة أسفل الكوب ويعود الماء لشفافيته ويعود لنا الفرح والشعور بالبنوة والإحساس بمحبة الله (رو ٢٠:١٣-٣٩). وهذا هو ناموس روح الحياة أى هو قانون (ناموس) جديد وضعه فينا الروح القدس (روح الحياة) فهو يُعيد لنا الحياة الأبدية بأن يُثبتنا فى المسيح حينما نترك الخطية ونتجه ناحية المسيح.

#### حمامتی کاملتی:

رأينا أننا نُحسب كاملين إذا كان إتجاهنا دائماً نحو المسيح كما يتجه الحمام دائماً إلى بيته، وكما عادت حمامة نوح إلى الفُلك. لذلك رأينا أنه من ضمن بركات الفداء التبنى (البنوة شل). ولكن كما قال يوحنا أن الإبن الكامل لا يستطيع أن يُخطئ ولكن نحن مازلنا نُخطئ. إذاً ما معنى عربون البنوة؟ هو أننا بالتوبة والإعتراف أى بالإتجاه دائماً للمسيح نستعيد بنوتنا وذلك بثباتنا فى المسيح، عن طريق غفران خطايانا فنكون الحمامة الكاملة التى وإن خرجت من برجها أى بيتها تعود إليه دائماً. ولاحظ جمال الآية وترتيبها فى الرسالة الأولى ليوحنا:

دم يسوع المسيح إبنه يُطهرنا من كل خطية... وهل هناك من لا يُخطئ؟

إن قلنا إنه ليست لنا خطية نُضِل أنفسنا... وكيف الرجوع؟

إن إعترفنا بخطايانا فهو أمين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا.

ولا حظ أنه في يوم معمودية السيد المسيح إبن الله كان الأب فرحاً بعودة أولاده (نحن) إلى حضنه = هذا هو إبنى الحبيب الذي به سررت، وكان الإبن في الماء إعلاناً عن قبوله الموت وفي خروجه كان إعلاناً عن قيامته (الفداء). وكان عماده تأسيساً لسر المعمودية. فنحن حصلنا على البنوة بفداء المسيح الذي كان سيتم بالصليب وعن طريق المعمودية التي كان يؤسسها يوم الأردن.

وكان الروح القدس على شكل حمامة يحل على جسد المسيح الذى هو كنيسته، وشكل الحمامة هذا لأن عمل الروح القدس أنه يثبتنا في المسيح (بالمعمودية وسر الميرون والتوبة والإعتراف والإفخارستيا أي الأسرار عموماً)

التى تثبتنا فى جسد المسيح وهو الذى يملأنا محبة تجعل لنا الإتجاه الواحد نحو المسيح، وذلك عن طريق أنه يملأنا من محبة المسيح وإذا خرجنا (بالخطية) نعود بعمل الروح. فنكون فى حالة رجوع دائم للمسيح. فلابد أن نخطئ طالما كنا فى الجسد، ولكن المهم الرجوع الدائم مثل الحمام الذى يخرج من بيته لكنه يعود إلى بيته دائماً يسكُن فيه فنصير فى المسيح دائماً.

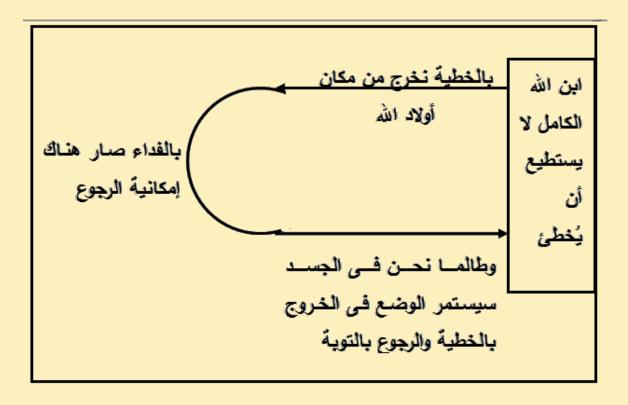

وهذا يستمر حتى نحصل على فداء أجسادنا الكامل أى حصولنا على الجسد الممجد الذى لا يستطيع أن يُخطئ، ولا يأتى إليه إبليس، وهذا معنى أن أورشليم السماوية لها أبواب (رؤ ١٣:٢١) فنحن ندخل ولا نخرج. وإبليس لا يدخل "لا يدخلها شئ دنس ولا ما يصنع رجساً وكذباً إلا المكتوبين فى سفر حياة الخروف" (رؤ ٢٧:٢١) أى من إستطاعوا أن يثبتوا فى المسيح الذى هو الحياة الأبدية.

أما ما يعرضه علينا الشيطان من ملذات الخطية فهو خداع فهو "كذاّب وأبو الكذَّاب" (يو ٤٤:١٨).

#### الروح القدس يسكب محبة الله في قلوينا (روه:٥):

كانت محبة الله تملأ قلب آدم في الجنة وتشوَّهت بالخطية فأحب العالم ومافيه وتقلصت محبة الله في قلبه. وبالفداء إنسكبت فينا محبة الله بالروح القدس المُعطى لنا. لكن كيف؟

- ١) الروح يأخذ مما للمسيح ويُعطينا، أي يحكى لنا عن المسيح فنحبه (يو ١٤:١٦).
- ٢) يدين الخطية التى فينا أى يكتم الشهوات التى فينا فتكون كأنها ميتة فيعود لكوب الماء شفافيته = يعود
   حُب الله ويملأ القلب.

٣) هذا التحول في حالة القلب هو ما يُسمى قلب لحمى عوضاً عن قلوبنا الحجرية التي تحجرت فما عادت تشعر بحب الله (حز ١٩:١١).

هذا ما أسماه ارميا "أجعل شريعتى فى داخلهم وأكتبها على قلوبهم" (ار ٣٣:٣١). وكتابة الشريعة على القلب اللحمى معناها أن الإنسان يُنفَّذ وصية حبيبه لأنه يُحبه. فالمرأة التى تُحِب زوجها لا يمكن أن تُفكِّر حتى فى خيانته، وهذا ما قاله السيد المسيح (يو ٢٣:١٤). لذلك أطلق أرميا على هذا "العهد الجديد" (أر ٣١:٣١) عهد الحُبْ، القلب الذى شعر بمحبة الله فأحب الله وحفظ وصاياه. هذا هو الحُبْ الذى ملأ الروح القدس قلوبنا به، هذا هو ناموس روح الحياة. لذلك فمن إمتلأ قلبه حباً للمسيح يطيع المسيح عن حُبْ وليس تنفيذاً لأوامر الناموس (غله: ٢٢، ٣٢) ومن إمتلأ قلبه من محبة المسيح يتجه إتجاه دائم للمسيح، ومهما إبتعد بسبب الخطية فهو يشعر بغربة فى مكان الخطية ويعود سريعاً للمسيح كالحمامة، يساعده على هذا الروح القدس، لذلك نسمع قول العريس (المسيح) فى سفر النشيد لعروسه (النفس البشرية) أو الكنيسة "إرجعى إرجعى" (نش ١٣:٦١) فنحن فى هذه الحياة فى رحلة رجوع دائم إلى الله. وحينما نلبس الجسد الممجد لا نعود نخرج ثانية إلى خارج.

#### أنا هو الرب شافيك (خر١٥: ٢٦)

تصلى الكنيسة في أوشية المرضى وتقول " لأنك أنت هو الطبيب الحقيقى الذي لأنفسنا وأجسادنا وأرواحنا " والسيد المسيح بفدائه قدَّم لنا هذا الشفاء الكامل الذي لأنفسنا وأجسادنا وأرواحنا .

#### ١) شفاء النفس

المقصود بالنفس هو المشاعر والعواطف....إلخ . فالله خلق الإنسان ليفرح . وبالخطية فقدنا الفرح . وبالفداء أرسل الله لنا روحه القدوس ليسكن فينا والذى من ثماره المحبة والفرح.....(غله : ٢٢). فبدلا من الكراهية للآخرين صرنا نحب حتى الأعداء . وبدلا من الحزن عاد لنا الفرح . ويقول رب المجد " الآن عندكم حزن . ولكنى سأراكم أيضا فتفرح قلوبكم ولا ينزع أحد فرحكم منكم ....أطلبوا تأخذوا ليكون فرحكم كاملا " (يو ١٦ : ٢٠ – ٢٤) . وماذا نطلب ليكون فرحنا كاملا سوى الروح القدس الذى هو الموضوع الذى كان الرب يُكلِّم تلاميذه عنه في هذا الإصحاح (يو ١٦) . ويقول في هذا أيضا ربنا يسوع " فإن كنتم وأنتم أشرار تعرفون أن تعطوا أولادكم عطايا جيدة فكم بالحرى الآب الذى من السماء يعطى الروح القدس للذين يسألونه (لو ١١ : ١٣) . ولأن الفرح صار متاحا لأولاد الله بل هو هدف الله من خلق الإنسان يقول بولس الرسول " إفرحوا في الرب كل حين وأقول أيضا إفرحوا " (في ٤ : ٤) . وكما عاد الفرح عاد السلام الذي هو أيضا من ثمار الروح القدس . وفي هذا يقول رب المجد " سلاماً أترك لكم . سلامي أعطيكم ، ليس كما يعطى العالم أعطيكم أنا " (يو ١٤ : ٢٧) . العالم يعطى المال والملذات الحسية ...إلخ ، أما

المسيح ملك السلام هو يعطى سلاما من نوع آخر ، سلاماً يملأ القلب ، قال عنه المرنم " الرب حصن حياتى ممن أرتعب .....إن نزل على جيش لا يخاف قلبى...." (مز ٢٧: ١ - ٦) .

#### ٢) شفاء الروح

الروح حين تنفصل عن الله تموت فالله هو الحياة . وكان هذا ما حدث بالخطية فمات الإنسان ، فلا شركة بين الله الذي هو نور وبين الخطية التي هي ظلمة . ولكن كان في الفداء شفاء للروح . فالمسيح المتحد جسده بلاهوته إتحد بالإنسان فعادت للإنسان الحياة الأبدية.

الإنسان كان مخلوقا على غير فساد ، وبالخطية فسدت الخليقة الأولى ، وإنفصلت عن الله . وكان الفداء ، فماذا قدم لنا المسيح بفدائه :-

الإنسان هو جسد ونفس وروح وبالخطية فسد الجسد وخسرت النفس سلامها وإنفصلت الروح عن الله . وكان الفداء الذي بدأ بالتجسد ...ولماذا أخذ إبن الله جسداً ؟ كان هذا لكي يمكن له أن يموت بهذا الجسد فاللاهوت لا يموت . والمسيح مات لكي يقوم ....وقام لكي يصعد ويتمجد بجسده الإنساني (يو ١٧ : ٥) . ولماذا كان كل ذلك ؟ بالمعمودية صرنا نتحد بالمسيح في موته وقيامته . ومن يغلب ويظل متحدا به سيتمجد أيضا معه (يو ١٧ : ٢٢) .

جسد المسيح قبل موته على الصليب كان جسدا له حياة إنسانية قابلة لأن تتفصل عن الجسد فيموت . أما في القيامة فلقد صارت للمسيح حياة أبدية لا تنفصل عنه .

ونحن بالمعمودية صرنا نموت بالخليقة الأولى ونقوم متحدين بالمسيح ولنا حياته الأبدية .

ونلاحظ أن المسيح في القبر كان جسده ميتا وحدثت القيامة وإتحدت حياة أبدية بالجسد المائت.

وهذا نفسه يحدث لنا الآن ، نموت في المعمودية بجسد الخطية ثم تتحد بنا حياة المسيح الأبدية .

لذلك علينا أن نظل مجاهدين لنُبقى جسد الخطية هذا ميتاً أمام الخطية لتستمر حياة المسيح فينا .

وهناك طريقين أمام الإنسان ...طريق الحياة وطريق الموت (وهذا كما قال موسى النبى لشعب إسرائيل (تث٣٠ : ١٥ – ٢٠) . وهكذا وبنفس المفهوم يقول بولس الرسول " أم لستم تعلمون أن من إلتصق بزانية هو جسد واحد....وأما من إلتصق بالرب هو روح واحد " (١كو ٦ : ١٦ ، ١٧) .

فشفاء الروح يكون بالإلتصاق بالرب حاسبين أنفسنا أمواتاً أمام الخطية فتستمر حياة المسيح الأبدية التي قام بها من الموت متحدة بنا أبدياً . وتكون لنا حياة أبدية. وراجع (رو ١٢: ١ + رو ٦: ١١ + كو ٣: ١٠ - عله ١٤: ٤٠ + غله : ٢٤ + غله ١٤: ١٠) .

مرة أخرى نقول إن المسيح بعد ما تمم عمله الفدائي أرسل لنا الروح القدس الذي يثبتنا في المسيح.

#### كيف نعيش الآن

من يحيا كميت يراه الناس مختلفاً في أرائه وميوله عنهم ، لا يندمج معهم في طريق خطاياهم وملذاتهم الحسية ، يحيا كمن صلب نفسه عن العالم (غل 7 : ١٤) وما الذي يدفعه لهذا ؟ إيمانه بالمجد المعد له في

السماء . إيمانه بأنه لو إختار طريق الألم وترك ملذات الدنيا فله نصيب فى المجد مع المسيح . وهذا ما قاله بولس الرسول " إن كنا نتألم معه لكى نتمجد أيضا معه " (رو ٨ : ١٧) . وبهذا المفهوم ترتل الكنيسة قائلة ...بموتك يارب نبشر وبقيامتك المقدسة وصعودك إلى السموات نعترف .

بموتك نبشر = ليست البشارة بأن المسيح مات ولكن بأننا نمارس حياة الإماتة أى الموت عن الخطية . ويقيامتك نعترف = أى نؤمن ولنا رجاء فى مجد أبدى .

#### ٣) شفاء الجسد

قطعاً الأمراض الجسدية هي من نتائج الخطية ، والمسيح قدَّم الشفاء للكثيرين ، فالله يريد للإنسان صحة الجسد ولقد خلقنا الله أولاً كاملين بلا عيب . ولكن الله المحب الذي حول لنا العقوبة خلاصا ، نجده الآن يسمح ببعض الأمراض والتي بها يشفي الروح فنخلص : – مثال أيوب وبولس الرسول حين سمح للشيطان أن يؤدب زاني كورنثوس ، بل الله سمح للشيطان أن يضرب بولس الرسول نفسه ليبعد عنه الإرتفاع من فرط الإعلانات (اكو ٥ + ٢كو ١٢) . ومن تألم في الجسد كُفَّ عن الخطية (ابط٤: ١) .

إذاً ما هو المقصود بشفاء الجسد ؟ الله خلق الإنسان ليعمل الجنة ويحفظها (تك ٢ : ١٠) ونجد بولس الرسول في العهد الجديد يقول أننا "كخليقة جديدة مخلوقين لأعمال صالحة " (أف ٢ : ١٠) . فالله أعطانا الجسد بأعضائه لنتمم به العمل المطلوب منا . ومن ينجح في أن يستخدم أعضاءه بنجاح ليتمم ما يريده الله يقول عنه بولس الرسول أن أعضاءه صارت ألات بر (رو ٦) والعكس فمن يسلك في طريق الخطية تصبح أعضاءه ألات إثم . إذاً شفاء الجسد يعني أن الإنسان يؤدي العمل الذي خلق من أجله بنجاح .

فهل هناك تعارض بين أن يكون للإنسان أعضاء هي ألات بر بينما هو في حالة مرض أو ضعف جسدي؟....لا تعارض والدليل ضعف بولس الرسول الجسدي، والله يُظْهِر فيه قوته بل هو كرز لكل أوروبا وهو غير قادر صحيا.

مثال: - التليفزيون مصمم ليعطينا صورة وصوت ، وهذا عن طريق دوائر الكترونية موضوعة في صندوق من الخشب مثلا . فلنفترض أن هذا الصندوق مشوه أو مكسور لكن الصورة جميلة والصوت واضح ، حينئذ نقول أن هذا التليفزيون يؤدي عمله بكفاءة .

ومرة ثالثة نقول أن الروح القدس الذى سكن فينا يعطى لكل منا موهبته التى يؤدى بها عمله بنجاح (١كو ١٦ : ٤ - ١١). وإن كان جسده ضعيفا ، فالروح يعين ضعفاتنا (رو ٨ : ٢٦) وقوة الله تعمل وتساند هذا الإنسان الضعيف " قوتى فى الضعف تُكْمَل " (٢كو ١٢ : ٩) .

عودة للجدول

# الإصحاح التاسع

يناقش بولس الرسول اليهود في هذه الرسالة في ثلاثة مواضيع:-

- ١. بنوتهم لإبراهيم بالجسد كإمتياز خاص لهم. وأوضح لهم أن بنوتهم له بالإيمان أهم، والأهم بنوتهم شه، هذه التي كانت بالمسيح.
- , ٢ الحاجة ليست للناموس، بل أن غاية الناموس هو المسيح. فالناموس عجز عن التبرير، بل لم يستطع سوي أن يكشف عن الخطية فقط، أما الإيمان بالمسيح فيبرر.
- ٣. إمتياز اليهود كشعب مختار، وهذا ما يناقشه في الإصحاحات (٩-١١) وهذا أمر حساس بالنسبة لليهود، والرسول بحساسية شديدة يود أن يكسبهم دون أن يغلق الباب أمام الأمم. والرسول لا ينكر أن الله قد إختارهم كشعب له، إنما أكد أن هذا الأمر لا يقوم علي إمتياز فيهم أو عن إستحقاق خاص لهم، إنما محبة الله "الذي يرحم من يشاء" وخلال هذا الفهم أعلن الله أيضاً حبه للأمم فإختارهم أيضاً. وفي ص (١١) يحذر الأمم من أن يتكبروا علي اليهود، فاليهود هم الزيتونة الأصلية والأمم قد طعموا فيها. وفي نهاية الأيام سيقبل اليهود الإيمان بالمسيح بعد جحودهم لزمان طويل. وفي ص (١١) تحذير للأمم من كبريائهم، فالكبرياء يعرض صاحبه أن يقطع من شجرة الزيتون (شعب الله سواء في العهد القديم أو العهد الجديد).

إن الرسول في هذا الإصحاح لا يعالج مشكلة حرية الإرادة عند البشر، بل حق الله في إختيار الأمم، كما كان له الحق في اختيار الايهود، لكن المشكلة أن اليهود أنكروا علي الله حقه في إختيار الأمم. والرسول يريد أن يثبت إن إختيار الأمم من حق الله. لقد رحم الله اليهود دون فضل منهم سوي رحمة الله، وهذه المراحم لها حق العمل في غيرهم أيضاً، ولكن الرسول خلال الرسالة يؤكد علي حرية الإرادة الإنسانية وتقديس الله لها، بل هو واهبها.

#### آنية الكرامة وآنية الهوان:

يقول بولس الرسول في هذا الإصحاح أن الله كخزاف (صانع آنية الفخار من الطين) حرّ في أن يصنع آنية للكرامة من كتلة من للطين، وأن يصنع آنية هوان من كتلة أخري (آية ٢١). فالله حر أن يخلق موسى آنية كرامة وأن يخلق يهوذا الإسخريوطي آنية هوان، وفهم البعض هذا الرأي بطريقة خاطئة ففهموا أن هذا ضد حرية الإنسان، فالله إختار وحدد مثلاً أن فلان يكون آنية هوان، ومهما فعلت فلابد أن أهلك، فالله إختار هذا.

وهذا مفهوم ساذج. والمهم أن نعرف لماذا كتب بولس الرسول هذا الكلام فاليهود يقولون عن أنفسهم نحن شعب الله المختار وحدنا، وليس من حق الله أن يختار الأمم ليكونوا شعباً له. وبولس يرد قائلاً بل من حق الله أن يعين اليهود كشعب مختار فترة من الزمان والأمم كإناء للهوان فترة من الزمان ثم هو حرّ في أن يقبل الأمم وقتما يشاء. إذا الموضوع الذي يناقشه بولس هنا ليس هو حرية الإنسان بل حرية الله. فالمهم أن نفهم المناسبة التي قيلت فيها الآية حتى نفهمها.

وما نريد أن نؤكده، فهذا مفهوم الكتاب المقدس كله، أن الله ليس ضد حرية الإنسان، فالله لا يُعيِّنْ إنسان للخلاص وإنسان للهلاك، بل أن الله يريد أن الجميع يخلصون ١تي ٤:٢. وما يعطل إرادة الله هذه هو حريتي أنا وارادتي أنا. مت ٣٧:٢٣.

أمّا حرية الإنسان فهي واضحة من تمرد كثيرين وشعوب كثيرة علي الله بل وإهانتهم لله (الشعوب الشيوعية لفترة من الزمان)، ومع ذلك فالله يشرق عليهم بشمسه ويعطيهم طعاماً وشراباً.

وإذا كان الله هو الذي يحدد من يهلك ومن يخلص، فكيف يحاسب الله الناس يوم الدينونة، وكيف تنطبق الآية تتبرر في أقوالك وتغلب إذا حوكمت. ما نود أن يُفهم أن الله مثل المدرس، يعرف من سينجح ومن سيرسب في الإمتحان، ولكنه يبذل مجهوده بأمانة في التدريس لكل واحد في فصله فالله أعطي الكل فرص للخلاص، ولكن إستجابة كل واحد لعمل الله يكون بحسب حريته هو، الله يعطي كل واحد وزنات، وسيطلب من كل واحد بحسب ما أعطاه، من أعطاه خمس سيطلب منه خمس ومن أعطاه إثنتين سيطلب منه إثنتين.

الله يريد أن يخلق الكل آنية مجد والدليل أن الله خلق الإنسان على صورته ولما فسد الإنسان جاء المسيح وأرسل الروح القدس ليعيدنا ثانية إلى صورة الله كو ١٠:٣ + غل ١٩:٤. فالله إذاً لا يريد أن يخلق إنساناً ليكون آنية هوان. ولنأخذ أمثلة.

الشيطان: الله خلق الشيطان في أجمل صورة ليكون آنية مجد، ولكنه هو بنفسه إختار أن يكون آنية هوان، ولاحظ المرثاة التي قالها الله بحزن إذ سقط الملاك الكاروبيم وأصبح شيطاناً بعد أن كان كامل الجمال. ولاحظ الأوصاف التي قالها الله عن الشيطان وكيف كان (أش١:١٢٠+ حزقيال١١:١٨-١٥). فإرادة الله أن يكون كل خليقته آنية مجد وأن كل خليقته تخلص. ولكن إبليس إختار الخطية، والله تركه ليكون آنية للهوان.. ولكن كان له أيضاً دور في خطة الله الأزلية لخلاص أولاده فكان الشيطان أداة تأديب لأولاد الله. فمثلاً كان الشيطان هو الذي دبر خطة الصليب لفداء البشر. وهو الذي سمح له الله بأن يضرب بولس ليمنعه من الكبرياء. ويؤدب أيوب ليتنقى ويبرأ من خطيته.

يهوذا: هل إختار الله يهوذا ليكون آنية هوان؟ أبداً. فالله إختاره من بين التلاميذ الإثني عشر، وأعطاه كما أعطي بقية التلاميذ، نفس المواهب، وتتلمذ علي يد السيد المسيح ثلاث سنوات كالباقين، وسمع تعاليم المسيح، ورأي معجزاته، بل شفي مرضي وأخرج أرواح نجسة، بل وغسل السيد قدمي يهوذا . لكن يهوذا هو الذي إختار أن يكون آنية هوان بعد أن خلقه الله وأعده المسيح ليكون آنية مجد. كان الله يعلم أن يهوذا سيعمل هذه الخيانة لكن هل يمكن أن يقال أن المسيح أعده ليكون آنية هوان، ولاحظنا أن يهوذا حصل علي نفس فرص التلاميذ الإثني عشر .. ولكن خطأ يهوذا كان جزءاً من خطة الخلاص، فالله قادر أن يخرج من الجافي (خيانة يهوذا) حلاوة (الخلاص).

ويهوذا دخله الشيطان لأنه رفض بحريته كل فرص الخلاص، التي عرضها عليه السيد المسيح، ولاحظ آخر محاولة للمسيح أنه يأخذه في حضنه بل يعطيه اللقمة في فمه معلناً محبته للنهاية، بل كان عتاب المسيح له الذي يكسر القلب "أبقبلة تسلم إبن الإنسان" ربما دفعه هذا العتاب للتوبة، ولو فعل لقبله الله. ولما رفض يهوذا

كل فرص الخلاص تخلي عنه المسيح، فصار صيداً سهلاً للشياطين، فالمسيح كان يحفظ تلاميذه من الزلل (يو ١٢:١٧) "حينما كنت معهم كنت أحفظهم" ولما رفع المسيح حمايته عنه بعد أن ترك هو المسيح بكامل إرادته صار آنية للهوان (ما حدث كان يشبه ما قيل عن شاول الملك أن روح الرب فارقه فدخله روح رديء (اصم ١٤:١٤).. ولكن حينما دخله الشيطان إستخدمه الله أيضاً كجزء من الخطة الأزلية للخلاص، فكل خليقة الله، كل واحد له دوره في خطة الخلاص. فالله خلق الإنسان حراً ولا يجبره علي شئ، ولكنه يعرف مدي إستجابته للفرص التي يعطيها له الله، فمن إستجاب لهذه الفرص كان له دوره في خطة الخلاص كآنية مجد، ومن رفض يد الله الممدودة له صار له دوره في خطة الخلاص أيضاً ولكن كآنية هوان (أم ٢١:٤) وما الذي يمنع الفخاري من عمل كتلة من الطين آنية للمجد؟ أن توجد زلطة أو قطعة حجر في الطين، وهذا يماثل وجود حب الخطية في قلب إنسان، وهذا هو الذي يحوله لآنية هوان.

فالله يعطي لكل واحد فرص متساوية للخلاص، حتى تنطبق الآية "لكي تتبرر في أقوالك وتغلب إذا حوكمت". ولكن كما رأينا لكل واحد دوره في خطة الخلاص حتى لو كان إناء هوان. الله خلق الكل لغرضه والشرير أيضاً ليوم الشر (أم ٢١٦).

فرعون: موسى يطلب منه خروج الشعب فيرفض وتبدأ الضربات. الله لم يجعله يعاند، لكن بعد أن عاند عدة مرات، إستغل الله عناده.

قسى الله قلب فرعون= أي تركه على قساوته نتيجة لعناده مع الله. ولكن الله إستغل عناده وقلبه القاسي ليخرج من هذا خير لكلا الشعبين اليهودي والمصري، فاليهود عرفوا من هو يهوه إلههم، وعرفوا إمكانياته الجبارة وأن آلهة المصريين هي لا شئ أمامه، والمصريين عرفوا تفاهة آلهتهم أمام الله. ما يمكن أن نقوله أن الله لم يخلق أو يجعل فرعون معانداً، لكن الله إستغل عناده وغباوة قلبه ليكون آلة وجزءاً من خطة الخلاص، فالله يستغل أخطاء البشر لتنفيذ خطته للخلاص.

الله يعمل بنعمته مع كل إنسان ، فالله يريد أن الجميع يخلصون (١تي٢: ٤) لذلك رأينا في مثل الزارع (مت١٣: ١ - ٩) أن الزارع (الله) وهو يعلم بنوعية كل نوع من الأراضي لم يحرم أي نوع منها من بذاره سواء الأرض الجيدة أو المحجرة أو التي بها شوك بل حتى الطريق نال نفس النصيب .

وهذا قد عمله الله مع فرعون فقد دعاه موسى وحذره وبدأ فرعون بعد عدة ضربات بسيطة يفهم ويتجاوب ويقول لموسى وهرون صليا عنى ، بل يعترف بأنه أخطأ هو وشعبه (خر ٨ : ٢٨ + ٩ : ٢٧) . بل عجيب هو الله فى نعمته التى يفيض بها حتى على مقاوميه ، فلقد أخبر فرعون بأن عليه أن يحمى مواشيه التى فى الحقل حتى لا تهلك من ضربة البَرَدُ (خر ٩ : ٩) . ولقد رأى فرعون أن كل ما حذَّره الله به قد حدث ، فكان عليه أن يفهم من هو الله وما هى الخطورة فى أن يعانده ، ولكنه هو الذى قسَّى قلبه ، ولماذا كان يقسِّى قلبه ؟ لأن هناك شهوة فى قلبه ، فهو يريد أن يبقى شعب الله كعبيد يعملون مجانا فى مقابل طعامهم . والله كما يقول بولس الرسول " لا يُشْمَخ عليه " (غل ٢ : ٧) فلا يستطيع أحد أن يتمتع بنعمته وهو يعانده ظاناً أنه يستطيع أن يجمع بين نعمة الله وبين الإستمتاع بشهواته ، وهذا ينطبق الآن على كل خاطئ .

حتى الآن كانت نعمة الله تحفظ فرعون من الغضب العظيم ، فحتى الآن لم تحدث خسائر للبشر ، ولم تهلك نفس إنسان فالخسائر محصورة في المزروعات والحيوانات وبعض المضايقات كالحشرات وخلافه .

ولكن أمام إصرار فرعون على تحدى إرادة الله ، منع الله نعمته الحافظة عن فرعون فبدأ الغضب العظيم وبدأت الضربات تشتد ويموت الأبكار ثم يغرق جيش فرعون في البحر الأحمر .

هذا هو نفس المعنى الموجود فى الآية "أسلمهم الله إلى ذهن مرفوض " (رو ١ : ٢٨) فالله لم يعطهم فكر خاطئ بل هو رفع عنهم نعمته الحافظة التى لا يستحقونها ، فهم إستمروا فى عنادهم مع الله يَجرون وراء شهواتهم ، فإنحدروا إلى أهواء الهوان (رو ١ : ٢٦) .

#### شاول الطرسوسي/ بولس الرسول: - شاول الطرسوسي كان إناء هوان وهو يضطهد

الكنيسة ويقتل المسيحيين، ولكنه لم يعاند دعوة الله فتحول لآنية كرامة. وهكذا بتوبة أي إنسان وإستجابته لنداء الله يتحول من آنية هوان لآنية كرامة. فالله يحاول مع كل إنسان ليتوب ويتحول إلي آنية كرامة "توبني فأتوب لأنك أنت الرب إلهي" (أر ١٨:٣١) إذاً الله يدعو كل واحد للتوبة، ومن يستجيب يصير آنية كرامة.

قصة الشعب المختار: - الله إختار اليهود لأنهم "أحسن الوحشين" ولأن آبائهم إبراهيم وإسحق ويعقوب كانوا الأفضل في هذا العالم. وذلك ليعد هذا الشعب ليأتي منه المسيح، ولكن اليهود فهموا هذا علي أنهم هم شعب الله المختار والباقين مرفوضين (بل أسموهم كلاب). ولكن حين يأتي المسيح يأتي للكل، فالله هو إله العالم كله. هذا يشبه إختيار قطعة أرض وتنظيفها وإعدادها وزراعة نوع من القمح الممتاز، ومعالجة هذا النوع، حتى الوصول به لأفضل سلالة ممكنة. وبعد ذلك يأتي التوسع في زراعتها في كل الحقول. وما كان للأمم أن يعترضوا لماذا لم يأتي منهم المسيح، فالمسيح لا يمكن أن يأتي من كل شعوب العالم في وقت واحد، ولابد أن يأتي من شعب تم إعداده. وليس لليهود أن يعترضوا علي خلاص الأمم، فالله إله الجميع، إختارهم ليكونوا شعبه في وقت معين ولهدف معين، انتهى بمجيء المسيح. وأولاً وأخيراً ليس لأحد أن يعترض علي الله فحكمته فوق الجميع (رو ١ ٣١-٣١).

خلاصة الموضوع انه لا يصبح أن يقول أحد مبرراً خطيته أن الله خلقه هكذا كآنية هوان، فكل واحد يعلم في داخله أنه يخطئ بإرادته.

# آية (١):- " أَقُولُ الصِّدْقَ فِي الْمَسِيحِ، لاَ أَكْذِبُ، وَضَمِيرِي شَاهِدٌ لِي بِالرُّوحِ الْقُدُسِ: "

بعد أن تأمل بولس الرسول في النعمة التي حصل عليها والتي هو فيها مقيم والمجد الذي ينتظره بعد ذلك. يقف فجأة ليتذكر إخوته وكيف حرموا أنفسهم مما حصل هو عليه. بولس الذي كان يخدم ويتألم حتى يصل أولاده لصورة المسيح، نجده هنا وقد تشبه بالمسيح في مشاعره ومحبته:

١. الذي بكي على أورشليم.

٢. الذي يريد أن الجميع يخلصون [لو ٩ : ١١، ٤١ + ١تي ٤:٢]. أَقُولُ الصِّدْق فِي الْمَسِيحِ = قوله في المسيح تلخص كل ما أخذه بولس الرسول بالإيمان. وتعني أنه بإرتباطه بالمسيح وإتحاده به صار لا يستطيع أن

يقول سوي الصدق. وَضَمِيرِي شَمَاهِدٌ لِي بِالرُّوحِ الْقُدُسِ = ويشهد علي قولي هذا ضميري الذي إستنير الله المروح القدس.

## آية (٢):- " إِنَّ لِي حُزْنًا عَظِيمًا وَوَجَعًا فِي قَلْبِي لاَ يَنْقَطِعُ."

لقد إتهموا بولس بمعاداة اليهود (أع٢٠٢١ + ٢٢:٢٢ + ٢٤:٢٥). وهو هنا يؤكد محبته العميقة لهم. بل إن حبه لليهود ورغبته في خلاصهم لهو دليل على محبته لله التي أعلنها في نهاية ص ٨. وحزنه راجع لعدم إيمانهم فهم إخوته.

# آية (٣):- "تَفَإِنِّي كُنْتُ أَوَدُ لَوْ أَكُونُ أَنَا نَفْسِي مَحْرُومًا مِنَ الْمَسِيحِ لأَجْلِ إِخْوَتِي أَنْسِبَائِي حَسنَبَ الْجَسندِ "

هذه العبارة تشير لمحبته الشديدة لإخوته. حَسنبَ الْجَسندِ = فهناك إخوة الآن حسب الروح. فالروح جمعنا كلنا في جسد المسيح الواحد. هذه الآية تؤكد رغبة الرسول الشديدة في رجوع اليهود وإيمانهم بالمسيح.

وفي نهاية ص٨ سمعنا من الرسول أن لا شئ يفصله عن محبة المسيح، فهل يقصد بأنه مستعد لأن يضحي بالمسيح ؟ قطعاً لا، فهو فرحان ويفتخر بما حصل عليه، ولكنه في محبته يقول أنه يتألم ألماً شديداً لحرمان إخوته مما يتذوقه هو. مثال: – أب ذهب في مأمورية في بلد بعيد وهناك تذوق أطعمة لذيذة جداً، هنا يقف ليفكر في زوجته وأولاده المحرومين من هذه الأطعمة، ويقول يا ليتني ما جئت إلي هنا حتي لا أتذوق هذا وأحبائي محرومين منه. وهناك تفسير لطيف للقديس فم الذهب لهذه العبارة، بأن إبراهيم قَدَّمَ إسحق إبنه ذبيحة وهو مؤمن أن الله قادر أن يقيمه، وبولس يقدم نفسه هنا ذبيحة عن إخوته مؤمناً أن الله لن يسمح لبولس أن يُحرم من المسيح، ولكنه سيزداد بهاءً ومجداً في عيني الله لأنه يمارس عمل محبة، بل في إيمان اليهود بالمسيح مجداً لله، فبولس بهذا يطلب مجد الله حتى لو علي حساب نفسه لمحبته في المسيح. هنا بولس يشبه موسي الذي قال إغفر خطيتهم والا فأمحني من كتابك (خر ٣٢:٣٢).

## آية (٤):- " الَّذِينَ هُمْ إِسْرَائِيلِيُّونَ، وَلَهُمُ التَّبَدِّي وَالْمَجْدُ وَالْعُهُودُ وَالاشْتِرَاعُ وَالْعِبَادَةُ وَالْمَوَاعِيدُ، "

حزن بولس علي الإسرائيليين لأنهم إبتعدوا عن الخلاص الذي أعده المسيح، مع أنهم أحفاد يعقوب الذي أخذ إسم إسرائيل كتكريم له، وهم حصلوا علي إسم أبيهم كتكريم لهم (تك ٨:٣٢) وقد تبناهم الله، وظهر لهم في مجد. وأعطى لهم العهد القديم والناموس...

إِسْرَائِيلِيُّونَ = كلمة إسرائيل أي يملك كالله. وإسرائيل ملك إلي حين. ولكن إسرائيل الحقيقي (الكنيسة) لا تملك في الزمنيات، بل تنعم بشركة المجد الإلهي مع ملك الملوك (رؤ ٢:١). وإسرائيل هو لقب فخر وعزة عند اليهود ويشير للقوة والمجد عكس يعقوب الذي يشير ليعقوب الضعيف الهارب.

التّبَنّي = قال الله عنهم إسرائيل إبني البكر (خر ٢٢:٤ + هو ١:١١ + تث ١:١٤ + إر ٩:٣١). ولكنهم مارسوا العصيان (إش ٢:١ + مل ٢:١). لذلك إحتاجوا لتغيير شامل بسكني روح التبني فيهم، وطريق هذا التبني الإيمان بالمسيح.

الْمَجْدُ = هم الشعب الوحيد الذي رأي مجد الله عياناً (خر ١٧:٢٤) وأيضاً بعمود نور وعمود سحاب (خر ٣٤:٤٠ – ٣٨ + ١مل٨:١١). وكان مجد الله يظهر من بين كاروبي تابوت العهد، ولما أخذ الفلسطينيون تابوت العهد قالت إمراة فينحاس "زال المجد من إسرائيل" والمسيح الآن ، هو مجد شعبه (زك٢: ٥) ، المسيح وسط شعبه ويسكن فيهم.

الْعُهُودُ = الله دخل في عهود مع شعبه ولكنهم تجاوزوها (هو ١٠١ + خر ١٨:١٧) لذلك صار المؤمنون في حاجة للإلتقاء مع الله على مستوي عهد جديد ينقش داخل القلب بالروح القدس. ولا ننسي أن الله دخل في عهود مع الأباء إبراهيم وموسي. ولكن هذه العهود كانت حول ميراث كنعان، أما العهد الجديد فالميراث الموعود هو السماء.

الاشْتِرَاعُ = هي شريعة أعطاها الله نفسه، وليس كباقي الشعوب الذين وضع الناس شرائعهم، هم نالوا شريعة لكنهم لم يحفظوها.

الْعِبَادَةُ = مبادئ وأصول خدمة الله من طقوس وصلوات وسجود وتسبيح وأعياد، وذبائح (والكل رمز للعهد الجديد).

وَالْمُواعِيدُ = هم نالوا وعوداً كثيرة مثل ميراث أرض كنعان، والوعد بميلاد إسحق، وكلها مواعيد مفرحة. وأهم وعد حصل عليه اليهود هو أن المسيح يأتي منهم، لذلك فمن يؤمن منهم بالمسيح هو الذي يظل إسرائيلي حقاً، ومن يرفض المسيح فهو ليس إسرائيلي بالحقيقة، لذلك قال المسيح عن نثنائيل أنه إسرائيلي حقا لا غش فيه حين أتي إليه ثم آمن به يو ٤٧:١ فما كان يميز اليهود أنهم أولاد وعد، فإذا رفضوا الموعود به يصيروا هم مرفوضين.

آية (٥):- "وَلَهُمُ الآبَاءُ، وَمِنْهُمُ الْمَسِيحُ حَسَبَ الْجَسَدِ، الْكَائِنُ عَلَى الْكُلِّ إِلْهَا مُبَارَكًا إِلَى الأَبَدِ. آمِينَ." وَلَهُمُ الْآبَاءُ = الأباء البطاركة (إبراهيم وإسحق ويعقوب..) وَمِنْهُمُ الْمَسِيحُ = جاء منهم بالجسد ولذلك خصهم الله بكل هذا التكريم، ويكفيهم هذا فخراً. الْمَسِيحُ حَسَبَ الْجَسَدِ، الْكَائِنُ عَلَى الْكُلِّ إِلهًا = نري هنا المسيح الإله الله المعالى المُعلَّ الله الله عنه والأمم أيضاً.

آية (٦):- "آوَلكِنْ لَيْسَ هكَذَا حَتَّى إِنَّ كَلِمَةَ اللهِ قَدْ سَقَطَتْ. لأَنْ لَيْسَ جَمِيعُ الَّذِينَ مِنْ إِسْرَائِيلَ هُمْ إِسْرَائِيلَ هُمْ السَّرَائِيلِيُّونَ، "

لَيْسَ هَكَذًا = أي ليس كما يتصور أحد إن كَلِمَة اللهِ قَدْ سَقَطَتْ إذ أن ما يبدو للعين أن الله قد رفض اليهود بعد كل هذه البركات والمواعيد التي حصلوا عليها. ولكن لنفهم أن وعود الله لليهود لم تسقط، بل هي مستمرة لمن يؤمن منهم بالمسيح، الذي هو هدف ناموسهم. فإسرائيل الحقيقي تفهم بمعني روحي وليس لمن هم حسب الجسد (رو ۲ : ۲۸ ، ۲۹). وإسرائيل الروحي هو من بقي أميناً علي ميراثه الإيماني الذي تسلمه من الأباء، فآمن بالمسيح، الذي هو منتهى الوعد والبركة لإبراهيم ولإسرائيل، وأمّا من رفض المسيح، فهم نسل إبراهيم حسب الجسد، وليس هم أصحاب ميراث الوعد ببركة إبراهيم ( ؟ : ۷ ، ۸). ورأينا في (رو ۲ : ۲۸ ، ۲۹) أن إسرائيل

الحقيقي هو من ختن قلبه بالروح، والروح لا يفعل هذا إلا لكل مؤمن معمد بالماء والروح فمن لا يؤمن بالمسيح، لا يكون بعد إسرائيلياً حقيقياً، وهؤلاء اليهود الذين آمنوا بالمسيح وأيضاً الأمم المؤمنين به أسماهم الرسول إسرائيل الله (غل ٢:٦٠). وحينما يضاف إسم الله لشئ، ففي المفهوم العبري هذا يعني تضخيم الشيء، كما نقول جيش الله جيش ضخم، وهكذا جبل الله.. وحينا يقول إسرائيل الله يعني الكنيسة التي ضمت كل العالم يهوداً وأمم.

#### آية (٧):- "<sup>٧</sup>وَلاَ لأَنَّهُمْ مِنْ نَسَلْ إِبْرَاهِيمَ هُمْ جَمِيعًا أَوْلاَدٌ. بَلْ «بإسْحَاقَ يُدْعَى لَكَ نَسَلٌ». "

يفتخر اليهود بكونهم نسلاً لإبراهيم، والرسول يرد عليهم، أن ليس كل أولاد إبراهيم بالجسد هم أولاد وعد، فإسماعيل مثلاً لا يُدعي نسلاً لإبراهيم علي أساس الوعد، ولاحظ أن الوعد كان بإسحق الذي هو رمز للمسيح فكلاهما من مستودع لا يمكن أن ينجب (يلد) بحسب الطبيعة فالوعد إذاً خاص بمجيء المسيح الذي هو ليس بحسب الطبيعة. لذلك فإن الإسرائيلي الحقيقي هو من آمن بالوعد أي آمن بالمسيح. لذلك قال السيد عن نثنائيل أنه إسرائيلي حقاً إذ قال عن المسيح أنه إبن الله وملك إسرائيل. هنا الرسول يقدم إسحق رمزاً للبنوة، لأنه ليس حسب قوة الجسد ولا ناموس الطبيعة، بل علي حسب قوة الوعد الإلهي، إذاً نسل إبراهيم هم الذين ينعمون بالولادة لا حسب الجسد بل حسب الإيمان. هكذا نحن أيضاً نولد بواسطة كلمة الله، ففي جرن المعمودية تُشَكَّلنا وتلدنا كلمة الله أف ٢٦:٠. إذاً نحن نولد من جديد مثل إسحق بعد أن غلبتنا شيخوخة الخطية. ومازلنا نولد بالمعمودية لا خلال الجسد ولا بهوي إنسان، إنما بالروح القدس بقوة الكلمة.

## آية (٨)- "^أَيْ لَيْسَ أَوْلاَدُ الْجَسَدِ هُمْ أَوْلاَدَ اللهِ، بَلْ أَوْلاَدُ الْمَوْعِدِ يُحْسَبُونَ نَسْلاً."

ما يميز إسرائيل أنهم أولاد إسحق أي إبن الموعد، وإسحق هو نبوة عن الموت الذي يحوله الله إلى حياة، وهذا عمل المسيح بفدائه. إذا أولاد الله ليسوا هم من يولدوا بحسب النواميس الطبيعية بل وفقاً لمواعيد الله.

## آية (٩):- "أَلْأَنَّ كَلِمَةَ الْمَوْعِدِ هِيَ هذهِ: «أَنَا آتِي نَحْقَ هذَا الْوَقْتِ وَيَكُونُ لِسِنَارَةَ ابْنٌ».

إذاً إبراهيم الميت جسدياً وسارة ميتة المستودع ليسا هما أبوا إسحق، بل إسحق هو إبن الوعد. وبهذا نفهم أن أولاد الله هم أولاد الله عم أولاد الله عمل المستودع ليسوا أولاداً بحسب الطبيعة بل بنعمة الله.

ما زال الرسول يدافع عن وجهة نظره، في أن الله له الحرية أن يختار الأمم، فهو لا يختار بحسب الأعمال ولا بحسب الختان ولا الناموس والرسول لم يكتف بمثال ميلاد إسحق فلربما قالوا إن إسمعيل إبن جارية وأن أولاد قطورة أصغر سناً، وقطورة أيضاً جارية، أما نحن اليهود فنحن أولاد سارة الحرة. لذلك ضرب الرسول مثالاً آخر

عن يعقوب وعيسو فهما من أب واحد وأم واحدة، بل من بطن واحد لإنهما توأمين (عيسو يمثل اليهود الأكبر سناً والأكثر خبرة في معرفة الله ورُفضوا لعدم الإيمان) والله رفض عيسو مع أنه بالجسد إبن إسحق. لأن بسابق معرفته، هو يعرف من هو الصالح روحياً (رو ٢٩:٨). بالإضافة إلي أن يعقوب جاء أيضاً بكلمة وعد "كبير يستعبد لصغير تك ٢١:٢٥" وأيضا رفقة لم تكن تنجب، وإستجاب الله لصلاة إسحق من أجلها تك ٢١:٢٥. فيعقوب هو إبن صلاة، وموعود بالبركة (كبير يستعبد لصغير).

#### لماذا إختار الله يعقوب دون عيسو؟

- ا. بسابق معرفته، فهو عَرِف من سيتجاوب مع محبته ويقبل دعوته، حتى لو تعرض للسقطات والضعفات فنيته صادقة. ورفضه لعيسو يقوم على رفض عيسو لله ومقاومته له. (رو ٢٩:٨). ومن خلال قصة يعقوب وعيسو في الكتاب المقدس ندرك فعلاً صحة إختيار الله من وحشية وإستهتار عيسو وقداسة يعقوب.
- ٢. وهما لم يولدا بعد= أراد الرسول هنا أن يبرر أن الإختيار تم قبل أن يتعاملا مع الناموس أو الختان أو غيره، بل بنعمة الله المجانية. فالله أظهر محبته وهو يعلم أن يعقوب سيقبل دعوته المجانية وعمله الإلهي فيه. لكنه إختاره قبل أن يكون له أعمال.
- ٣. اليهود يعجزون أن يفسروا سبب إختيار يعقوب، وهكذا يعجز الكل عن أن يدركوا سر إنفتاح باب الإيمان للأمم كما لليهود.
- ,٤ الرسول هنا لا يقلل من دور الإيمان في الجهاد، لكنه يؤكد أن خلاص الإنسان لا يتحقق بالعمل الصالح خارج دائرة الإيمان. ولكن الله سيجازي كل واحد بحسب أعماله (مت٢١:١٦). وكل واحد يأخذ أجرته بحسب تعبه (١كو ٥٨:١٥). والأموات أعمالهم تتبعهم (رؤ ١٣:١٤).
- ٥. الرسول يظهر لنا الله كأنه حر في إختياره المسبق حتى لا يجهد أحد نفسه في فحص أمور الله التي لا يمكن أن تفحص. ومن يريد أن يفكر فليضع بديهية قبل أن يفكر وهي أن الله عادل في أموره. ولو عرفنا كل أسباب حكمه لقلنا آمين. ولكن الله غير ملزم أن يشرح لنا كل الأسباب في إختياره حتى نقبل أحكامه بلا فحص، ولا نضعها تحت قياسات عقلنا القاصر بل نقبلها بالرضى والشكر. ولثقتنا في عدل الله في إختياره فإننا نعلم أن الله يختار من يختاروا الله. عموماً فنحن لن نفهم كل أحكام الله الآن "لست تعلم ما أنا فاعل الآن لكنك ستفهم فيما بعد" (يو ٢:١٣).
- آ. بحث بولس الرسول يريد أن يصل إلي أن الله لا يعطي بره علي أساس أعمال بل علي أساس الوعد، والإيمان مربوط بالوعد، فالله يدعو والإنسان يؤمن. فالإيمان هو إستجابة للدعوة. والأعمال مربوطة بالإيمان والدعوة. وبعد أن جاء المسيح فلا إختيار إلا في المسيح وبالتالي الإيمان به. وما قبل المسيح كان الإختيار لمن سيأتي منهم المسيح. أما بعد المسيح فكل مؤمن هو مختار ، ولكن على المؤمن أن يثبت في إيمانه ومحبته فيغلب (رؤ ۲ ، ۳).

#### آية (١٣):- "" كَمَا هُوَ مَكْتُوبٌ: «أَحْبَبْتُ يَعْقُوبَ وَأَبْغَضْتُ عِيسُوَ»."

والحق أن مواعيد الله هذه قد صدقت وتمت وفقاً لما ذكره النبي ملاخي (٢:١). فأحب الله يعقوب ونسله، وكان لهم الهيكل وميراث كنعان، وأبغض الرب عيسو.

#### آية (١٤): - " 'فَمَاذَا نَقُولُ ؟ أَلَعَلَّ عِنْدَ اللهِ ظُلْمًا ؟ حَاشَا! "

إذا كان الإختيار والتفضيل يعتمد أساساً علي الله الذي يدعو الإنسان، فهل يكون الله قد سلك بالظلم ضد عيسو؟ حاشا = ليحذر أن يخطر علي بالنا شئ كهذا. فنحن لا يمكننا أن ندرك كل أسرار حكمة الله. الله ليس بظالم حتى وإن بدا حكمه غير مفهوم لنا.

# الآيات (٥١-١٦):- "'الأَنَّهُ يَقُولُ لِمُوسنَى: «إِنِّي أَرْحَمُ مَنْ أَرْحَمُ، وَأَتَرَاءَفُ عَلَى مَنْ أَتَرَاءَفُ». ''فَإِذًا لَيْسَ لِمَنْ يَشْاءُ وَلاَ لِمَنْ يَسْعَى، بَلْ للهِ الَّذِي يَرْحَمُ."

حين سأل موسي الله أن يري مجده (خروج٣٣) أجابه الله بهذه الإجابة، وكأنه أراد أن يقول له "مع كل تقديري لجهادك وتعبك. لكن رؤية مجدي هي عطية مجانية إلهية تُعطي، وليس ثمناً للأعمال، لكنها قطعاً لا توهب للمتراخين والمتكاسلين". والله وحده يعرف من هو الذي يستحق عطايا محبته. ولله الذي يرحم = فالله لا يعطي بحسب الأعمال بل بحسب رحمته، فلا توجد أعمال في هذه الدنيا يستحق صاحبها أن يري مجد الله. وليس معني هذا عدم أهمية الأعمال ، فالله يطلب أن نصلي لكي يعطينا (مت ٩ : ٣٧ ، ٣٨) فعلة وخدام ليزداد الحصاد. والرحمة هنا في معناها العام تعني عطايا الله وخيراته التي حصل عليها إسرائيل دون الأمم لفترة من الزمن.

ولاحظ أن الله لم يقل أرحم من أرحم وأُهلك من أُهلك، فهو يستخدم سلطانه في الرأفة والحب والرحمة، فالله لا يريد هلاك الخاطئ مثلما يرجع ويحيا (حز ٢٣:١٨). والله محبة لكنه لا يلزم أحد بمحبته ولذلك لم يلزم عيسو بها.

ونلاحظ أن الله يوزع مراحمه علي الكل، ولو منع رحمته عن أي إنسان ما عاش لحظة، فهو يرحم الجميع ويشرق شمسه علي الأبرار والأشرار ويعطي كل واحد قوته. وحتي أعمالنا الصالحة هو أعطانا برحمته أن نعملها (يع ١٧:١) وليس أن أعمالنا الصالحة تستدر مراحمه. لكن الرسول مازال مهتماً بإبراز حرية الله في الإختيار، فهو يختار بمراحمه وليس بحسب أعمال أحد. يريد أن يظهر سلطان الله المطلق في إختياره مختاريه (وهو يقصد الأمم طبعاً).

لَيْسَ لِمَنْ يَشَاءُ وَلاَ لِمَنْ يَسَعَى = هذه تشبه قوله في (١كو ٢:٣) "ليس الغارس شيئاً ولا الساقي بل الله الذي ينمي" فهل يفهم من هذه الآية أن الله ألغي عمل الغارس والساقي. وهل الزرع يمكن أن ينمو دون غارس أو ساقي ، ونجد أن الرسول يقول أيضا أنه زرع وأبلوس سقى والله هو الذي ينمي (١كو ٣: ٦). لكن المهم قوة النمو التي هي من قبل الله، ولكن قوة النمو هذه يلزمها زارع وساقي. لا يمكن أن نضع أمامنا آية بمعزل عن باقي الكتاب. فأمامنا آيات أخري مثل "تمموا خلاصكم بخوف ورعدة" + " الذي يصبر إلي المنتهي فذاك يخلص" + "كن أميناً إلى الموت" فهذه الآيات فيها طلب أن نقبل الله بإرادتنا الحرة. ومعني هذا أننا لا نستطيع

أن نتجاهل دور الإنسان الإيجابي في تمتعه بالخلاص المجاني. والله يريد إرادتنا الحرة أو مشيئتنا الإختيارية مع سعينا الجاد. فالكتاب وحدة متكاملة لا نتعامل مع جزئياته أي لا نتعامل مع آية واحدة دوناً عن باقي الكتاب. وهنا بولس الرسول لا يتكلم عن مشكلة تخص الأفراد، بل عن قبول الأمم، وهل من حق الله أن يقبلهم أم لا. فمنطق اليهود أن الله لا يجب أن يقبل الأمم. أما بالنسبة لنا كأفراد، فنحن بمشيئتنا الحرة نسعي ونجاهد والله يعين فهو دائم العطاء. فحين يقول الله أتراءف على من يستحق رأفاته.

# الآيات (١٧ – ١٨): - "١٧ لَأَنَّهُ يَقُولُ الْكِتَابُ لِفِرْعَوْنَ: «إِنِّي لِهِذَا بِعَيْنِهِ أَقَمْتُكَ، لِكَيْ أُظْهِرَ فِيكَ قُوَّتِي، وَلِكَيْ لِهِذَا بِعَيْنِهِ أَقَمْتُكَ، لِكَيْ أُظْهِرَ فِيكَ قُوَّتِي، وَلِكَيْ لِهُذَا بِعَيْنِهِ أَقَمْتُكَ، لِكَيْ أُظْهِرَ فِيكَ قُوَّتِي، وَلِكَيْ لِيَّاءُ." يُنَاذَى باسْمِي فِي كُلِّ الأَرْض». ^ فَإِذًا هُوَ يَرْحَمُ مَنْ يَشْنَاءُ، وَيُقَسِّي مَنْ يَشْنَاءُ."

المشكلة التي يعالجها الرسول أن اليهود ينكرون علي الله أن يضم الأمم إلي حظيرة الخلاص، فهم في نظرهم ليسوا من شعب الله. وكأن اليهود يريدوا أن يحددوا سلطان الله، لذلك فالرسول يظهر الله هذا أنه مطلق السلطان يفعل ما يشاء، لا شئ يحد من سلطانه، ولكن سلطانه هذا لا يشوبه أي ظلم قطعاً.

والله إختار موسى ورفض فرعون لأنه يعلم قلب موسى فسانده ليتمجد فيه خلال الرحمة، والله يعلم قسوة قلب فرعون فتركه في عناده، ولإحظ أن فرعون هو الذي إستمر في عناده وإهاناته لله، فلم ينزع الله هذه القسوة حتى يتمجد الله خلال هذا العنف الشرير، وبهذا يكمل موسى كأس مجده ويكمل فرعون كأس شره. والله يتمجد بهذا كما بذاك. فسواء الإنسان البار أو الإنسان الشرير فالله يستخدمهما كليهما في تنفيذ خطته الأزلية. فالله إستخدم قساوة فرعون ولم ينزعها، الله رفع يده ورحمته عنه فبقي في قساوته ليري المصريون واليهود مجد يهوه ويدركوا تقاهة الأوثان. وهكذا ترك الله إسرائيل ٢٠٠٠ سنة في قسوتها وتشتتها، ليعلم العالم أن الله تركها ورفضها وسيعود الله ويقبلها في نهاية الأيام. وبنفس المنطق ترك الله العالم الوثني يثور ويتقسي قلبه ثم رحمه الله وقبله، والله بهذا المنطق قسى قلب يهوذا وإسرائيل ليتم الفداء فبزلتهم صار الخلاص (راجع مقدمة الإصحاح).

الرسول هنا يربك اليهود بذات فكرهم، فهم قبلوا رحمة الله لهم وسقوط فرعون تحت قسوته دون إعتراض منهم، فلماذا لا يقبلون الآن أن الله يفتح باب مراحمه للأمم. عموماً فالإنسان غير المؤمن يقف من الله دائماً موقف الناقد. فلنصل لكي يعطينا الله حكمة لنفهم ونقبل تصرفاته.

## آية (١٩):- "أُفْسَنَقُولُ لِي: «لِمَاذَا يَلُومُ بَعْدُ؟ لأَنْ مَنْ يُقَاوِمُ مَشْبِيئَتَهُ؟» "

هنا رد علي سؤال غبي سيثيره النقاد "إن كان الله يقسي من يشاء ولا أحد يستطيع مقاومته، فلماذا تدينني يا رب وأنت خلقتني هكذا ؟ ونجد الرسول مستمر في أسلوبه في إثبات حرية الله. فالإجابة المنطقية علي تساؤلات الناقدين.. أن الله لم يجعل فرعون قاسياً ولا يهوذا ...الخ لكن هم بحريتهم قاوموا الله، والله لم يغير طبيعتهم، وأن الله عادل وليس عنده محاباة... هذا هو الرد المنطقي، ولكننا نجد الرسول لا يستخدم هذا الرد، بل يكمل في أسلوبه مثبتاً سلطان الله المطلق= مَنْ يُقَاوِمُ مَشِيئَتَهُ.

# آية (٢٠):- "'لبَلْ مَنْ أَنْتَ أَيُّهَا الإِنْسَانُ الَّذِي تُجَاوِبُ اللهَ؟ أَلَعَلَّ الْجِبْلَةَ تَقُولُ لِجَابِلِهَا: «لِمَاذَا صَنَعْتَنِي هَكَذَا؟»"

الجبلة = الخلقة أي الشيء المخلوق. وبدون شك لا يستطيع أحد أن يقاوم مشيئة الله، وليس لأحد الحق أن يراجع الله ويسأله عن عمله. ولكن أبناء الله يسألونه بدالة المحبة والبنوة (إر ١:١٢).

بل من أنت ؟ = هل أنت شريك لله في سلطانه، بل أنت وأنا لسنا أكثر من طين صنعه الله وشكّله، فهل من حقي أن أحاكم الله. والله كخزاف (صانع آنية من طين) يتوق أن يجعل كل الآنية، آنية للكرامة، ولكن الله يكرم حرية إرادتنا، وإذ نرفض نبقي بلا كرامة ونفقد عمل يديه المُقَدِّسَتِينْ للنفس والجسد والروح. فالله يريد أن الجميع يخلصون (١تي٤:٢). وهو الذي يقول من يقبل إليّ لا أخرجه خارجاً (يو ٢٠:٦). لكن من يُصِرِّ أن يبقي آنية هوان مثل فرعون فسوف يتمجد الله به أيضاً إذ سيظهر فيه سخطه على الخطية.

#### آية (٢١): - " ' أَمْ لَيْسَ لِلْخَزَّافِ سَنُطَانٌ عَلَى الطِّين، أَنْ يَصننَعَ مِنْ كُتُلَّةٍ وَاحِدَةٍ إِنَاءَ لِلْكَرَامَةِ وَآخَرَ لِلْهَوَانِ؟ "

فكرة الخزاف وآنية الطين مأخوذة من (أر ١٠:١-١) وليس المطروح هنا هو أن الله إن أراد يخلقني آنية للهوان وإن أراد يخلقني آنية للمجد، بل إنني طين في يدي خزاف، هو حُرُ أن يصنعني كما يشاء، وما عليَّ سوي أن أطيع وأكف عن الجدال. ولكن لا يصح أن نحمل المثل فوق ما يحتمل ولا نأخذ منه سوي الذي قصده الرسول، بأن يظهر سلطان الله المطلق. ولكن الله يحترم حرية إرادتنا، فلو إستجبنا له بحرية إرادتنا يحولنا إلي آنية مجد، لمجد إسمه بطريقة عجيبة (بولس الرسول نفسه مثال لهذا). فمن يطيع يصير آنية مجد. ومن لا يطيع يصير آنية هوان. ولكن لنري محبة الله، فالله حين صنع الإنسان من طين لأول مرة صنعه علي صورته هو (تك ١٠٠١). وحين جدد الله خلقتنا بالمسيح يحولنا لصورة المسيح (كو ١٠٠٣ + غل ١٩٤٤). وحرية الإنسان في تحديد دوره كآنية مجد أو آنية هوان تتضح في (٢تي ٢ : ٢٠ ، ٢١) هنا يظهر الرسول سلطان الله المطلق.

# آية (٢٢):- " ' فَمَاذَا؟ إِنْ كَانَ اللهُ، وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يُظْهِرَ غَضْبَهُ وَيُبَيِّنَ قُوَّتَهُ، احْتَمَلَ بِأَنَاةٍ كَثِيرَةٍ آنِيَةَ غَضَبٍ مُهَيَّأَةً لِلْهَلاَكِ. "

الله إحتمل بطول أناته= أناةٍ كَثِيرةٍ آنية غضب كانت تستحق الهلاك أي الأمم ليظهر قوته فيهم بعد ذلك إذ يحولهم إلي قديسين. والله إحتمل فرعون الذي كان يستحق الهلاك ليظهر قوته أمام اليهود والمصريين. فآنية الهلاك يكونون مجالاً لإظهار غضب الله، وبالتالي تظهر قداسته وعدم رضاه عن الخطية. وهذا ظهر أيام الطوفان وأيام سدوم وعمورة. ولكن الله يعطي فرصاً كثيرة لآنية الهوان، فلا يهلكها فوراً ليظهر مراحمه ومحبته وأنه لا يشاء موت الخاطئ مثل أن يرجع ويحيا (خر ٢٣:١٨). ولكن بعد أن يعطيه فرصاً عديدة يتمجد فيه (بإهلاكه فيظهر قداسة الله ورفضه للخطية أو بأن يكون له فرصة ليتجاوب مع الله ويصير قديساً (الأمم/ بولس الرسول) أو بأن يكون له دور في خطة الخلاص (يهوذا/ فرعون).

#### آية (٢٣):- "" وَلِكَيْ يُبَيِّنَ غِنَى مَجْدِهِ عَلَى آنِيَةِ رَحْمَةِ قَدْ سَبَقَ فَأَعَدَّهَا لِلْمَجْدِ، "

الله يبين غني مجده في اليهود الذين كانوا آنية رحمة لفترة طويلة ، وبَيَّن غني مجده في موسى الذي لمع وجهه، وبيَّن غني مجده لبولس الذي رأي ما لم تره عين.. وفي قديسين كثيرين. ولاحظ أنه قال آنية رَحْمة ولم يقل آنية عمل صالح ليُظهر سلطان الله المطلق. ونحن نستطيع أن نهلك أنفسنا ولكن لا نستطيع أن نخلص أنفسنا بدون رحمة الله، ولاحظ حكمة كنيستنا الأرثوذكسية التي تكثر من ترديد عبارة "يا رب إرجم" فالخطاة يؤهلون أنفسهم لجهنم، ولكن الله يؤهل القديسين للسماء. وقطعاً فالله يؤهل للسماء بناء علي ما إخترته أنا بحريتي، ولو كان العمل هو عمل الله وحده لحصل الكل على المجد.

آية (٢٤): - "' اللَّتِي أَيْضًا دَعَانًا نَحْنُ إِيَّاهَا، لَيْسَ مِنَ الْيَهُودِ فَقَطْ بَلْ مِنَ الأُمَمِ أَيْضًا. رحمة الله شملت اليهود والأمم، بالرغم من أن اليهود كأمة رفضوا المسيح.

آية (٢٥): - " كَمَا يَقُولُ فِي هُوشَعَ أَيْضًا: «سَأَدْعُو الَّذِي لَيْسَ شَعْبِي شَعْبِي، وَالَّتِي لَيْسَتْ مَحْبُوبَةً مَحْبُوبَةً. " قارن مع (هو ٢٣:٢ + ١بط٢:١٠). فالرسول إقتبس من هوشع النبي ما قاله هنا (ولكن من الترجمة السبعينية لَيْسَتُ مَحْبُوبَةً = لورحامة أي بلا رحمة. لَيْسَ شَعْبِي = لوعمي. والرسول يقصد أن هوشع تنبأ عن أن الله سيختار الأمم، فهم لم يكونوا من شعبه وصاروا من شعبه، ولم يكونوا مرحومون فصاروا مرحومين. بولس هنا يقول لليهود الرافضين لقبول الأمم. ما رأيكم في هذا الكلام الذي قاله هوشع في كتابكم المقدس.

آية (٢٦): - " آويكُونُ فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فِيهِ: لَسَتُمْ شَعْبِي، أَنَّهُ هُنَاكَ يُدْعَوْنَ أَبْنَاءَ اللهِ الْحَيِّ»." وسوف يحدث أنه في المكان الذي كان يتعبد فيه الأمم للأوثان حين قيل لهم لستم شعبي، في نفس هذا الموضع سيقدم الأمم العبادة لله وسُيْدعَوْن أبناء الله الحي، ولا داعي لأن يذهبوا إلي أورشليم، بل الله سيُعْبَد في كل مكان. قوله فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي.. = هذه النبوة مأخوذة من (هو ١٠٠١) وذلك من ترجمات أخري (مثل NKJV، KJV). ويفهم اليهود كلمة موضع علي أنها الهيكل في أورشليم، فالعبادة تكون في موضع واحد، أمّا نحن فمن قول المسيح للسامرية نفهم أن الله سيعبد في كل مكان.

# آية (٢٧):- "<sup>٢٧</sup> وَإِشْعَيَاءُ يَصْرُخُ مِنْ جِهَةِ إِسْرَائِيلَ: «وَإِنْ كَانَ عَدَدُ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَرَمْلِ الْبَحْرِ، فَالْبَقِيَّةُ سَتَخْلُصُ.

النبوة من (أش ١٠ : ٢٢ ، ٢٣) (سبعينية). وكان إشعياء يتنبأ عن العودة من السبي، فقليلون هم الذين عادوا من السبي. وهذا ما حدث أيام المسيح، فالأقلية آمنوا والأغلبية رفضوا المسيح. وهنا يسمي الرسول الذين آمنوا البقية ثما أسماهم إشعياء. والبقية قد تكون إشارة لإيمان اليهود في آخر الزمان. لكن كلمة البقية هي إشارة واضحة لأن الكنيسة في العهد القديم أو العهد الجديد هي شجرة زيتون واحدة، وبعد المسيح قطعت الأفرع التي رفضت الإيمان، وبقى المؤمنون على الزيتونة.

آية (٢٨): - " ١ لأنَّهُ مُتَمِّمُ أَمْرِ وَقَاضِ بِالْبِرِّ. لأَنَّ الرَّبَّ يَصْنَعُ أَمْرًا مَقْضِيًّا بِهِ عَلَى الأَرْضِ». "

لأَنَّهُ مُتَمِّمُ أَمْرٍ وَقَاضٍ بِالْبِرِّ = (إش ١٠ ٢٣:١). حينما يبدأ الله عملاً فهو لابد وسيكمله، سواء عمل دينونة أو عمل رحمة. وإسرائيل كان يستحق اللعنة بسبب رفضهم المسيح. ولكن الله الذي بدأ معهم سيكمل معهم ويخلص البقية ويتمم عمله بالبر، وهذا سيتم في نهاية الأيام. لأَنَّ الرَّبَّ يَصْنَعُ أَمْرًا مَقْضِيًّا بِهِ عَلَى الأَرْضِ = هذا الأمر هو الإيمان الذي يجلب الخلاص والبر لكل من يؤمن، يهوداً وأمم، وبإنتشار الكنيسة في كل العالم.

# آية (٢٩):- "' وَكَمَا سَبَقَ إِشَعْيَاءُ فَقَالَ: «لَوْلاَ أَنَّ رَبَّ الْجُنُودِ أَبْقَى لَنَا نَسْلاً، لَصِرْنَا مِثْلَ سَدُومَ وَشَابَهْنَا عَمُورَةَ»."

مقتبسة من (إش ٩:١). والمعني هو: - لو أن الرب لم يبق لنا بقية ولم يجعل من بين الأحفاد بعض النسل الصالح المختار ، لصرنا مثل سدوم وعمورة أي بلا بقية. وقد تشير كلمة النسل للمسيح الذي جاء من اليهود ليخلص اليهود والأمم. وربما تشير للقلة التي آمنت ببشارة التلاميذ.

آية (٣٠):-"قَمَاذَا نَقُولُ؟ إِنَّ الأُمَمَ الَّذِينَ لَمْ يَسْعُواْ فِي أَثَرِ الْبِرِّ أَدْرَكُوا الْبِرَّ الْبِرَّ الْبِرِّ الْبِرِّ الْبِرِّ الْبِرِّ الْبِرِّ الْبِرِّ الْبِرِّ الْبِرِّ = أي هم لم فَمَاذَا نَقُولُ = ما هي النتيجة لما سبق وقلناه حتى الآن. إِنَّ الأُمَمَ الَّذِينَ لَمْ يَسْعُواْ فِي أَثَرِ الْبِرِّ = أي هم لم يكونوا يسعون لأن يتبرروا فهم لا يعرفون شيئاً ولم يشعروا بإثمهم أمام الله، بل لم يسمعوا عن الله ولا علي الناموس. أَدْرَكُوا الْبِرَّ = حصلوا علي التبرير بواسطة الإيمان بالمسيح الذي سمعوا عنه ودون أن يسمعوا عن الناموس. وصدقوا ببساطة أن الله قد قبلهم، ففرحوا به وآمنوا به، وبإيمانهم صاروا أبراراً، دون أن يكون لديهم أي خبرة سابقة من ناموس أو أعمال. هذه هي نعمة الله المجانية. الْبِرَّ الَّذِي بِالإِيمَانِ = وليس بالتحول إلي اليهودية أولاً. وبهذا رأينا صدق مواعيد الله، فالذين ليسوا من شعبه صاروا من شعبه ويسبحونه بل أبنائه.

الآيات (٣٦-٣٦):- "' وَلَكِنَّ إِسْرَائِيلَ، وَهُوَ يَسْعَى فِي أَثَرِ نَامُوسِ الْبِرِّ، لَمْ يُدْرِكْ نَامُوسَ الْبِرِّ! ' لِمَاذَا؟ لأَنَّهُ فَعَلَ ذَلِكَ لَيْسَ بِالإِيمَانِ، بَلْ كَأَنَّهُ بِأَعْمَالِ النَّامُوسِ. فَإِنَّهُمُ اصْطَدَمُوا بِحَجَرِ الصَّدْمَةِ، "كَمَا هُوَ مَكْتُوبٌ: «هَا أَنَا أَضَعُ فِي صِهْيَوْنَ حَجَرَ صَدْمَةٍ وَصَخْرَةً عَثْرَة، وَكُلُّ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ لاَ يُخْزَى»."

مشكلة اليهود أنهم شعروا أنهم قادرين أن يتبرروا بدون الله، بل هم يفتخرون علي الله ببرهم، فمن يستطيع أن يتبرر من دون حاجة لله لن يشعر بإحتياجه لله. وهذا يحدث حتى الآن وأمثلة لذلك:-

١. من يقول أنا إستطعت أن أبقي بلا خطية فترة طويلة، فقوله "أنا" فيها إفتخار بذاته. ولم يدرك أنه لم يسقط بسبب حماية الله له.

, ٢ من يعمل عملاً ويشعر في داخله أنه عمل شيئاً، ويفتخر به، هذا ما قال عنه السيد المسيح "لا تعرف شمالك ما تفعل يمينك".

٣. من يشعر في داخله أنه أفضل حالاً ممن حوله.

كل هؤلاء مشكلتهم أنهم لم يعرفوا أن الله هو الذي يعمل فيهم العمل الصالح، هم ظنوا في أنفسهم أنهم شئ صالح فاصلين أنفسهم عن الله مصدر كل صلاح، وعلي الجانب الآخر فهناك ما يسمي صغر النفس ومثال لذلك: -

من يقول أنا لا أمل لي في الإصلاح، هذا يشعر أيضاً أنه وحده دون معونة من المسيح، هو لا يطلب المسيح، وإذ يجد نفسه عاجزاً يقول أنه لا فائدة. ونلاحظ أن الكبرياء وصغر النفس هما وجهان لعملة واحدة هي الإنفصال عن الله، أما المؤمن بالمسيح فيقول:-

- ١, أستطيع كل شئ في المسيح الذي يقويني (في١٣:٤).
  - ,٢ لا أنا بل نعمة الله التي معي (١كو١٠:١٥).
  - ٣. منك الجميع ومن يدك أعطيناك (١أي٢٩:١٤).

وقارن بين الفريسي الذي إستضاف المسيح (لو ٧) والمرأة الخاطئة، هو كان يشعر في نفسه أنه بار فلم يحصل على شئ، أما المرأة الخاطئة فتبررت لأنها شعرت بخطيتها وإحتياجها للمسيح.

وأنظر قول السيد المسيح "كذلك أنتم أيضاً متي فعلتم كُلّ ما أمرتم به فقولوا إننا عبيد بطالون، لأننا إنما عملنا ما كان يجب علينا (لو ١٠:١٧). فشعورنا الداخلي أننا "عبيد بطالون" قد فعلنا الواجب يحمينا من الكبرياء الذي هو بداية السقوط. وما يشرح فكر اليهود المثال الذي إستعمله السيد المسيح عن الفريسي والعشار. فما فعله الفريسي هو مثال يشرح هذه الآيات.

وما ذكرناه سابقاً هو سقطة الشيطان الذي شعر بإمكانياته (قوته وجماله..) بغير الله، والإنفصال عن الله سقوط في المحدودية التي تعني الموت، والإتصال بالله يعني اللانهائية أي الحياة الأبدية. مثال لذلك بولس الرسول بفلسفته وعلمه وتلمذته لغمالائيل كان قبل الإيمان محدوداً، ولكنه بعد إيمانه صار غير محدود، فهو بَشَّر أوروبا كلها ومازال يعمل حتى الآن.

إذاً فالمؤمن المسيحي يشعر دائماً أنه محتاج لله "إن عطش أحد.. تجري من بطنه أنهار ماء حي" (يو ٧:٧٣- ٣٩ + راجع أيضاً رؤ ١٧:٣). أيضاً المؤمن لا يقول أنا عملت كذا... بل المسيح دَبَّرَ كذا وكذا، وبهذا يستمر المؤمن في إتحاد مع المسيح وينطلق للانهائية في عمله، ويضمن حياته الأبدية. والمؤمن تكون عينه مفتوحة. ويري نفسه أنه نجس خاطئ (إر ٩:١٧).

أما اليهود فكانوا لا يشعرون باحتياجهم لله، بل كانوا يشعرون في داخلهم أنهم أبرار، هم أرادوا أن يثبتوا بر أنفسهم، وهذا عكس ما حدث مع الأمم الذين لم يحاولوا إثبات بر أنفسهم، بل هم في بساطة آمنوا بالمسيح فتبرروا وخرج منهم مارجرجس والأنبا أنطونيوس....

اليهود كان لهم الناموس الذي كان قادراً أن يقودهم للمسيح، فغاية الناموس هي المسيح لمن يسلك بتواضع وإنسحاق، ومثل هذا يكتشف المسيح ويعرفه وهذا ما حدث مع التلاميذ الإثني عشر مثلاً، أما رئيس الكهنة المنتفخ بكبريائه وبره لم يعرف المسيح. بل أن التلاميذ إعترفوا أنهم لم يستطيعوا الإلتزام بالناموس (أع١٠:١٠)

أي هم شعروا بإحتياجهم لله، أما اليهود المتكبرين فلم يعرفوا المسيح المتواضع فكان لهم حجر صدمة فتعثروا فيه، فالله لا يسكن سوى عند المنسحق القلب والمتواضع (إش١٥:٥١+ مز ١٧:٥١).

واليهود بالرغم من سعيهم في إثر ناموس البر لَمْ يُدْرِكْ نَامُوسَ الْبِرِّ = لم يستطيعوا حتى الإلتزام بالناموس. لِمَاذًا؟ لأَنَهُ فَعَلَ نَلِكَ لَيْسَ بِالإِيمَانِ = لكي نفهم هذا، لنتذكر قصة بطرس حين سار علي الماء (مت؟ ٢٨١) ههو تمكن من السير علي الماء حين كان مثبتاً نظره علي المسيح، وغرق إذ نظر لنفسه وللموج ولم يصدق، ولكن لما صرخ إنتشله يسوع، فصرخته هذه كانت هي إعلانه أنه محتاج للمسيح. فاليهود في تنفيذهم لوصايا الناموس كانوا ناظرين لأنفسهم لإثبات أنهم قادرين علي الإلتزام بالناموس ليتبرروا في أعين أنفسهم وأعين الناس، وبهذا لم يشعروا في داخلهم أبداً أنهم في إحتياج إلي مخلص. أما الذين تواضعوا أمام الله فشعروا بإحتياجهم وأنهم في ضعفهم غير قادرين علي الإلتزام بالناموس والوصايا (أع١٠ ١٠١) هؤلاء الذين في تواضعه مؤراء بإحتياجهم لمخلص، حينما رأوا المسيح إكتشفوه وآمنوا به "يا رب إلي من نذهب. كلام الحياة الأبدية عندك" (يو ٢ : ٦٨ ، ٦٩). بمجيء المسيح إنتهي تاريخ اليهود والعمل بالناموس ليبدأ الإيمان بصخر الدهور وحجر الزاوية. ولكن اليهود رفضوا الإيمان بعناد، فرفضوا البر مع الرحمة وإستمروا يعملون ليقيموا برافسهم. وبقفزهم فوق الحجر (المسيح برفضهم له) ترضضوا وإنكسرت أمجادهم، ثم تحدوه وصلبوه فوقعوا تحت الحجر فسحقهم، ولكن الذين قبلوه إكتشفوا الطريق الجديد الصاعد للسماء. فالمسيح هو النسل الموعود به المحبر في يتركز فيه الإختيار كما يتركز الرفض.

كُلُّ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ لاَ يُخْزَى = كل من يذهب شه معلناً إحتياجه في إيمان فاشه سيعطيه ولن يخزيه وسيحوله إلي قديس. وكل من عاش من اليهود بروح الإنسحاق الناشئ عن الإحساس بالحقيقة، أن الناموس يطلب الطهارة وكل إنسان عاجز عن ذلك يشعر بإحتياج لمن يخلصه من نجاسته، فكل من عاش كذلك من اليهود عَرِفَ المسيح. أمّا رئيس الكهنة المنتفخ الذي يبحث عن بر نفسه لم يكتشف المسيح بل صلبه لأنه لم يبحث عن بر الله أي البر الذي يعطيه الله بل بحث عن بر نفسه فتعثر في المسيح. عموماً هما طريقان متضادان لا يمكن أن يلتقيا، بر الله وبر الذات. فدائماً المعجب بنفسه لن يكتشف المسيح.

عودة للجدول

## الإصحاح العاشر

#### آية (١):- "أَيُّهَا الإِخْوَةُ، إِنَّ مَسَرَّةَ قَلْبِي وَطَلِبَتِي إِلَى اللهِ لأَجْلِ إِسْرَائِيلَ هِيَ لِلْخَلاَصِ. "

في (١:٩) نري الرسول حزين عليهم، ولكن الحزن وحده لا يكفي لعودة الخاطئ، لذلك نري الرسول هنا مصلياً لأجلهم بالرغم من عنادهم ليحصلوا علي الخلاص. ومحبة بولس لشعبه وصلاته لأجلهم لم يتوقفا علي الرغم من هجومهم المستمر عليه فشابه صموئيل حين قال "كيف أخطئ إلي الله وأكف عن الصلاة لأجلكم" (١صم ٢٣:١٢).

#### آية (٢):- " لَأَنِّي أَشْهَدُ لَهُمْ أَنَّ لَهُمْ غَيْرةً للهِ، وَلكِنْ لَيْسَ حَسَبَ الْمَعْرِفَةِ."

هناك غَيْرَةً لِلهِ، وَلَكِنْ لَيْسَ حَسَبَ الْمَعْرِفَةِ = فهناك من يقتل شعب الله ظاناً أنه يقدم خدمة لله (يو ٢:١٦). وبولس نفسه سقط هذه السقطة من قبل أع ١:٩ ويسقط في هذا كل من له فكر تعصب أعمي دون إتساع قلب في محبة الغير. ولاحظ هنا أن بولس يشهد لهم وهم ألد أعداؤه، فالسيد قال "باركوا لاعنيكم". ومعناها أن نذكر أعداءنا بأحسن ما فيهم. الْمَعْرِفَةِ = هم يطبقون الناموس في غيرة لله لكن لإثبات بر أنفسهم وليس لكي يمجدوا الله وينسحقوا شاعرين بالإحتياج إليه.

#### آية (٣):- ""لأَنَّهُمْ إِذْ كَانُوا يَجْهَلُونَ بِرَّ اللهِ، وَيَطْلُبُونَ أَنْ يُثْبِتُوا بِرَّ أَنْفُسِهِمْ لَمْ يُخْضَعُوا لِبِرِّ اللهِ. "

يُثْبِتُوا بِرَّ أَنْفُسِهِمْ = لم يعرفوا عمل الله فيهم. لَمْ يُخْصَعُوا لِبِرِّ اللهِ = هذه ليس معناها أن الله بار، بل البر الذي يهبه الله للإنسان فيجعله باراً بالله. محاولتهم لإثبات بر أنفسهم راجعة لكبريائهم أي فسادهم الداخلي، فحينما تتضخم الأنا وتملأ القلب، لا تطيق آخر في داخله، وحتى إذ تدينت تعمل لحساب ذاتها المغلقة تطلب تثبيت بر نفسها، عوضاً عن إتساعها بالحب لتقبل نعمة الله واهبة البر بالإيمان. هؤلاء ظنوا أن الصلاح والبر من عندياتهم وليس هو عطية إلهية، لهذا لم يخضعوا لبر الله إذ أنهم متكبرون. وفي إعتدادهم بذواتهم إحتقروا النعمة، فلما أتي المسيح لم يؤمنوا به. هم طلبوا بر ذواتهم والمجد لذواتهم (يو ٥ : ٤٢ ، ٤٤). وفقدوا محبتهم لله لذك تخلى عنهم (رو ١ : ٢٨ + ٢أي ١٠ ، ٢).

#### آية (٤):- " الْأَنَّ غَايَةَ النَّامُوسِ هِيَ: الْمَسِيحُ لِلْبِرِّ لِكُلِّ مَنْ يُؤْمِنُ."

الناموس وُضِع ليمهد للمسيح ويعمل لحسابه، ليكتشف الإنسان ضعفه وإحتياجه لمخلص، إذ هو عاجز عن تتفيذ الوصايا التي في الناموس (أع١٠:١٥)

هكذا شعر التلاميذ. وكان هذا هو عمل الأنبياء إذ تنبأوا عن مجيء المخلص. فالناموس لم يوضع ليبقي بل ليعمل لحساب المسيح. فإن شهادة يسوع هي روح النبوة (رؤ ١٠:١٩). حتى إذا جاء المسيح يكون الناموس قد بلغ غايته ونهايته. الناموس وُضِع لكيما إذا إستخدمه اليهود بالإيمان، أي بالعلاقة الصحيحة مع الله، فإنه

سينتهي بهم حتماً إلي الإستتارة الروحية وإعداد الفكر لقبول المسيح الذي يبرر من يؤمن به= لأن غاية النّامُوسِ هي: الْمَسِيحُ لِلْبِرِ = أي يكتشف الإنسان إحتياجه للمسيح فيذهب إليه، ومن يفعل بإيمان سيبرره المسيح. لكنهم استخدموا الناموس بطريقة خطأ وأرادوا إثبات بر أنفسهم أي لحسابهم وليس لحساب مجد الله. لذلك رفضوا المسيح وصلبوه. فالناموس لا يبرر بل يقود للمسيح الذي يبرر من يؤمن.

## آية (٥):- "° لأَنَّ مُوسِنَى يَكْتُبُ فِي الْبِرِّ الَّذِي بِالنَّامُوسِ: «إِنَّ الإِنْسَانَ الَّذِي يَفْعَلُهَا سَيَحْيَا بِهَا». "

الآن التبرير هو فقط بواسطة الإيمان بالمسيح. لأن موسى يكتب عن التبرير الذي يجئ بواسطة الناموس وأعمال الناموس الموسوي قائلاً: "إن الإنسان الذي سيتمم كل وصايا الناموس سوف يحيا وهو وحده الذي يمكن ان يتبرر (لا۸۱:٥). علي أن المحافظة علي الناموس بصورة تامة أمر مستحيل وغير ممكن بسبب فساد الطبيعة البشرية، فمن يستطيع أن لا يشتهي ما عند قريبه (الوصية العاشرة). هذه لا يطبقها إلا الذي مات عن العالم مع المسيح فزهد في العالم كله.

الآيات (٦-٩):- "أَوَأَمَّا الْبِرُ الَّذِي بِالإِيمَانِ فَيَقُولُ هَكَذَا: «لَا تَقُلْ فِي قَلْبِكَ: مَنْ يَصْعَدُ إِلَى السَّمَاءِ؟» أَيْ لِيُصْعِدَ الْمَسِيحَ مِنَ الأَمْوَاتِ 'لكِنْ مَاذَا يَقُولُ؟ «اَلْكَلِمَةُ لِيُصْعِدَ الْمَسِيحَ مِنَ الأَمْوَاتِ 'لكِنْ مَاذَا يَقُولُ؟ «اَلْكَلِمَةُ وَيِبَةٌ مِنْكَ، فِي فَمِكَ وَفِي قَلْبِكَ» أَيْ كَلِمَةُ الإِيمَانِ الَّتِي نَكْرِزُ بِهَا: 'لأَنْكَ إِنِ اعْتَرَفْتَ بِفَمِكَ بِالرَّبِّ يَسنُوعَ، وَآمَنْتَ بِقَلْبِكَ أَنَّ اللهَ أَقَامَهُ مِنَ الأَمْوَاتِ، خَلَصْتَ."

في آية محدثنا الرسول عن صعوبة الخلاص بواسطة أعمال الناموس وهنا يتكلم عن الإيمان ليثبت أن طريق الإيمان أسهل من طريق الأعمال والناموس. بل إن مطاليب العهد الجديد تبدو للوهلة الأولي أصعب جداً من مطاليب العهد القديم. فالعهد القديم يوصي بألا تزني، أما العهد الجديد فيمنع النظرة للإشتهاء. ولكن مجرد الإيمان مع محاولة تنفيذ الوصايا سنجد المعونة والعمل الإلهي الذي يبرر. وهذا كان مستحيلاً في العهد القديم الذي يقف ليدين الخاطئ أمّا العهد الجديد ففيه الروح القدس يعين المؤمن.

وفي هذه الآيات نجد أن بولس أعاد صياغة ما قاله موسى النبي في (تث ١١:٣٠). وأعاد تفصيل هذه الآيات بإرشاد الروح القدس لتفهم بمفهوم العهد الجديد. فموسى كان يقصد أن يقول لشعبه.. لا تقولوا أن الوصية صعبة أو هي في السماء لا أستطيع أن أصعد إليها، ولا هي في عبر البحر فكيف أسافر إليها بعيداً. وهذا ما قاله الله لقايين عن الخطية "وأنت تسود عليها" لكن ما رأيناه عملياً أن ضعف الإنسان حال بينه وبين تنفيذ الناموس بالكامل فبدا لنا الناموس صعباً. لذلك فهم بولس الرسول أن موسى حين كان يقول هذا عن سهولة الوصية إنما كان يتنبأ عن المسيح، الذي مات بجسده ليعطيني أن أموت وأقوم معه بالمعمودية. فالآن أنا أنفذ الوصية لأن الروح القدس أعطاني إمكانية أن أموت مع المسيح عن الخطية، وأعطاني أن أقوم معه فيعطيني المسيح حياته لأعمل البر، وهذا ما نسميه النعمة. وهذا ما طلبه المسيح أن نحمل نيره أي نرتبط معه، وهو حقيقة من يحمل حمل تنفيذ الوصية.

وبولس الرسول رأي في كلمات موسي أن الوصية هي رمز للمسيح، فالمسيح هو غاية الناموس، والناموس في نهايته هو إستعلان شخص المسيح، فرفع بولس كلمة الوصية من آيات التثنية ووضع مكانها المسيح واهب البر. وعبور البحر فهمه بولس الرسول أنه موت المسيح، فأعماق البحر رمز للهاوية مكان الأموات. وقال أن المسيح لم يستمر ميتاً بل قام، وبالتالي أعطاني ألا أمكث مهزوماً من الخطية والموت. وكما أن القيامة من المسيح لم يستمر ميتاً بل قام، وبالتالي أعطاني ألا أمكث مهزوماً من الخطية والموت. وكما أن القيامة من الموت أصبحت سهلة بقيامة المسيح، علينا ألا نستصعب إتصال المسيح بنا بعد صعوده، فصعوده السموات لا يعني إنفصاله عنا، بل هو صعد ليعطينا حياته فنسلك بها في البر. وكل المطلوب منا أن نؤمن ثم نقرر أن نصلب مع المسيح "مع المسيح صلبت فأحيا لا أنا بل المسيح يحيا في " (غل٢٠:٢). «لا تَقُلُ في قُلُبِكُ: مَنْ يَصْف لا أن ننفذ الوصية فالمسيح صعد حقاً لكنه أعطانا حياته لنحيا به في كلماتنا وتصرفاتنا وكل مشاعرنا وأحاسيسنا. المسيح أرسل الناموس بواسطة خادم، أمّا النعمة فجاء بنفسه من أجلها. جاء ليعطينا قوة قيامته عاملة فينا، ويسكن فينا البر ليزداد برنا علي بر الفريسيين. والمسيحي إبن إبراهيم بالإيمان يؤمن أن المسيح عاملة فينا، ويسكن فينا البر ليزداد برنا علي بر الفريسيين. والمسيحي إبن إبراهيم بالإيمان يؤمن أن المسيح قادر أن يقيمه من موت الخطية، ويعطيه حياة مقامة في المسيح. والروح القدس الذي أوحي لموسي بما قاله هو الذي فسرّ وشرح ما قبل لبولس. فبولس إقتبس كلمات موسي وأعطاها مسحة إنجيلية ليظهر أنه لا داعي أن نصعد للسماء ولا أن نموت ونهبط للهاوية فهذا صنعه المسيح ليبررنا.

وفي آية ٩ لأنّك = صحة ترجمتها وهي... وهذه راجعة لكلمة الإيمان التي نكرز بها في آية ٨. فما هي كلمة الإيمان التي يكرز بها الرسل= إن اعْتَرَفْتَ بِقَمِكَ بِالرّبّ يَسُوعَ، وَآمَنْتَ بِقَلْبِكَ = القلب يشير للحياة الداخلية والفم يشير للحياة الظاهرة. وإيماننا يمس أعماقنا الداخلية وتصرفاتنا الظاهرة. الإيمان هو المدخل للبر والتقديس والمجد. وبدون القلب يصير إعترافنا الظاهري لغواً وتعصباً وشكليات. وبدون الحياة العاملة والاعتراف الظاهر يكون إيماننا ميتاً (رسالة يعقوب) فلا ننعم بالمكافأة والإعتراف بالفم هو ما قال عنه السيد المسيح "كل من يعترف بي قدّام الناس أعترف أنا أيضاً به..." والإعتراف بالفم ليس بالكلام فقط، بل بالحياة والأعمال (مت٥٠١٠). بل في الإعتراف حتى الموت ثمناً لهذه الشهادة كما فعل الشهداء. ولاحظ أنه لا يستطيع أحد أن يشهد للمسيح حتى الموت إن لم تكن له حياة مسيحية في قداسة وفي محبة لله. هنا تكون الحياة التي نحياها وسمقة مع الإيمان الذي في القلب. والإعتراف بالفم يعني أن إسم المسيح يملأ الفم ولا يعلو عليه إسم آخر. وأن يساوي أن الإنسان مات مع المسيح وقام. وهذا هو الخلاص إن اعْتَرَفْتَ ٠٠٠ وَآمَنْتَ ٠٠٠ خَلَصْتَ. وفي أية ٨ يساوي أن الإنسان مات مع المسيح وقام. وهذا هو الخلاص إن اعْتَرَفْتَ ٠٠٠ وَآمَنْتَ بالوصايا.

آية (١٠):- "' الأَنَّ الْقَلْبَ يُؤْمَنُ بِهِ لِلْبِرِّ، وَالْفَمَ يُعْتَرَفُ بِهِ لِلْخَلاَصِ."

لأَنَّ الْقُلْبَ يُوْمَنُ بِهِ لِلْبِرِ = فأول خطوة للتبرير هي الإيمان. والمعني إنك سوف تتبرر لأنه بقلبك إذا آمنت فإنك ستحصل علي البر ثمرة لهذا الإيمان، لأن المسيح سيكون في القلب فتتحول أعضاؤنا بدلاً من أن تخدم الخطية، لتخدم الله. إيمان القلب هو تكريس للنفس (العقل والإرادة) وَالْفَمَ يُعْتَرَفُ بِهِ = في الصلاة والتسبيح والإعتراف أمام الناس، وهذا هو تكريس الجسد. وهذه تعني أيضاً أنه بحياتك تعترف بالمسيح، أو بالأحرى "حياة المسيح فيك" وتعني إعتراف الفم الأعمال الصالحة الناشئة عن حياة المسيح فينا.

تكريس النفس أو الإيمان بالقلب تعني خضوع العقل والإرادة خضوعاً داخلياً مخلصاً. وتكريس الجسد أي إعتراف الفم تعني أن أعضاء جسدي صارت آلات بر. وهذا التكريس الكلي بالنفس والجسد هو طريق التبرير والخلاص وينسب البر للإيمان فالإيمان هو المدخل للتبرير، ولكن الإيمان قد يكون ميتاً، فلا نكمل الطريق للخلاص. والإيمان يكون حياً لو كان هناك أعمال. لذلك نسبت الأعمال (الفم يعترف به..) للخلاص.

## آية (١١):- "الْأَنَّ الْكِتَابَ يَقُولُ: «كُلُّ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ لاَ يُخْزَى». "

مقتبسة من (إش١٦:٢٨) (سبعينية). والمعني أنت سوف تنال الخلاص لأن الكتاب يقول كُلُّ مَنْ يُوْمِنُ بِهِ لأ يُخْزَى أي سيتحقق له الخلاص لأن بأعمال الناموس يمكن أن نخزي، إذ نعجز عن أن نتبرر، أما الإيمان الحي فلن يُخزِي. ولاحظ قوله كُلُّ = فهي تشير لعمومية الخلاص، فلماذا يرفض اليهود الأمم وكتابهم يشير لخلاصهم. لا يُخْزَى = من آمن بالمسيح سيكون له المجد والحياة الأبدية، أما المتعلق بالناموس كطريق للخلاص فسيخزي لأنه لم ولن يوجد من التزم بالناموس بالكامل. والآية جاءت في ترجمات أخرى "كل من يؤمن به لا يهرب" = أي يهرب من الآلام، فهو لن يخزيه إرتباطه بالمسيح المصلوب المتألم المرفوض، ويزداد تعلقاً به مع زيادة الألم.

الآيات (١٢-١٣):- "١ لأَنَهُ لاَ فَرْقَ بَيْنَ الْيَهُودِيِّ وَالْيُونَانِيِّ، لأَنَّ رَبًّا وَاحِدًا لِلْجَمِيعِ، غَنِيًّا لِجَمِيعِ الَّذِينَ يَدْعُونَ بِهِ. "الأَنَّ «كُلَّ مَنْ يَدْعُو بِاسْمِ الرَّبِّ يَخْلُصُ»."

لأَنَّ رَبًّا وَاحِدًا لِلْجَمِيعِ = هذه عائدة علي "كل" في الآية السابقة. الرسول هنا يعالج رفضهم حب الله الشامل للجميع يهوداً وأمماً. ويقول أن الله هو رب الجميع، خالق الجميع، إذاً هو مسئول عن الجميع. ولذلك سيقبل الجميع، كل من يؤمن، من اليهود أو اليونانيين. وإستند بولس الرسول علي آية أخري من يوئيل إن كُلَّ مَنْ يَدْعُو بِاسْمِ الرّبِّ يَخْلُصُ = (٣٢:٢). طبعاً لا أحد سوف يدعو إن لم يؤمن أولاً ثم يدعو بإسم الرب. فالوعد هنا في يوئيل هو للكل أيضاً، لكل من يصلى مؤمناً بالرب.

الآيات (١٤ - ٥٠): - " أَفَكَيْفَ يَدْعُونَ بِمَنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ ؟ وَكَيْفَ يُؤْمِنُونَ بِمَنْ لَمْ يَسْمَعُونَ بِمَنْ لَمْ يُوْمِنُوا بِهِ ؟ وَكَيْفَ يُومْنُونَ بِمَنْ لَمْ يَسْمَعُونَ بِمَنْ لَمْ يُرْسَلُوا ؟ كَمَا هُوَ مَكْتُوبٌ : «مَا أَجْمَلَ أَقْدَامَ الْمُبَشِّرِينَ بِالسَّلاَمِ، الْمُبَشِّرِينَ بِالسَّلاَمِ، الْمُبَشِّرِينَ بِالْمَبَشِّرِينَ بِالْمَبَشِّرِينَ بِالْمَبَشِّرِينَ بِالْمَبَشِّرِينَ بِالْمَبْسِّرِينَ بِالْمَبْسِرِينَ بِالْمَبْسِّرِينَ بِالْمَبْسِرِينَ بِالْمَبْسِرِينَ بِالْمَبْسِرِينَ بِالْمَبْسِرِينَ بِالْمَا

الرسول يوجه اللوم لليهود ويفضح تقصيرهم، إذ كان المفروض أن يكونوا نوراً للعالم، وبمعرفتهم للرب أولاً كان يجب أن يكونوا سفراء للعالم كله، ويقوموا بدور كرازي، ويعلنوا الله لهم. لكن بسبب كبريائهم وبرهم الذاتي، دخلوا في مناقشات غبية بتشامخ وكبرياء ضد الأمم. فكانوا عثرة للأمم وسبب نفور الأمم من الله. والآن لقد أتي الله ليقبل الأمم، واليهود يرفضون ذلك، بينما أن المفروض أن إيمان الأمم بالله يسعدهم. لأن إسم الله يتمجد في العالم، هذا إن كانوا يحبون الله فعلاً، لكن هم كانوا يحبون أنفسهم، وهذا معني أنهم يطلبون بر أنفسهم. هم كانوا بناموسهم الذي يشهد للمسيح، قادرين أن يكتشفوا المسيح ويكرزوا به للأمم، لكنهم للأسف بسبب كبريائهم لم يقوموا بدورهم الذي أراده لهم الله.

قُكْيُفَ يَدْعُونَ = هذه راجعة للآية ١٣ كل من يدعو بإسم الرب.. وهنا يتساءل بولس الرسول كيف يدعوا الأمم الله فيخلصوا وهم لَمْ يُوْمِنُوا بِهِ وحتى يؤمنوا بالله كان يجب أن يسمعوا به= وهذا لم يحدث لأنه لم يوجد كارز يعرفهم بالله فيؤمنوا به ثم يدعون بإسمه فيخلصوا. هنا الرسول يلوم اليهود، إذ كان عليهم بسابق معرفتهم بالله أن يكونوا أول المؤمنين بالمسيح، بل كارزين به للعالم أجمع، لكن عوضاً عن ذلك إذ بهم يسدون آذانهم حتى عن نبوات أنبيائهم، فلم يعرفوا المسيح، ولم يؤمنوا به، ولم يكرزوا به. لَمْ يُرْسَلُوا = لم يرسلهم الروح القدس بواسطة الكنيسة ليكرزوا، وكيف يخدم إنسان كسفير مالم يقدم أوراق إعتماده. والملك لا يُرسل سفيراً ما لم يكن أهلاً لذلك. فالله لم يُرسلهم الكرازة إذ أنهم لا يستحقون بسبب كبريائهم. وهنا يشير الرسول للخدمة القانونية التي تستلزم خادماً رُسِمَ بالطريقة القانونية. والذي يرسل الخدام هو رب الحصاد ولكنه يترك هذا لقادة الكنيسة حتى يحكموا على مقدرته وصلاحياته، ولا يترك لكل إنسان أن يحكم على نفسه، وذلك يؤول لحفظ نظام الكنيسة فهم الذين أعطوا السلطان (الله أعطي السلطان للكنيسة) لإقامة الخدام، وبهذا تحتفظ الكنيسة بخلافة الرسل. ولذلك رأينا أخطوا السلطان (الله أعطي السلطان للكرازة، قامت الكنيسة بوضع اليد عليهما لترسلهما (أع۱۲ : ۲ ، ۳) وحينما أغسر اليهود دورهم ككارزين وسط الأمم خسروا بركات أن يكونوا المُنبَسِّرينَ بِالمسَّلَمُ (إلى ٢٥٠٧). وهذه الآية قيلت عن خلاص إسرائيل من سبي بابل، لكن بولس رأي فيها ما هو أبعد من ذلك، رأي أنها تشير لمن بيشر بالسلام الذي تحقق بدم المسيح بين الله والناس. والذي يبشر بالمسيح هو يبشر بالسلام فالمسيح ملك السلام.

آية (١٦): - " الكِنْ لَيْسَ الْجَمِيعُ قَدْ أَطَاعُوا الإِنْجِيلَ، لأَنَّ إِشَعْيَاءَ يَقُولُ: «يَارَبُّ مَنْ صَدَّقَ خَبَرَنَا؟» " عدم إيمان اليهود بالمسيح، هذا كان النبي إشعياء قد تنبأ به من قبل (١:٥٣) فقليلون هم الذين صدقوا وآمنوا. قَدْ أَطَاعُوا الإِنْجِيلُ = ليس المهم أن نسمع ونعرف بل أن نطيع. من صَدَّقَ خَبَرَنَا = من يؤمن بكلمات الكرازة.

آية (١٧):- "١٧إذًا الإيمَانُ بِالْخَبَرِ، وَالْخَبَرُ بِكَلِمَةِ اللهِ. "

إِذًا الإِيمَانُ بِالْخَبَرِ = الخبر في الإنجليزية HEARING أي سماع. وكلمة الخبر هنا راجعة على كلمة خبرنا في الآية السابقة. والمعنى أنه لابد من الإستماع لكلمة الله حتى يؤمن الإنسان، فبداية الإيمان ونموه تأتى من

السماع، سماع كلمة الله= وَالْخَبَرُ بِكُلِمَةِ اللهِ. ولأن الخبر هو كلمة الله فمن يرفض الكلمة التي كرز بها الرسل، فإنه يرفض الله.

تأمل: هناك أخبار حلوة كثيرة هي وعود من إلهنا السماوي ليس فقط فيما يخص ميراثنا السماوي ولكن أيضاً فيما يخص بحمايته لنا وعنايته بنا وتدبيراته لكل أمور حياننا على الأرض. ونحن نحيا لنختبر صدق هذه المواعيد أي صدق هذه الأخبار وكلما نرى ونختبر صدق هذه المواعيد يزداد إيماننا بالله. وبهذا يتحقق قول الآية الإيمان بالمخبر.

# آية (١٨):- " \ الكِنَّنِي أَقُولُ: أَلَعَلَّهُمْ لَمْ يَسْمَعُوا؟ بَلَى! «إِلَى جَمِيعِ الأَرْضِ خَرَجَ صَوْتُهُمْ، وَإِلَى أَقَاصِي الْمَسْكُونَةِ أَقْوَالُهُمْ »."

ولكنني أقول هل اليهود لم يسمعوا كلمة الله. بكل تأكيد هم سمعوا. لأن صوت الكارزين ببشارة الخلاص قد ذاع ووصل إلي كل الأرض. وأقوال الكرازة قد وصلت إلي أقاصي المسكونة. فبولس هنا يثبت علي اليهود أنه لا عذر لهم في رفض الكلمة، لكنهم هم سامعين لا يسمعون (مت١٣:١٣١). ولقد إقتبس الرسول من (مز ١٩:٥). ولكن المزمور كان يتكلم عن شهادة الفلك والطبيعة لله، فالكواكب بنظامها العجيب تنطق بوجود الله، لكن بولس فهم المزمور أنه عن شهادة الرسل وكرازتهم التي بلغت أقاصي المسكونة (مر ١٥:١٦ + مت١٩:٢٨). فكما رتب الله أن تذاع أعماله في الخليقة عن طريق الشمس والقمر والكواكب، هكذا رتب الآن أن تذاع أعمال الفداء وأعمال محبته لكل العالم بواسطة كرازة الرسل، لذلك يسمى الرسل كواكب.

# آية (١٩):- "'الكِنِّي أَقُولُ: أَلَعَلَّ إِسْرَائِيلَ لَمْ يَعْلَمْ؟ أَوَّلاً مُوسِنَى يَقُولُ: «أَنَا أُغِيرُكُمْ بِمَا لَيْسَ أُمَّةً. بِأُمَّةٍ غَبِيَّةٍ أَعْيظُكُمْ». "

هو يقصد أن إسرائيل سمع وعلم. ولكنه لم يريد أن يفهم لأن الأمم سمعوا وفهموا وآمنوا. فكان يليق باليهود الذين لهم الأنبياء والعلامات أن يفهموا. والله يغيظهم بقبوله للأمم لعلهم يرجعوا ويؤمنوا. فالله لم يغلق بابه إذاً أمام اليهود. ولكن عناد اليهود أفقدهم وجودهم كأمة، ودخل بدلاً منهم الأمم. وبولس يقتبس من (تث٢١:٣٦) قول موسى بِأُمَّةٍ غَبِيَّةٍ أُغِيظُكُمْ = فالأمم كانوا أمة غبية لإلتصاقهم بالأوثان، فمهما سمت حكمة الشعوب الوثنية فهم بعيداً عن الله لا تزيد حكمتهم عن كونها غباء. ونري غيظ اليهود من قبول الأمم في أع٣١:٥٤ + ١٥:١٧ + ١٣:١٧). اليهود كانوا كالأخ الأكبر الذي تضايق من عودة أخيه الأصغر، الإبن الضال.

# آية (٢٠):- "' 'ثُمَّ إِشْنَعْيَاءُ يَتَجَاسَرُ وَيَقُولُ: «وُجِدْتُ مِنَ الَّذِينَ لَمْ يَطْلُبُونِي، وَصِرْتُ ظَاهِرًا لِلَّذِينَ لَمْ يَسْأَلُوا عَنِّى»."

إن إشعياء وهو واحد من اليهود، وكان يحتقر عبدة الأوثان، إلا أنه يَتَجَاسَرُ ويقول علي لسان الرب. وُجِدْتُ مِنَ الّذِينَ لَمْ يَطْلُبُونِي = (إش ١:٦٥) أي صرت إلها للأمم. فإشعياء تنبأ هنا عن قبول الأمم.

آية (٢١):- "٢١ أمًا مِنْ جِهَةِ إِسْرَائِيلَ فَيَقُولُ: «طُولَ النَّهَارِ بَسَطْتُ يَدَيَّ إِلَى شَغْبِ مُعَانِدٍ وَمُقَاوِمٍ»."

تابع نفس نبوة إشعياء (٢٠:١-٣). هنا نري الله طُولَ النَّهَارِ = أي علي الدوام كأب غيور رحيم يمد يده ليحتضن هذا الشعب إلاّ أنهم رفضوا. بَسَطْتُ يَدَيَّ = فيها إشارة للصليب حيث بسط المسيح يديه يطلب المصالحة ويريد أن يحتضن الكل، يبحث عمن يلبي النداء. طُولَ النَّهَارِ = أي أن الزمان محدود، فالنهار يعقبه ليل، والليل إشارة لغضب الله (راجع يو ٣٠:١٣ قول الكتاب عن يهوذا حين دخله الشيطان إذ كان الرب قد رفضه فذاك لما أخذ اللقمة خرج للوقت. وكان ليلاً). والنهار محدد بساعات محدودة. فالله لا ينتظر دائماً (نش٥:٢-٦) في النشيد نجد الحبيب تحول عن محبوبته (إذ طال إنتظاره) وعبر. إن رحمة الله العجيبة ، عجيبة جداً لأن شره لم يغلبه صلاح الله.

عودة للجدول

## الإصحاح الحادى عشر

في هذا الإصحاح يوجه الرسول كلامه للأمم حتى لا ينتفخوا أو يستخفوا باليهود معلناً أن اليهود سيؤمنوا بالمسيح في أواخر الدهور، فهو وبخ اليهود سابقاً ليفتحوا قلوبهم للأمم، وهنا يوبخ الأمم ليفتحوا قلوبهم لليهود الراجعين لله بالإيمان، هو يود أن يري الجميع، الكنيسة الواحدة كلها في محبة.

# آية (١):- "'فَأَقُولُ: أَلَعَلَّ اللهَ رَفَضَ شَعْبَهُ؟ حَاشَا! لأَنِّي أَنَا أَيْضًا إِسْرَائِيلِيٍّ مِنْ نَسْلِ إِبْرَاهِيمَ مِنْ سِبْطِ بِنْيَامِينَ.

الله لم يرفض شعبه ودليل عدم رفض اليهود أن الله قبل بولس وهو يهودي وجعله رسولاً له، وبالتالي فهو سيقبل كل يهودي يؤمن بالمسيح فهو الإسرائيلي الحقيقي ومن يؤمن بالمسيح فهو الإسرائيلي الحقيقي ومن يرفض المسيح فقد قطع نفسه من الزيتونة، ومن يؤمن من الأمم فقد طعم في الزيتونة، لكن الزيتونة هي زيتونة واحدة أي الكنيسة وهي تضم اليهود والأمم.

الآيات (٢-٥):- "لَمْ يَرْفُضِ اللهُ شَعْبَهُ الَّذِي سَبَقَ فَعَرَفَهُ. أَمْ لَسْتُمْ تَعْلَمُونَ مَاذَا يَقُولُ الْكِتَابُ فِي إِيلِيَّا؟ كَيْفَ يَتُوسَلُ إِلَى اللهِ ضِدَّ إِسْرَائِيلَ قَائِلاً: "«يَارَبُ، قَتَلُوا أَنْبِيَاءَكَ وَهَدَمُوا مَذَابِحَكَ، وَبَقِيتُ أَنَا وَحْدِي، وَهُمْ يَطْلُبُونَ نَفْسِي!». ولَكِنْ مَاذَا يَقُولُ لَهُ الْوَحْيُ؟ «أَبْقَيْتُ لِنَفْسِي سَبْعَةَ آلأَفِ رَجُل لَمْ يُحْنُوا رُكْبَةً لِبَعْل». "فَكَذلِكَ فِي الزَّمَانِ الْمُعْمَةِ."

الذي ستبق فَعَرَفَه = شعب الله معروف الديه، إختارهم لسابق معرفته بأنهم كشعب سيقبلونه ويلتزموا بشريعته وأنه يمكن إعدادهم حتى يأتي المسيح منهم (رو ٢٩:٨) والله لن يندم علي إختياره، فكيف بعد كل ذلك يرفضهم. ويضرب الرسول مثلاً بأيام إيليا، فإيليا تصوَّر أن الأبرار قد إنتهوا من علي الأرض، ولكن الله يقول له.. لا فهناك بقية مازالت تؤمن، ومع أن إيليا لم يراها لكن عين الرب عليها، علي هذه البقية المؤمنة. وكلمة بقية هي تعبير إشعياء أي الذين تبقوا في الزيتونة أي الذين آمنوا بالمسيح. وما حدث أيام إيليا يحدث الآن، فالصورة الآن قاتمة، ويبدو أنه لا يوجد مؤمنين وسط اليهود، ولكن الرسول يقول لا فهناك بقية يراها الله وسط هؤلاء اليهود الرافضين، وهناك بقية يراها الله ستؤمن في الأيام الأخيرة ومن أجل هذه البقية فالله يحتمل خطايا اليهود كل هذه الفترة. والبقية الموجودة أيام الرسل هم التلاميذ والرسل والـ ٢٠٠٠ الذين آمنوا بعظة بطرس والـ ٢٠٠٠ الذين آمنوا بعد معجزة بطرس ويوحنا مع المقعد وغيرهم. إذاً لا يمكن أن نتصور أن كل اليهود صاروا مرفوضين. ولكن هناك بَقِيَة أفرزهم الله حسب بغمته. ومن الملحظ أن كلمة إختيار النعمة هنا تشير إلي أن هذه البقية قد نالت التبرير كعطية ومنحة من قبل الله، وهي نعمة لأنه لا يوجد واحد مستحق أن يموت المسيح لأجله بسبب أعماله، ولا أن يحل فيه الروح القدس، وإن كنا نعمة لأنه لا يوجد واحد مستحق أن يموت المسيح لأجله بسبب أعماله، ولا أن يحل فيه الروح القدس، وإن كنا

نستحق شيئاً بسبب أعمالنا، لا نستحق سوي الموت، فليس بيننا من لم يخطئ، ولكن بعد أن تم إختيارنا بالنعمة علينا أن نعمل ونجاهد فتزداد فينا النعمة التي تغير طبيعتنا.

سَبْعَةُ آلاَفِ رَجُل = ٧× ١٠٠٠ "المعنى أن الله يعرف الأبرار واحداً واحداً"

V = T + 3 = ( النفس التي على صورة الثالوث) + ( الجسد المأخوذ من العالم)

لذلك رقم ٧ يشير للكمال لأن الإنسان هو أكمل خليقة لله على الأرض

٧-٢+١= (الإنسان الناقص) + (الله الواحد) فالإنسان بنفسه هو ناقص ولكنه بالله يصبح كاملاً.

١٠٠٠ هو رقم السمائيات فالملائكة ألوف ألوف وربوات ربوات.

تأمل: - حتى الآن هناك من يتصور أنه لم يعد في العالم أبرار إلا هو، ولكن لو صح هذا لكان الله قد أحرق العالم كسدوم وعمورة. ولكن هناك أبرار دائماً في كل مكان، والله يعرفهم وعينه عليهم.

إذاً رقم ٧٠٠٠ يشير لجماعة الكاملين روحياً الذين تقدست نفوسهم وأجسادهم بالروح القدس ليعيشوا بفكر روحي علي مستوي سماوي. وكونهم رجالاً يعني حياة ناضجة بعيداً عن لهو الأطفال وتدليل النساء (١٣:١٦).

# آية (٦):- " 'قَإِنْ كَانَ بِالنِّعْمَةِ فَلَيْسَ بَعْدُ بِالأَعْمَالِ، وَإِلاَّ فَلَيْسَتِ النِّعْمَةُ بَعْدُ نِعْمَةً. وَإِنْ كَانَ بِالأَعْمَالِ فَلَيْسَ بَعْدُ نِعْمَةً، وَإِلاَّ فَالْعَمَلُ لاَ يَكُونُ بَعْدُ عَمَلاً."

هذه الآية هي إسترسال للآية السابقة التي قال فيها أن إختيار الله للأمم كان بالنعمة أي مجاناً، عطية إلهية مجانية، وليس راجعاً إلي أية إمتيازات كانت فيهم. وأي إختيار لإنسان ليدخل المسيحية هو نعمة، فمن هو الذي يستحق ما فعله المسيح. حتى لو كان للإنسان أعمال صالحة، فمن المؤكد أن له أعمال شريرة. لذلك كان الدخول للمسيحية بالنعمة. فَإِنْ كَانَ بِالنَّعْمَةِ فَلَيْسَ بَعْدُ بِالأَعْمَالِ = فإن كان دخولي للمسيحية هو عطية مجانية لا أستحقها، فلماذا أعود وأنسبها لشيء صالح فيّ، لو كان إختياري راجعاً لعمل صالح، فسيكون إختياري مكافأة على أعمالي، ولا يكون بعد نعمة أي عطية مجانية

#### = وَإِلاَّ فَلَيْسَتِ النِّعْمَةُ بَعْدُ نِعْمَةً.

وَإِنْ كَانَ بِالأَعْمَالِ فَلَيْس بَعْدُ نِعْمَةً، وَإِلاَّ فَالْعُمَلُ لاَ يَكُونُ بَعْدُ عَمَلاً = دخولي للإيمان هو نعمة أي عطية مجانية ولكن ماذا بعد دخولي للإيمان?...بعد الدخول للإيمان يأتي دور جهادي أي أعمالي الصالحة التي بها تزداد النعمة، ويوماً بعد يوم تتغير طبيعتي فأتغير إلي صورة المسيح (كو ٣:١٠). هنا أعمالي الصالحة تكون إعلاناً عن إرادتي، وحين تتوافق إرادتي مع إرادة الله تتسكب النعمة في (هذا ما يسمي بظاهرة الرنين) لذلك سأل السيد المسيح مريض بيت حسدا "هل تريد أن تبرأ" فهو يريد أن تتفق إرادة المريض مع إرادة المسيح حتى تتسكب نعمة الشفاء في المريض، فالمسيح يريد أن يشفيه، ولكن مهم جداً إتفاق الإرادتين. إذا هناك كلمتين مهمتين، "النعمة" وهذه عمل الله في وفي الكنيسة "والأعمال" وهذه خاصة بي. وإذا إتفقوا تحدث معجزات ويخطئ من يقول أنه بعمله يدخل السماء، ويخطئ أيضاً من لا يجاهد مستنداً علي أن النعمة تخلصه. ولكن من يعمل يستدعي النعمة لتغيره وتعمل معه. ومعني الآية ببساطة "لا تخلطوا الأمور، فالنعمة نعمة والأعمال أعمال" ومع أن

بولس الذي كلمنا كثيراً عن النعمة ويعرف قدرها، كان من المؤكد أنه مستنداً علي النعمة، إلا أننا نجده يقول "جاهدت الجهاد الحسن..." فجهاده لازم حتى تلازمه النعمة وتعمل معه وفيه. ولاحظ أن الله يطلب فعلة للحصاد ولم يعمل هو كل شئ (مت ٣٨:٩) فعلينا إذاً أن نعمل لنأكل (٢ تس ١٠:٣). ونعمل لتعمل معنا النعمة. فالنعمة حقيقية فيما يخص بر الله، والعمل حقيقي فيما يخص جهد الإنسان.

## آية (٧):- " فَمَاذَا؟ مَا يَطْلُبُهُ إِسْرَائِيلُ ذلِكَ لَمْ يَنَلْهُ. وَلكِنِ الْمُخْتَارُونَ نَالُوهُ. وَأَمَّا الْبَاقُونَ فَتَقَسَّوْا "

الشعب الإسرائيلي كان يطلب التبرير بواسطة الناموس ولم ينالوا التبرير ولكن الذين نالوا التبرير بواسطة الإيمان هم هؤلاء الذين إختارهم الله من الإسرائيليين، ليس إختياراً عشوائياً بل من إتفقت إرادته مع إرادة الله الذي يريد أن الجميع يخلصون (١تي٢:٤) [ظاهرة الرنين= حين تتفق دوائر راديو نختار نحن محطة نريد سماعها مع دوائر هذه المحطة، يحدث تضخيم في إشارات هذه المحطة فنسمعها]. أمّا الباقون فقد صاروا قساة بسبب عدم إيمانهم. هم قاوموا الحق ولم يتجاوبوا مع نعمة الله لذلك تركوا لفساد قلبهم فإنحجبت بصيرتهم الداخلية عن معاينة الله وآذانهم عن الإستماع لصوته، وهذا سبق وأنبأ به الأنبياء (أية ٨). ولاحظ قول الرسول وَأَمّا الْبَاقُونَ مع عمل النعمة.

# آية (٨):- "^كَمَا هُوَ مَكْتُوبٌ: «أَعْطَاهُمُ اللهُ رُوحَ سُبَاتٍ، وَعُيُونًا حَتَّى لاَ يُبْصِرُوا، وَآذَانًا حَتَّى لاَ يَسْمَعُوا إِلَى هَذَا الْيَوْمِ»."

مقتبسة من (أش 7: ٩، ١٠ + ٢٠: ١٠). فإشعياء تنبأ لأنه سبق فعرف ما سيحدث منهم، وأنهم لن يفهموا كلمة الإنجيل نظراً لغلاظة قلوبهم التي ملأتهم بروح العناد والمقاومة وقوله أن الله أعُطَاهُمُ عُيُونًا حَتَّى لأ يُبْصِرُوا = لا تُفهَم أن الله كان السبب في تضليلهم، بل هم بعنادهم وكبريائهم وخطاياهم لم يروا ما رآه غيرهم فآمنوا إذ رأوا. ونظراً لعنادهم رفع الله عنهم نعمته إذ هم لا يستحقوها (إذ أنهم لا يريدون) فإزدادوا عمي وصمم كمن في سُبباتٍ = هذه تساوي قوله تقسوا (آية ٧) [بلغة ظاهرة الرنين، هؤلاء إختاروا محطة أخري هي المجد الذاتي والكبرياء، ولم يختاروا محطة مجد الله] إلى هذا الْيَوْمِ = هم لم يدركوا حتى اليوم ولم يفهموا، ولن تفتح عيونهم ليفهموا إلا في ذلك اليوم الذي هو في علم الله، في آخر الأيام حين يؤمنوا بالمسيح.

# آية (٩):- وَدَاوُدُ يَقُولُ: «لِتَصِرْ مَائِدَتُهُمْ فَخًا وَقَنَصًا وَعَثْرَةً وَمُجَازَاةً لَهُمْ. " قَنَصًا = شركاً أو فخاً. لِتَصِرْ مَائِدَتُهُمْ فَخًا = المائدة تشير:-

ا. أقوال العهد القديم الدسمة بنبواتها، ومن فهمها بطريقة روحية وجد فيها شخص المسيح فآمن، أمّا من تمسك بالحرف صارت له عَثْرَةً بل سبب دينونة له بسبب عدم إيمانه بالمسيح الذي كان ناموسهم (مائدتهم) تشهد له = مُجَازَاةً لَهُمْ. فهذه المائدة ستكون شاهدة على عنادهم.

٢. قد تشير لأن أفراحهم وولائمهم ستتحول إلي حزن ويتحول فصحهم إلي غم. وهذا ما حدث علي يد تيطس سنة ٧٠م. والآية مأخوذة من (مز ٢٢:٦٩).

## آية (١٠): - " ' لِتُظْلِمْ أَعْيُنُهُمْ كَيْ لاَ يُبْصِرُوا، وَلْتَحْنِ ظُهُورَهُمْ فِي كُلِّ حِينِ»."

من (مز ٢٣:٦٩) لِتُظْلِمْ أَعْينُهُمْ = فرفضهم الإيمان بالمسيح حرمهم من الروح القدس الذي يفتح العيون. عنادهم في إستمرارهم علي الحرف أعماهم (٢٥ ١٥ ١ - ١٨) وأظلمت عيون أذهانهم، وَلْتَحْنِ ظُهُورَهُمْ علامة الضعف والعجز الروحي والعبودية للخطية، فالخطية ثقيلة ومرهقة والناموس يعجز عن رفعها بدون النعمة. وظلمة العيون وإنحناء الظهر ليست لليهود فقط بل هذا يحدث لكل مسيحي يسير في طريق الخطية بلا توبة. وإنحناء الظهر هو لمن يحمل الحمل وحده، وهذا ما حدث لليهود إذ رفضوا المسيح، والمسيح هو الذي يغفر الخطايا وحده، والخطايا حمل ثقيل، وإذ رفضوا المسيح حملوا خطاياهم وحدهم فإنحنت ظهورهم. لذلك يقول الرب " تعالوا إلىً يا جميع المتعبين والثقيلي الأحمال وأنا أريحكم " (مت ١١ : ٢٨).

معنى ظاهرة الرنين وتطبيقها (راجع مقدمة إصحاح ٦).

# آية (١١):- " ا فَأَقُولُ: أَلَعَلَّهُمْ عَثَرُوا لِكَيْ يَسْقُطُوا؟ حَاشَا! بَلْ بِزَلَّتِهِمْ صَارَ الْخَلاَصُ لِلأُمَمِ لإِغَارَتِهِمْ. "

أَلْعَلَّهُمْ عَثَرُوا لِكَيْ يَسْقُطُوا = العثرة تعني إصطدام ووقوع، هو سقطة يقوم بعدها الإنسان، وهذا إشارة لتعثر اليهود في المسيح وصلبهم له ورفضهم إياه. أما السقوط فهو سقطة ليس بعدها قيام ورفض للأبد كرفض الله للشياطين.

حاشًا = الرسول هنا يحاول رفع نفسية اليهود حتى لا ييأسوا، فيقول لهم أنهم لن يسقطوا للأبد بل أن كل ما حدث أن بعض الأغصان قطعت، وذلك لأن الله سبق وعرفهم وإختارهم، والله لا يندم علي سابق إختياره فهو لا يخطئ.

بِرَلَتِهِمْ صَارَ الْخَلاصُ لِلأُمَمِ = زلتهم كانت صلب المسيح، وبهذا الصلب صار الخلاص للعالم كله، ورفضهم للمسيح كان سبباً في دخول الأمم (راجع مثل العرس مت ٢٢: ٩، ١٠) فحينما رفض المدعوين (اليهود) أن يأتوا للعرس، أرسل الملك صاحب العرس (الله) عبيده (الرسل) ليجمعوا من مفارق الطرق كل من وجدوه (الأمم). ومثل الكرامين (مت ٢١:٣٦–٤٤) فالكرم (كنيسة الله) أعطيت لكرامين جدد (الأمم) حين رفض الكرامون الأوائل (اليهود) الإبن (المسيح) وقتلوه. وهذا ما رأيناه في هياج اليهود ضد بولس في كل مكان، فكان يذهب للأمم (أع٣:١٦) + ١٠:١٨)

لإِغَارَتِهِمْ = الله في حكمته يستخدم زلة اليهود لخلاص الأمم، وفي محبته يستغل خلاص الأمم لإغارة اليهود لإرجاعهم. إنه صانع خيرات يحول الشر كما الخير لبنيان البشرية. هو في محبته يستخدم كل وسيلة ليجذب كل منا لنثبت في الزيتونة. وإن كان الله يفعل ذلك مع اليهود الذين صلبوه، فهو من المؤكد يفعل ذلك معي حتى لا أهلك.

## آية (١٢): - "١ فَإِنْ كَانَتْ زَلَّتُهُمْ غِنىَ لِلْعَالَمِ، وَثُقْصَانُهُمْ غِنىَ لِللَّمَمِ، فَكَمْ بِالْحَرِيِّ مِلْؤُهُمْ؟"

رَّلْتُهُمْ غِنَى لِلْعَالَمِ = رفضهم للمسيح وصلبهم له كان بركة لكل العالم، بها نال الأمم الخلاص. وَنُقْصَانُهُمْ = أي عدم إيمانهم، لأن بعدم إيمانهم هبطت روحياتهم حتى صاروا أقل من الأمم. وكان نقصانهم وزلتهم سبباً في هبات وفيرة للأمم. فَكَمْ بِالْحَرِيِّ مِلْوُهُمْ = كلمة ملؤهم تشير لرجوع الغالبية العظمي من اليهود للإيمان. وتشير لإكتمال عددهم أو إكتمالهم. وحين يكتمل عددهم كمؤمنين سيصير هذا منبعاً لبركات عظيمة للعالم هي القيامة. ونقول القيامة لأن ما هو أعظم من إيمان العالم كله بالمسيح إلا القيامة. كأن الله بإيمانهم سيقول "كفاية كده علي العالم، إذا كان أولادي رجعوا ليَّ، إذاً كفاية قعاد في الأرض، وهيا كلكم إلى مجد السماء".

# آية (١٣):- "٢ فَإِنِّي أَقُولُ لَكُمْ أَيُّهَا الْأُمَمُ: بِمَا أَنِّي أَنَا رَسُولٌ لِلأُمَمِ أُمَجِّدُ خِدْمَتِي،"

هنا يرد بولس علي من يتصور أنه يدافع عن اليهود تاركاً الأمم خدمته الأساسية. ولكننا نلمح في كلام بولس تحذيراً للأمم، فالله قد يتخلي عنهم إذا تقست قلوبهم كاليهود. أُمَجِّدُ خِدْمَتِي = سأعمل وأجتهد لنشر الإنجيل وسط الأمم.

# آية (١٤): - " الْعَلِّي أُغِيرُ أَنْسِبَائِي وَأُخَلِّصُ أَنَاسًا مِنْهُمْ. "

لَعَلِّي أُغِيرُ = أي أجعلهم في غيرة. هو ينشط وسط الأمم ويمجد خدمته وسطهم. لعله بكثرة المؤمنين من الأمم يغار اليهود أنسباءه أي أقرباءه بالجسد فيؤمنون.

# آية (١٥):- "° الأَنَّهُ إِنْ كَانَ رَفْضُهُمْ هُوَ مُصَالَحَةَ الْعَالَمِ، فَمَاذَا يَكُونُ اقْتِبَالُهُمْ إِلاَّ حَيَاةً مِنَ الأَمْوَاتِ؟"

هنا نري أن رجوع اليهود هو علامة الحياة للجميع أي القيامة الروحية للجميع من الأموات. هذه نبوة بقيامة جديدة من الأموات للمسيحيين ومن هنا نفهم أن من علامات نهاية الأيام، وقبل القيامة العامة سيؤمن البقية من اليهود.

## آية (١٦):- " ' وَإِنْ كَانَتِ الْبَاكُورَةُ مُقَدَّسَةً فَكَذلِكَ الْعَجِينُ! وَإِنْ كَانَ الأَصْلُ مُقَدَّسًا فَكَذلِكَ الأَعْصَانُ!"

وَإِنْ كَانَتِ الْبَاكُورَةُ مُقَدِّسِةً فَكَذَلِكَ الْعَجِينُ = كان الناموس يطلب من اليهود تقديم باكورات ثمارهم (أول حزمة تخرج من الحقل) لله، فيتبارك كل المحصول. مُقدَّسنةً = مخصصة لله. فَكذلِكَ الْعَجِينُ = العجين مأخوذ من المحصول. ولكن فكرة أن الشعب هو عجين تشير لأن الشعب كله جسد واحد. وبولس رأي أن أباء اليهود مثل إبراهيم وإسحق ويعقوب والأنبياء هم الباكورة المقدسة، فهم كرسوا حياتهم لله، وبذلك فإن العجين أو أمة اليهود كلها موضوعة لكي تصبح مقدسة أيضاً. وإذا كان الأصل أي الآباء والأنبياء مقدساً فإن الأعصان التي تنبت من هذا الأصل أي الإسرائيليين موضوعون ليكونوا قديسين (هنا شبّه اليهود بشجرة) وليس المقصود طبعاً كل اليهود بل البقية التي تؤمن، فليس كل الإسرائيليون هم إسرائيليون (رو ٢٠٩). ولقد كانت العجينة مقدسة حتى

خرج منها المسيح فصار من يؤمن بالمسيح هو المقدس. هذا الكلام موجه للأمم حتى لا يرفضوا اليهود ويحتقروهم، حتى يزرع المحبة بين الجميع.

# آية (١٧):- " فَإِنْ كَانَ قَدْ قُطِعَ بَعْضُ الأَغْصَانِ، وَأَنْتَ زَيْتُونَةٌ بَرِّيَّةٌ طُعِّمْتَ فِيهَا، فَصِرْتَ شَرِيكًا فِي أَصْلِ الزَّيْتُونَةَ وَدَسَمِهَا، "

في الطبيعة لو طعمنا غصناً مراً ووضعناه في زيتونة جيدة فسيخرج الفرع المر زيتوناً مراً. ولهذا فالطبيعي أن يطعم إنساناً غصناً جيداً في الزيتونة وإنه لشئ غير طبيعي أن نطعم غصناً مراً من زيتونة برية مرة في زيتونة جيدة، والزيتونة البرية هي الأمم والزيتونة الجيدة هي اليهود. ولكن عمل النعمة أعطي طبيعة جديدة للأمم المؤمنون فصاروا غصناً جيداً، تم تطعيمه في الزيتونة الأصلية، فالأممي الذي آمن صار في المسيح خليقة جديدة، فالله حين يقدس (الفرع المر) يغير النجس (الفرع المر) إلي قديس طاهر = (فرع جيد)، من هذا المثل نفهم أن الزيتونة هي الكنيسة سواء في العهد القديم أو العهد الجديد، فكنيسة العهد الجديد هي إمتداد لكنيسة اليهود، وأن المسيحية هي مرحلة الإستعلان الأخير لتدبير الله ويره. قُطِع بَعْضُ الأَعْصَانِ = يقول هذا بطريقة لطيفة فعملياً الغالبية من اليهود قطعت. ومن هذا نفهم كلمة البقية أنها تشير لمن تبقي علي الزيتونة. وَأَنْتُ لطيفة فعملياً الغالبية من اليهود قطعت. ومن هذا نفهم كامة البقية أنها تشير لمن تبقي علي الزيتونة. وَأَنْتُ لم يؤمنوا، ودخل مكانهم الأمم الذين آمنوا.

# آية (١٨): - "^ فَلاَ تَقْتَخِرْ عَلَى الأَغْصَانِ. وَإِنِ افْتَخَرْتَ، فَأَنْتَ لَسْتَ تَحْمِلُ الأَصْلَ، بَلِ الأَصْلُ إِيَّاكَ يَحْمِلُ! " إِن كان عدو الخير قد غلب الكثيرين من اليهود برفضهم الإيمان، فإنه لا يلقي بسلاحه أمام الذين يؤمنون إذ يحاول تحطيمهم بالكبرياء، وهنا يحذرهم الرسول من الكبرياء، ومن أن يحتقروا اليهود الآباء، فإن كان الأمم يتمتعون الآن بالبركات الإلهية، فإن أصل الزيتونة أي الآباء هم أصحاب الفضل في ذلك.

آية (١٩): - "١٩ فَسَتَقُولُ: «قُطِعَتِ الأَغْصَانُ لأُطَعَمَ أَنَا!». " لعلك تبرر إفتخارك وتقول إن الأغصان (اليهود) قطعت لأطعم أنا في الشجرة.

# آية (٢٠): - "' كَمَنَا! مِنْ أَجْلِ عَدَمِ الإِيمَانِ قُطِعَتْ، وَأَنْتَ بِالإِيمَانِ ثَبَتَّ. لاَ تَسْتَكْبِرْ بَلْ خَفْ! "

أنت لم تطعم في الشجرة بسبب أعمالك بل بنعمة الله الذي آمنت به

فلاً تَسْتَكْبِرْ = فالكبرياء يمنع أن يكون لك ثمر. فإن كان الله قد قطع الأغصان الطبيعية الأولي لأنه لم يجد فيها ثمر (كان ذلك بسبب كبريائهم وبرهم الذاتي) فهو قطعاً سيقطع الأممي الذي لن يكون له ثمر بسبب كبريائه . بَلْ خَفْ = تواضع.

آية (٢١):- "' الْأَنَّهُ إِنْ كَانَ اللهُ لَمْ يُشْفِقْ عَلَى الْأَغْصَانِ الطَّبِيعِيَّةِ فَلَعَلَّهُ لاَ يُشْفِقُ عَلَيْكَ أَيْضًا! "

عليك أن تخف حتى لا تقطع فأنت لست غصناً طبيعياً. "إذاً من يظن أنه قائم فلينظر لئلا يسقط (١٤٠١). وعلينا أن نستمر في جهادنا ولا نستهتر حتى لا نقطع.

آية (٢٢):- "' فَهُوَذَا لُطْفُ اللهِ وَصَرَامَتُهُ: أَمَّا الصَّرَامَةُ فَعَلَى الَّذِينَ سَقَطُوا، وَأَمَّا اللُّطْفُ فَلَكَ، إِنْ تَبَتَّ فِي اللَّطْفِ، وَإِلاَّ فَأَنْتَ أَيْضًا سَتَقُطَعُ. "

إن سقط الإنسان وإستهتر فسيجد الصرامة، وإن ثبت وجد اللطف.

آية (٢٣): - " آوَهُمْ إِنْ لَمْ يَتُبُتُوا فِي عَدَمِ الإِيمَانِ سَيُطَعَمُونَ. لأَنَّ اللهَ قَادِرٌ أَنْ يُطَعِّمَهُمْ أَيْضًا. " إِنْ لَمْ يَثْبُتُوا فِي عَدَمِ الإِيمَانِ عاد الذين قطعوا إلي الإيمان. سَيُطَعَمُونَ ثانية. فاللهَ قَادِرٌ = فمن طعم الأغصان البرية قادر أن يعيد الأغصان الطبيعية. لكن لاحظ هنا حرية الإرادة، فالإنسان حر أن يثبت في الإيمان أو يتركه.

آية (٢٤):- "' لَأَنَّهُ إِنْ كُنْتَ أَنْتَ قَدْ قُطِعْتَ مِنَ الزَّيْتُونَةِ الْبَرِّيَّةِ حَسَبَ الطَّبِيعَةِ، وَطُعِّمْتَ بِخِلاَفِ الطَّبِيعَةِ فِي زَيْتُونَةٍ جَيِّدةٍ، فَكَمْ بِالْحَرِيِّ يُطَعَّمُ هَوُلاَءِ الَّذِينَ هُمْ حَسَبَ الطَّبِيعَةِ،فِي زَيْتُونَتِهِمِ الْخَاصَّةِ؟ "

هذا إشارة لسهولة تطعيمهم ورجوعهم للزيتونة الأصلية إن آمنوا، وقوله زيتونتهم الخاصة يشير لأن اليهود لن يسقطوا (يرفضوا للأبد) لأن زيتونتهم باقية. حَسَبَ الطَّبِيعَةِ، • • • بِخِلاَفِ الطَّبِيعَةِ = الأمم كانوا زيتونة برية بسبب عبادتهم للأوثان ونجاستهم، والزيتونة البرية طعمها مر. والطبيعي أن نطعم غصناً جيداً في الزيتونة لا غصناً مراً لنحسن الصنف ولكن تطعيم غصن مر في زيتونة جيدة فهذا بخلاف الطبيعة. ولكن فإن النعمة غيرت الفرع المر إلي فرع جيد.

آية (٢٥): - " ' فَإِنِّي لَسنتُ أُرِيدُ أَيُّهَا الإِخْوَةُ أَنْ تَجْهَلُوا هذَا السِّرَ، لِئَلاَّ تَكُونُوا عِنْدَ أَنْفُسِكُمْ حُكَمَاءَ: أَنَّ الْقَسَاوَةَ قَدْ حَصَلَتْ جُزْئِيًّا لِإسْرَائِيلَ إِلَى أَنْ يَدْخُلَ مِلْقُ الأُمَمِ،"

هذًا السرّ = السر هو عمل من أعمال الله الفائقة التي كانت مخفية عنده ثم أعلنه. والسر هو أن القساوة حدثت لجزء من اليهود فقط إذ قبل الجزء الآخر المسيح، وحدثت هذه القساوة لفترة من الزمان ، يعود بعدها الله ويقبل الجزء الباقي = جُزْئِيًا. والله ينتظر مِلْوُ الأُمَم = أي أن يكمل من إختارهم وهو يعرف عددهم، الذين هم تماماً بحسب مل عبيته (لو ٢٣:١٤) "حتى يمتلئ بيتي" + (رؤ ٢،١٠:١١). هؤلاء هم المختارين من الأمم الذين سبق فعرفهم ، فسبق وعينهم (رو ٢٩:٨). وببلوغ الأمم ملؤهم يعود إسرائيل فيقبل الإيمان، وهذا لا يعني الكل بل البقية. نري هنا بولس الرسول يدافع عن بر الله لمن يتصور أن الله بعد أن إختار اليهود عاد ورفضهم.

### آية (٢٦):- "٢٦وَهكَذَا سَيَخْلُصُ جَمِيعُ إِسْرَائِيلَ. كَمَا هُوَ مَكْتُوبٌ: «سَيَخْرُجُ مِنْ صِهْيَوْنَ الْمُنْقِذُ وَيَرُدُ الْفُجُورَ عَنْ يَعْقُوبَ. "

يقتبس الرسول هنا من (إش٥ : ٢٠ ، ٢٠ + ٢١،٢). أو هكذًا سَيَخْلُصُ جَمِيعُ إِسْرَائِيلَ = ليس الجميع بل البقية (آية ٥)، وقوله الجميع يقصد به كل الذين سيؤمنون ويبقون علي الزيتونة. هؤلاء سيؤمنوا في نهاية الأيام بعد أن يتم ملؤ الأمم. سَيَخْرُجُ مِنْ صِهْيَوْنَ الْمُنْقِدُ = فالمسيح خرج من صهيون في مجيئه الأول وآمنت به البقية. وفي آخر الأيام سيخرج من صهيون النبيين إيليا وأخنوخ ليحركوا الإيمان في قلوب البقية ليؤمنوا بالمسيح. فالسيد المسيح قبل مجيئه الثاني سيرسل من ينقذ البقية فيرُدُ الْفُجُورَ.

#### آية (٢٧):- "<sup>٧٧</sup> وَهذا هُوَ الْعَهْدُ مِنْ قِبَلِي لَهُمْ مَتَى نَزَعْتُ خَطَايَاهُمْ». "

الإشارة لنزع الخطايا تتفق مع (أر ٣١:٣١-٣٤) وفيها نبوة بالعهد الجديد الذي رفعت فيه الخطايا بالفداء. وفي (أر ٣٠-٣٥) نبوة برجوع البقية أي قبول اليهود للإيمان في نهاية الأيام.

#### آية (٢٨):- "^ مِنْ جِهَةِ الإِنْجِيلِ هُمْ أَعْدَاعٌ مِنْ أَجْلِكُمْ، وَأَمَّا مِنْ جِهَةِ الاخْتِيَارِ فَهُمْ أَحِبَّاعُ مِنْ أَجْلِ الآبَاءِ،"

فيما يختص بالبشارة = الإِنْجِيلِ... فإن اليهود بعدم إيمانهم وبصلبهم للمسيح قد صاروا أعداء شه، من أجل أن تدخلوا أنتم للإيمان إلي ملكوت المسيا. أما فيما يختص بإختيارهم الذي سبق وأعده الله منذ وقت طويل فهم محبوبون من الله من أجل آبائهم بالجسد، لذلك فرفضهم جزئياً.

مِنْ جِهَةِ الإِنْجِيلِ = هذه هي البشارة التي نبشر بها، قبولكم أنتم يا أمم الآن، ثم قبولهم أخيراً.

#### آية (٢٩): - "٢٩ لأَنَّ هِبَاتِ اللهِ وَدَعْوَتَهُ هِيَ بِلاَ تَدَامَةِ. "

الذي يدعوه الله يعطيه هبات ، والذي يهبه الله يدعوه، والله إختار إسرائيل ووهبها الكثير، ودعاها إبني البكر ليكونوا نوراً للشعوب. والذين يحبهم الله يحبهم إلى المنتهي، فالله أحبهم وهم محبوبون، لأن الله لا يتعرض للإنخداع والضلال عندما يختار وعندما يدعو، ولذلك فهو لا يندم من أجل العطايا التي وعد أن يهبها ولا يتراجع في الدعوة التي وجهها.

# الآيات (٣٠-٣١):- "'"فَإِنَّهُ كَمَا كُنْتُمْ أَنْتُمْ مَرَّةً لاَ تُطِيعُونَ اللهَ، وَلِكِنِ الآنَ رُحِمْتُمْ بِعِصْيَانِ هؤُلاَءِ ""هكَذَاهؤُلاَءِ أَيْضًا الآنَ، لَمْ يُطِيعُوا لِكَىْ يُرْحَمُوا هُمْ أَيْضًا برَحْمَتِكُمْ."

لا يجب أن تتعجبوا من أن وعود الله وهباته لابد أن تتم لأنكم أنتم أيضاً أيها الأمميون كنتم قد دعيتم من الله قبل أن يدعي إبراهيم ولكنكم في ذلك الوقت رفضتم الدعوة وعبدتم الأوثان، وأما الآن فإنكم قد رحمتم بواسطة عدم إيمان اليهود فقبلتم أنتم في حظيرة الإيمان، وهكذا الحال بالنسبة لليهود، فإنهم الآن لا يظهرون طاعتهم وإيمانهم ولكنهم سيقبلون الإيمان يوماً ما. لِكَيْ يُرْحَمُوا هُمْ أَيْضًا بِرَحْمَتِكُمْ = أي بنفس الصورة التي رحمتم أنتم بها، فكما حدث معكم سيحدث أيضاً معهم.

#### آية (٣٢):- "٢ الْأَنَّ اللهَ أَغْلَقَ عَلَى الْجَمِيعِ مَعًا فِي الْعِصْيَانِ، لِكَيْ يَرْحَمَ الْجَمِيعَ."

أَغْلَقَ = إستذنب أو دان. والمعني أنه... ولقد صار عدم إيمان هؤلاء الأمم في بادئ الأمر، كذلك صار عدم إيمان اليهود الآن. اليهود صلبوا المسيح، والأمم بوثنيتهم، ونحن الذين مازلنا نخطئ حتى الآن الكل عصي الله وأهانه، والله يظهر رحمته للجميع.

#### آية (٣٣):- """يَا لَعُمْق غِنَى اللهِ وَحِكْمَتِهِ وَعِلْمِهِ! مَا أَبْعَدَ أَحْكَامَهُ عَنِ الْفَحْص وَطُرُقَهُ عَنِ الاسْتِقْصَاءِ! "

في الآيات السابقة رأينا بولس الرسول يشرح كيف أن الله قبل اليهود ورفض الأمم، ثم قبل الأمم ورفض اليهود، ثم يقبل اليهود أخيراً، وأخذ بولس الرسول يفكر في حكمة الله فرأي أنه لن يمكنه فهم خطة الله ولماذا فعل ذلك. وبنفس المنطق ليس من حقي أن أتساءل، ما هي حكمتك يارب في هذا الأمر أو ذلك، هل فلان سيخلص أم لا، لا تفكر فحكمة الله أعلي من كل أفكارنا. ولا تفكر لماذا سمح الله بهذه التجربة، فقط قل أن من المؤكد أنها للخير حتى مع عدم فهمنا ولنضع قول السيد المسيح لبطرس (يو ٢:١٣) لست تفهم أنت الآن ما أنا أصنع ولكنك ستفهم فيما بعد. هكذا نسمع في (أش٥٥:٨) أن أفكار الله تعلو عن أفكارنا. عموماً يصعب علي الإنسان أن يفهم كل أحكام الله وأن يدرك كيف يُسبير الأمور ويوجهها ليحقق الخلاص للبشر فبولس أكثر من عرف عن أسرار الله يجلس هنا كمن لا يفهم ولا يستطيع إلا أن يمجد الله علي عمق أحكامه إستقصاء عهم وتبين كل الجوانب. فكل شئ عارٍ أمام الله، أما لي فأنا أعرف بعض المعرفة، الله فاحص القلوب والكلي أما أنا فلا أعرف سوي الظاهر أمامي.

مثال: - إذا رأيت إنساناً طيباً أقول أن الله عليه أن يزيده مالاً وصحة، وهذا لأنني أحكم بمقياس مادي، وأجد الله يجربه ويبتليه، لأن الله يعلم أنه لو زاده مالاً لضاعت منه فرصة خلاص نفسه، فحسابات الله غير حساباتي، فحسابات الله سماوية. الله يريد أن يكمل عبيده وقد يكون هذا بالآلام وهذا ما حدث للمسيح نفسه (عب٢:١٠) فكم بالأولى لنا نحن البشر.

الآيات (٣٤-٣٥):- "" «لأَنْ مَنْ عَرَفَ فِكْرَ الرَّبِّ؟ أَوْ مَنْ صَارَ لَهُ مُشِيرًا؟ "آَوْ مَنْ سَبَقَ فَأَعْطَاهُ فَيُكَافَأَ؟»." مَنْ سَبَقَ فَأَعْطَاهُ فَيُكَافَأَ في مقابل مَنْ سَبَقَ فَأَعْطَاهُ فَيُكَافَأَ في مقابل مَنْ سَبَقَ فَأَعْطَاهُ فَيُكَافَأَ في مقابل عطائه للله وبهذا فإسرائيل ليس من حقه أن يسأل الله لماذا تركتني إذ رفع الله رحمته عنهم فالله ليس مديناً لهم وليس من حقي أنا أن أسال الله لماذا سمحت بهذا أو ذاك، وليس من حقي أن أطالب الله بشرح كل ما يسمح به من مواقف فالله ليس مديناً لأحد.

#### آية (٣٦): - " " لأَنَّ مِنْهُ وَبِهِ وَلَهُ كُلَّ الأَشْيَاءِ. لَهُ الْمَجْدُ إِلَى الأَبْدِ. آمِينَ. "

إن الله يحكم كل الأشياء لأنه هو الذي خلقها جميعاً بحكمته. ولأجل مجده تهتف وتتجه كل المخلوقات، فله يعطى كل المجد إلى دهر الدهور آمين.

عودة للجدول

### الإصحاح الثانى عشر

#### آية (١):- "'فَأَطْلُبُ إِلَيْكُمْ أَيُّهَا الإِخْوَةُ بِرَأْفَةِ اللهِ أَنْ تُقَدِّمُوا أَجْسَادَكُمْ ذَبِيحَةً حَيَّةً مُقَدَّسَةً مَرْضِيَّةً عِنْدَ اللهِ، عَبَادَتَكُمُ الْعَقْليَّةَ."

فَأَطْلُبُ = حرف الفاء يشير أن الحديث القادم إمتداد لما سبق وأن ما سيطلبه الآن في الآيات والإصحاحات القادمة مبني علي ما شرحه فيما سبق. فالرسول سبق وشرح جوانب إيمانية تمس الخلاص وأظهر أن النعمة بالإيمان هي قوة إلهية تكسر حدة الخطية. ونري فيما يلي أننا علينا أن نجاهد، فليس معني النعمة أن يتكاسل المؤمن، وإلا فقد عمل النعمة. لذلك يقول الرسول إمتلأوا بالروح (بالجهاد) ويقول لا تطفئوا الروح (بالإستهتار والخطية). وقطعا فإطفاء الروح هو فقدان لعمل النعمة أما الجهاد فيعطينا إمتلاء بنعمة فوق نعمة (يو ١٦:١) وهذا ما عناه الرسول بقوله إضرم موهبة الله التي فيك (٢تي: ٢:١).

ولو كانت الأعمال لا لزوم لها وهكذا الجهاد، وأن النعمة تعمل كل شيء، فما معني أن يطلب الرسول من المؤمنين أن يقوموا بتنفيذ هذه الوصايا، مثل تقديم أجسادنا ذبيحة حية (هذه الآية) فلا إنفصال بين الإيمان والسلوكيات (الأعمال) فمثلاً من يؤمن بأن النعمة تعمل كل شئ فهو سيتكاسل ولن يعمل، ومن يؤمن بأن الخلاص تم في لحظة وأن إسمه كتب في سفر الحياة وأنه لن يهلك مهما حدث فهذا سيدفعه لأن يخطئ طالما ضمن الخلاص، إذا العقيدة تؤثر تأثيراً واضحاً علي الأعمال والسلوكيات، فلا سلوك عملي دون إيمان، ولا إيمان حي دون أعمال (رسالة يعقوب) فالسلوكيات تتشكل بحسب العقيدة التي شرحها الرسول في ١١ إصحاح. مثال آخر: من يؤمن بالشفاعة تكون له صداقة مع السمائيين وعشرة حلوة معهم وله إنتماء للسماء التي صارت مفتوحة. هنا كعادة بولس الرسول يخصص الجزء الأخير في رسالته للوصايا العملية كثمرة لحياة الإيمان وثمرة لسكني الروح القدس في المؤمنين. ولكن الروح القدس لا يعطي لمن لا يجاهد.

بِرَأْفَةِ اللهِ = قد تعنى "من أجل رأفات الله أتوسل إليكم أن تعملوا كذا وكذا ولكنها هي تعنى أنه إن كنت أطلب اليكم أن تقدموا أجسادكم ذبائح حية وفى هذا بعض الآلام، فقبل أن أطلب هذا أطمئنكم أن الله سيتعامل مع أجسادكم المقدمة برفق وسيعطيكم تعزيات لذيذة تتاسب مع ذبائحكم المقدمة. وتعنى أيضاً أنه في مقابل رحمة الله ورأفته علينا أن نعمل كذا وكذا...

قَدِّمُوا أَجْسَادَكُمْ ذَبِيحَةً حَيَّةً = الكاهن هو الذي يقدم ذبائح، ومن هنا نفهم قول الكتاب جعلنا ملوكا وكهنة (رؤ 7:۱ + ابط 9:۲). فهناك كهنوت خاص، وهذا هو سر الكهنوت، خادم أسرار الكنيسة وهناك كهنوت عام لكل المؤمنين فيه يقدم الكل ذبائح:-

- ۱. تسبیح (عب۱۵:۱۳).
- ٢. خدمة فقراء (عب١٦:١٣).
- ٣. إنسحاق وتواضع (مز ١٧:٥١).
- ٤. صلوات ورفع أيادي (مز ٢:١٤١).

٥. تقديم الأجساد ذبيحة حية (هذه الآية).

أَجْسَادَكُمْ ذَبِيحَةً حَيَّةً حَسرح الرسول فيما سبق ما أعطاه الله لنا من نعمة فماذا نقدم له في المقابل؟ أجسادنا ذبيحة حية. فالعبادة اليهودية كانت تقدم فيها ذبائح حيوانية (تذبح فعلا) أما العبادة المسيحية فتقدم فيها أجسادنا ذبائح حية، أي لا داعي لأن نموت فعلاً بل أن نميت الإنسان العتيق وذلك بصلب شهواتنا (غله:٢٤) وكذلك بالأصوام والمطانيات والصلوات الطويلة. وأن نحسب أنفسنا أمواتاً عن الخطية فنكف عن أستخدام أعضائنا كآلات إثم تتلذذ بشهوات هذا العالم، وحينما نمنع عن الإنسان العتيق الشهوات الحسية فإنه يموت بعمل الروح ومعونته (رو ١٣:٨) أمثلة لعدم إستخدام أعضائنا كآلات إثم:

- ١. ضع عينيك في التراب.
- ٢. إقفل أذنيك عن سماع الخطأ وحتى ما هو شبه خطأ.
  - ٣. إمسك لسانك عن التكلم بالشر.
  - ٤. إمتنع عما كنت تتلذذ به من خطايا العالم.
- ٥. إجهد نفسك في عمل الخير وقد يكون جسدك متعبا= هذا يساوي تقديم الجسد كذبيحة حية. ولاحظ أن الأجساد هي الأداة التي تعبر عما في القلب والفكر.

مُقَدَّسنَةً مَرْضِيَّةً عِنْدَ اللهِ = التقديس هو الإفراز عن العالم والتخصيص لله بلا دنس

مَرْضِيَةً عِنْدَ اللهِ = الذبائح الدموية لم تكن مرضية عند الله بقدر الذبائح الحية كالإنسحاق، وهذا فهمه الآباء، وداود عَبَّر عن هذا (مز ٥١ : ١٦ ، ١٧) "الله لا يسر بالمحرقات، فالذبيحة لله روح منسحق". والله لا يسر بتقديم تيوس كذبائح، بل يسر بشفتين تسبحانه بالرغم من آلام الجسد (هو ٢:١٤). وذبيحتنا تكون مرضية عند الله عندما نقدمها بالحب في مقابل محبته.

عِبَادَتَكُمُ الْعَقْلِيَّةَ = راجع تفسير (رو ٩:١). تقديم أجسادنا ذبائح حية هي عبادة يجب أن نقدمها ككهنة باقتناع عقلي وهذا ما يفعله الروح الذي يقنع المؤمن بهذا. والعبادة العقلية هي تفهم لأسرار محبة الله، فيشتعل القلب حباً لله ويشتهي تقديم جسده ذبيحة حب لله الذي أحبه كل هذا الحب.

العبادة العقلية هي إقناع الروح القدس للمؤمن بما يفعله (أر ٢٠٢٠).

أما العبادة العمياء المنبعثة عن جهل فلا تليق إلا بالأصنام، أما الله فيقول هلم نتحاجج (أش ١٨:١)، فالله لا يفرض علينا شئ غير معقول أو غير مقبول. العبادة العقلية هي إقتتاع بأن نسلِّم أعضائنا كآلات بر لله بدلاً من أن تكون آلات إثم، فالإقتتاع مهم قبل أن نقدم أجسادنا ذبائح حية "أقنعتتي يا رب فإقتتعت" (أر ٢٠٢٠) هي عبادة يشترك فيها كل قوي الإنسان، النفس والعقل والجسد والروح. ولاحظ أن الله يقنع آدم بأن يكون له معيناً نظيره قبل أن يخلق له حواء، وذلك بأن جعله يلاحظ أن كل الخليقة تتكون من ذكر وأنثى، فيكون هذا مطلباً له أولاً ثم يحققه له الله بعد ذلك (تك ١٨:١٠). ولاحظ عمل الروح القدس في الأطفال الذين تجدهم يفرحون بالله ويحبونه دون أن يفهموا شئ، ولكن الروح أعطاهم هذا الإقناع وهذا الحب. والعكس في العبادة الوثنية التي كلها

غموض وكلمات مبهمة، أمّا الكهنوت المسيحي فكل كلمة تقال منشورة في الخولاجي، والكل يفهمها ويدركها والكل مقتنع بها، حتى ما يصعب على أن يُدرَك بالعقل، فالروح القدس يعطي لنا أن نقبله ونقتنع به.

#### آية (٢):- "'وَلاَ تُشْمَاكِلُوا هذَا الدَّهْرَ، بَلْ تَغَيَّرُوا عَنْ شَمَكْلِكُمْ بِتَجْدِيدِ أَذْهَانِكُمْ، لِتَخْتَبِرُوا مَا هِيَ إِرَادَةُ اللهِ: الصَّالَحَةُ الْمَرْضِيَّةُ الْكَامِلَةُ."

هناك صورة لأولاد الله، يكونون فيها شكل المسيح في محبته وقداسته ووداعته ... يكونون نوراً للعالم. وهناك صورة لأولاد العالم الذين كل همهم البهرجة والموضة والعنف والشهوة...هم في ظلمة.

لاَ تُشْكَاكِلُوا هذًا الدَّهْرَ: أكبر عدو للتغيير إلي صورة الله، هو أن نتشبه بالعالم وصورة أولاده، فالعالم زائل زائف، ومن يأخذ شكله يصبر فانيا مثله.

تُشَاكِلُوا = تتشبهوا وتقادوا. من الخطأ أن نقول "كل الناس بتعمل كده" لسبب بسيط أننى لست ناس، بل أنا إبن شه، لقد أصبحنا بعد المعمودية مخلوقات سماوية ومواطنين سماويين ونصلي لأبينا الذي فى السموات، والله يسكن فينا، فإمّا أن نتخلي عن كل هذا الذي حصلنا عليه ونصير شكل العالم، أو نترك شكل العالم ونتغير = بئ تَغَيَّرُوا = كلمة تغيروا تشير للخليقة الجديدة والولادة الجديدة بالمعمودية التى لها قوة تعين علي ذلك، هى تعيننا علي أن نتغير إلي تلك الصورة عينها من مجد إلى مجد كما من الرب الروح ٢كو ١٨:٣. وبولس يطلب أن نترك الشكل القديم معتمدين علي ما حصلنا عليه في داخلنا من قوة مؤازرة من الروح القدس. وبقدر ما نتغير عن شكل هذا الدهر تتشكل كأبناء لله، فنحمل شكل المسيح. من له شكل العالم يصير فانيا مثله، ومن يحمل شكل المسيح سيكون في مجد أبدى مثله. وكيف يتم هذا التغيير؟

بِتَجْدِيدِ أَذْهَانِكُمْ = بالمعمودية صار لنا إدراك روحي، وهذا يتفتح بإستمرار مع الدراسة والتأمل والقراءة، ومع الوقت يحدث تجديد الذهن. ففي كل مرة يحدث حالة إرتقاء ذهني ويتحول الذهن الجسدي إلى ذهن روحي. (ابطا: ٢٣). ومع تفتح الذهن يبدأ الإنسان في الإهتمام بأن يوجد مع الله

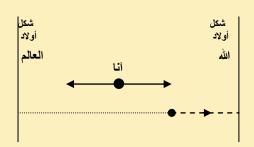

تاركاً أماكن الشر، ويوماً وراء يوم يجد نفسه وقد إنصرف تماما عنها.

في البداية تجده متذبذباً بين هذه وتلك، ربما يضغط علي نفسه ليذهب للكنيسة، ولكنه يسعد بأماكن اللهو، ومع الوقت لا يجد لذته سوي في الكنيسة. ويوماً وراء يوم تتغير مبادئه، في شكله الأول كان يهتم بالنوادي.... والآن صار اهتمامه فقط بتسبيح الله، وهذا يحدث بتأثير الروح القدس الذي يعطيه الإقناع العقلي. كلما قدم جسده ذبيحة حية كلما إستنار أكثر بالروح القدس الذي يعطيه تغييراً وتجديداً لذهنه. بل ما كان يفرح به في الماضي لا يعود يفرحه الآن. زمان كان يفرح بالمال وإقتنائه والآن ما عاد يفرحه سوي عشرة الله. لِتَخْتَبِرُوا مَا هِيَ إِرَادَةُ اللهِ: الصَّالِحَةُ الْمَرْضِيَةُ الْكَامِلَةُ = كلما إقترب المؤمن من شكل أولاد الله ، يمتلئ من الروح القدس ، والروح يعطيه إستنارة بأن إرادة الله دائماً صالحة فيرضي عنها إذ هي دائماً كاملة فيسلّم حياته لله تسليماً كاملا، وتصير

نفسه في صفاء كامل لا يزعزعها أو يزعجها شئ، مثل هذا الإنسان سينفذ إرادة الله في حياته إذ هو يستحسنها. ولا يعود هذا الشخص يتساءل أريد أن أعرف إرادة الله في هذا الموضوع أو ذاك الموضوع، فالروح يعطي إستنارة كاملة فيعرف طريقه. وإن كانت الأمور عكس إرادته نجده يقول هي للصالح طالما هي إرادة الله، فالله لا يخطئ أبداً.

### آية (٣):- "<sup>"</sup>فَإِنِّي أَقُولُ بِالنِّعْمَةِ الْمُعْطَاةِ لِي، لِكُلِّ مَنْ هُوَ بَيْنَكُمْ: أَنْ لاَ يَرْتَثِيَ فَوْقَ مَا يَنْبَغِي أَنْ يَرْتَثِيَ، بَلْ يَرْتَثِيَ اللَّهُ لِكُلِّ وَاحِدِ مِقْدَارًا مِنَ الإيمَانِ." يَرْتَثِي إِلَى التَّعَقُّلِ، كَمَا قَسَمَ اللهُ لِكُلِّ وَاحِدِ مِقْدَارًا مِنَ الإيمَانِ."

علاقة هذه الآية بالآيات السابقة والآيات الآتية:

آية ١: تقديم الأجساد ذبيحة حية في مقابل كل ما عمله المسيح لأجلنا.

آية ٢: تغيير شكلنا إلى صورة أولاد الله.

آية ٣: الحرب المتوقعة لمن يفعل ما سبق، الكبرياء، وأن الشخص قادر أن يكون كل شئ في الكنيسة، فهو وحده الصالح المؤمن الذي إختبر طريق الله. وتعني أنه في طريقنا الروحي لتغيير أذهاننا أو تقديم أجسادنا ذبيحة حية لا نطبق قوانين فوق مستوياتنا سمعنا عنها عن آباء كبار. لكن يجب أن نكون تحت إرشاد. فما يصلح لشخص لا يصلح لآخر.

آيات ٤-٦: الكنيسة كلها جسد واحد وكل له موهبته وله دوره. هذا علاج من يظن نفسه كل شئ في الكنيسة. أي لا تحتقر الآخر فله دور كدورك.

باقي الإصحاح: كيف أسلك كعضو صالح في الكنيسة.

يُرْتَئِيَ = يري في نفسه. إذاً نصيحة الرسول لمن تغير شكله أن لا يكون له إهتمام وتقدير لنفسه أكبر مما يجب أن يكون له. بل يكن له إتضاع الفكر. فطوبي للمساكين بالروح. بَلْ يَرْتَئِيَ إِلَى التَّعَقُّلِ = فلا يتسرع ولا يتحمس بسرعة ولا يقرر أموره بسرعة، فمثلا يسمع عن طول صلاة الأنبا أنطونيوس فيقرر أن يفعل مثله، أو عن صيام أحد القديسين فيقلده، أو مطانيات أحد الآباء فيعمل مثله. هنا تأتي أهمية أب الاعتراف. ومن عدم التعقل أن يظن أحد في نفسه أنه أهم شخص في الخدمة، وبدونه تنهار الكنيسة.

فالله قسم لكل واحد وزنات (مواهب) ليؤدي دوره، فمن كانت موهبته أقل فلا يصاب بصغر نفس، ومن كانت مواهبه كبيرة فلا يصاب بالكبرياء. فصغر النفس والكبرياء ليسا من التعقل. فمن له عشر وزنات مطلوب منه عشر أخري، ومن له خمس لن يطلب منه عشر بل فقط خمس وزنات. (راجع آية ۱). لذلك نسمع فيما يأتي أن الكنيسة كلها جسد واحد وكلنا أعضاء. وهذا لا يمنع أن نطلب لننمو أكثر، والله يعطي بحسب الاحتياج علي أن لا يشعر من يأخذ ويزداد بالكبرياء، بل ليقل المؤمن "يا رب لم يرتفع قلبي ولم تستعل عيناي ولم أسلك في العظائم" (مز ١٦١١) ويقول القديس أغسطينوس أن الكتاب حينما قال "ليس بكيل يعطي الله الروح" كان يتكلم عن المسيح وليس الإنسان، لأن الروح يسكنه في كمال اللاهوت. لكن بالنسبة للإنسان فيعطي كل واحد حتى

يفيض (يو ٣٨:٧). ولكن كل واحد يصل فقط لكمال ملئه، وكل واحد حسب موهبته المعطاة له، وعندما يمتلئ يشتاق أن يأخذ أكثر وهكذا ينمو.

مِقْدَارًا مِنَ الإِيمَانِ = العطية هي حسب الإيمان، والإيمان عطية من الله فهو الذي قسمه. والإيمان لا يسلم للجميع بمقياس واحد أو برؤية واحدة أو بإنساع واحد أو بقوة واحدة، فالله بحسب سبق معرفته بالإنسان ماذا هو وماذا سيكون، يمنحه قسطاً من الإيمان يتوافق مع جميع إمكانياته وضعفاته وطموحاته ومسئولياته، فأصبح الإيمان لدي كل واحد خاصاً به وحده فلا يعرضه للتباهي، أو ينتفخ به فالله هو الذي أعطاه هذا الإيمان، ولا يفرضه علي الناس متجاهلاً إمكانياتهم. ولكن من يجاهد ويضرم موهبة الله التي فيه يزيده الله إيماناً فوق إيمان ويزداد إيمانه، لذلك يقول بولس الرسول لأهل تسالونيكي أن إيمانكم ينمو (٢٠س ٢٠١). والتلاميذ طلبوا من السيد قائلين زد إيماننا (لو ٢٠١٥). (راجع تفسير رو ١ : ١٧) والإيمان يزداد مع الشكر وسط الضيقات التي يستعملها الله لنري يده وسط الضيقة فيزداد إيماننا، لكن من يتذمر لا يري يد الله، بل يضعف إيمانه. كذلك كلما أعرف المسيح وقدرته ومحبته يزداد إيماني، وهذا يأتي بالعشرة الطويلة مع الله (صلاة ودراسة كتاب...).

الآيات (٤-٦):- " فَإِنَّهُ كَمَا فِي جَسَدٍ وَاحِدٍ لَنَا أَعْضَاعٌ كَثِيرَةٌ، وَلِكِنْ لَيْسَ جَمِيعُ الأَعْضَاءِ لَهَا عَمَلٌ وَاحِدٌ، "هكَذَا نَحْنُ الْكَثِيرِينَ: جَسَدٌ وَاحِدٌ فِي الْمَسِيحِ، وَأَعْضَاءٌ بَعْضًا لِبَعْضٍ، كُلُّ وَاحِدٍ لِلآخرِ. ' وَلِكِنْ لَنَا مَوَاهِبُ مُخْتَافِةٌ بِحَسَبِ النَّعْمَةِ الْمُعْطَاةِ لَنَا: أَثُبُوَّةٌ فَبِالنِّسْبَةِ إِلَى الإيمَانِ،"

الآيات ٤ ، ٥: - كلنا أعضاء في جسد المسيح الواحد، كل عضو يتكامل مع الآخر والجسد في إحتياج لكل أعضاؤه، الكل يخدم الكل. لذلك علينا كلنا أن نخدم في تواضع، فإذا كانت كل عطية هي من الله فلماذا الكبرياء. وهنا نري أن القدم تحتاج لكمية دم أكبر من الإصبع، من هنا نفهم أن الله قسم لكل واحد علي قدر عمله. ولا يجب أن يقول أحد أنا لست شيئاً فلأجلس وأسكت، بل أنا فعلاً لست شيئاً، إنما المسيح عامل في فلأجتهد بقدر ما في وسعى ونعمته تساندني.

آية 7: إن لنا إمكانيات مختلفة وفقاً لنعمة الروح القدس التي أعطيت لنا. وعلينا أن نشعر بالقناعة تجاه هذه المواهب، وألا نبحث في أنانية ومحبة للذات عن تلك المواهب التي لم تعط لنا من الروح القدس. ولكن نلاحظ أن الرسول لم يميز بين مواهب عظيمة ومواهب قليلة فالكل من الله.

أَنْبُوَةً فَبِالنّسْبَةِ إِلَى الإِيمَانِ = النبوة هي الوعظ والكرازة بكلمة الله (١٤و١٥-٣). وهي إعلان أسرار الله نحو الإنسان لبنيان الكنيسة وتمتع البشرية بالأمجاد المقبلة. أي الكشف لا عن أحداث زمنية بل مجد أبدي. في العهد القديم كانت النبوة إشارة للمسيح والآن هي الدخول بالنفوس إلي إنتظار مجيئه الأخير لتنعم بشركة الميراث معه. وهذا العمل ليس بشرياً بل هو عطية الله للمتكلم والسامع، لذا تحتاج للإيمان لينعما كليهما بهذه البركة الإلهية التي تتسكب متي وجدت أواني للإيمان. فلا نبوة إلا للمؤمن. آمنت لذلك تكلمت (مز ١١١:١١). فالوعظ يحتاج لإيمان من المتكلم وإيمان من السامع. فإذا لم يكن الإنسان له إيمان بالحياة الأبدية فما الذي سيرغمه أن يحيد

عن الشر والتوبة التي يتكلم عنها الواعظ. ولاحظ أنه حتى أنبياء العهد القديم لم يكن هدفهم هو التنبؤ فقط بالمستقبل بل حث الشعب على التوبة.

ونلاحظ أن أول موهبة هنا يذكرها الرسول هي التنبؤ ولم يذكر هنا موهبة الرسولية كما فعل في رسالتيه إلي كورنثوس وأفسس حين تكلم في نفس الموضوع (أف٤:١ + ١كو ٢٨:١٢) وأيضاً. هنا لم يذكر أي درجات كهنوتية من أساقفة أو كهنة، ولا مواهب شفاء ولا ألسنة، وذلك لأن كنيسة روما لم يذهب لها أي رسول. ولا تأسست فيها كنيسة بالمعني المعروف قبل أن يذهب لها الرسولان بطرس وبولس سنة ٦٢ تقريباً.

#### آية (٧):- " اللَّمْ خِدْمَةٌ فَفِي الْخِدْمَةِ، أَمِ الْمُعَلِّمُ فَفِي التَّعْلِيمِ،"

أَمْ خِدْمَةً = المقصود بها الخدمات الإدارية ومساعدة الفقراء وخدمة الموائد. بل شملت التعميد وتأسيس الكنائس في الكنيسة الأولى بل الكرازة أيضاً. فحتى الرسولية تدعي خدمة. وكل عمل روحي هو خدمة. والمقصود من له خدمة فليكن أميناً في خدمته ولا ينشغل بالآخرين.

أَمِ الْمُعَلِّمُ = أي تعليم الحقائق الإلهية والعقائد، والمعلم يهتم بالفكر الدراسي. وهؤلاء المعلمين يساعدون الشعب في تصحيح مساراتهم.

#### آية (٨):- " أَمِ الْوَاعِظُ فَفِي الْوَعْظِ، الْمُعْطِي فَسِنخَاءٍ، الْمُدَبِّرُ فَبِاجْتِهَادٍ، الرَّاحِمُ فَبِسُرُورِ.

الْوَاعِظُّ = يشمل الحث علي التوبة والتأملات ونصح الآخرين وإرشادهم للفضيلة. الْمُعْطِي فَبِسَخَاءٍ = لأن الرسول كان يتكلم عن الخدمات في الكنيسة فيمكن فهم أن المعطي هو الخادم المسئول عن التوزيع علي الفقراء، وهذا عليه أن يعطي بسخاء دون تفكير في الماديات والله سيرسل بركات كثيرة، قال أحد الخدام الأمناء "فليكن صندوقك فارغا" (أي أعط كثيراً) فالله سيملأ الصندوق الفارغ، أمّا لو وجده ممتلئاً فسيتركه. وهذه الآية تطبق علي العطاء علي المستوي الشخصي. الْمُدَبِّرُ = هو الشخص المسئول عن تدبير إحتياجات الكنيسة، هو يد ورجل الكاهن. الرَّاحِمُ = من يقدم أعمال رحمة كخدمة الأرامل والمرضي. فَبِسُرُورٍ = فكيف يكون حزين الملامح وهو يقدم خدمة للمسيح في شخص إخوته "كنت مريضاً فزرتموني" (مت٢٠٢٥).

#### آية (٩):- "أَلْمَحَبَّةُ فَلْتَكُنْ بِلاَ رِيَاءٍ. كُونُوا كَارِهِينَ الشَّرَّ، مُلْتَصِقِينَ بِالْخَيْرِ. "

ينتقل الرسول إلي الأعمال السلوكية، ويبدأ بالحب الأخوي، فالحب هو الفكر السائد الذي يربط الكنيسة معاً كأعضاء حية متكاملة (١٤:٣) والمحبة هي الأساس. ولو كانت المحبة فيها رياء فلا يمكن بناء شئ صالح فوقها. الله مَحَبَّةُ قُلْتَكُنْ بِلاَ رِيَاءٍ = هي التي لا تطلب شئ في مقابلها. هي التي بدافع إرضاء الله وخدمة الناس بالإخلاص، وهذه لا يقدر عليها إلا من سكن الله في قلبه. مُلْتَصِقِينَ = كما يلتصق الرجل بامرأته. عموماً من له محبة بلا رياء يكون كارهاً للشر.

#### آية (١٠): - " ' وَادِّينَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا بِالْمَحَبَّةِ الأَخْوِيَّةِ، مُقَدِّمِينَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فِي الْكَرَامَةِ."

وَادِّينَ = إظهار المحبة بحرارة. والطريق الذي ينشئ هذه المودة سريعاً ويخلق أصدقاء هو أن يسعي كل إنسان لتكريم قريبه فلا نتسابق في طلب الكرامة بل في إعطاء الكرامة. الود هو إظهار المحبة التي في القلب. وإظهار هذه المحبة سيزيد المحبة المتبادلة.

#### آية (١١):- "' أغَيْرَ مُتَكَاسِلِينَ فِي الاجْتِهَادِ، حَارِّينَ فِي الرُّوح، عَابِدِينَ الرَّبُّ، "

حَارِينَ فِي الرُوحِ الروح هذا هو روح الإنسان وليس الروح القدس. ولكن من يعبد بحرارة سيمتلئ بالروح "إضرم موهبة الله التي فيك" (٢تي ٢:١). وكلما إمتلأنا بالروح سنعبد بحرارة، وكلما عبدنا نمتلئ من الروح وهكذا، والبداية أن نقرر أن لا تكون عبادتنا فاترة بلا طعم. وسر الحياة المسيحية كلها يكمن في إقتناء الروح القدس فهو النار التي تحرك الإنسان وتجعله غير متكاسل في الإجتهاد، وذلك بصلوات طويلة قوية وإنسحاق مع مطانيات وأصوام وتسابيح، بلا تكاسل في الخدمة. وحتى نقبل الروح القدس ونمتلئ به علينا بالصلاة بلجاجة (لو ١٣:١١).

#### آية (١٢): - "١١ فَرِحِينَ فِي الرَّجَاءِ، صَابِرِينَ فِي الضَّيْقِ، مُواظِبِينَ عَلَى الصَّلاَةِ،"

إذ نمتلئ بالروح القدس سنعبد بحرارة ويزداد رجاؤنا فيما أعده المسيح لنا في السماء، وهذا يعطينا فرحاً، فمن عنده رجاء يفرح = فَرحِينَ فِي الرَّجَاءِ أيضا من له رجاء في السماء سيحتمل ضعفات الآخرين فعينه أصبحت مثبتة علي السماء التي هو ذاهب إليها. صَابِرِينَ فِي الضَّيْقِ = ومهما زادت الضيقات، فما يراه بعيني الرجاء من الأشياء غير المنظورة في السماويات يعطيه إحتمالاً للضيق. وما يراه بعيني الإيمان أن كل الأشياء تعمل معا للخير (رو ٨ : ٢٨).

وكيف نثبت في هذه الحالة = مُواظِبِينَ عَلَى الصَّلاّةِ

#### آية (١٣):- "" مُشْتَرِكِينَ فِي احْتِيَاجَاتِ الْقِدِّيسِينَ، عَاكِفِينَ عَلَى إِضَافَةِ الْغُرَبَاءِ. "

مُشْتُرِكِينَ = لم يقل معطين لأنهم ينالون أكثر مما يعطوا، ولأن الله أعطاهم ليعطوا هم المحتاجين، هم يعطون ماديات مما أعطاها لهم الله فيعوضهم الله بركات مادية وروحية أكثر. ولاحظ أنه سمَّي الفقراء قديسين= والمسيح أسماهم إخوته. عَلكِفِينَ = أي لا ننتظر حتى يسألوننا بل نسعي نحن لذلك كما فعل إبراهيم ولوط. ولنلاحظ أن الغرباء في هذه الآية مقصود بهم المسيحيين الذين كانوا يلجأون لهم في وسط إضطهاداتهم.

#### آية (١٤): - " أَبَارِكُوا عَلَى الَّذِينَ يَضْطَهدُونَكُمْ. بَاركُوا وَلاَ تَلْعَثُوا. "

بَارِكُوا = أي الدعاء بالبركة. وذكر محاسنهم، ولا نجازي عن شتيمة بشتيمة، ونصلي ونطلب لهم الخيرات ولا نفكر في الانتقام. بَارِكُوا وَلاَ تَلْعَنُوا المسيح حمل اللعنة التي نستحقها ليهبنا بركته عاملة فينا، فكيف نستطيع

نحن أن نلعن من رفع المسيح عنهم اللعنة، علينا أن نبارك كما باركنا المسيح. ومن يبارك مضطهديه يُظِهر أنه يُسرَّر بإحتمال الآلام من أجل المسيح، أما من يلعن مضطهديه سيبدأ بعد ذلك يلعن من حوله وقد يلعن الله نفسه (رؤ١٦: ١٠:). فلنمتنع عن عادة اللعن ولندرب ألسنتنا علي أن نبارك.

#### آية (١٥):- " ( فَرَحًا مَعَ الْفَرِحِينَ وَبُكَاءً مَعَ الْبَاكِينَ. "

هذه ليست مجاملات اجتماعية بل شركة الأعضاء متشبهين بالمسيح الذي بكي علي قبر لعازر، وتهلل فرحاً بالروح للبركات التي حصل عليها تلاميذه (لو ٢١:١٠). ولا يستطيع أحد أن يفرح مع الآخرين إلا من سكن يسوع فيه وأعطاه حياته فالفرح مع الفرحين أصعب بكثير من البكاء مع الباكين. لأن الإنسان الطبيعي يحسد الناجح، ولكن من هو خليقة جديدة سيتشبه بالمسيح. وهذا ما سيحدث في السماء، فسنفرح مع من هم في مجد أكثر منا. ولنلاحظ أن إشتراكنا بمشاعرنا مع إخوتنا يزيد المحبة بيننا.

# آية (١٦):- " المُهْتَمِّينَ بَعْضُكُمْ لِبَعْضِ اهْتِمَامًا وَاحِدًا، غَيْرَ مُهْتَمِّينَ بِالأُمُورِ الْعَالِيَةِ بَلْ مُنْقَادِينَ إِلَى الْمُتَّضِعِينَ. لاَ تَكُونُوا حُكَمَاءَ عِنْدَ أَنْفُسِكُمْ."

آلمُهْتَمِّينَ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ اهْتِمَامًا وَاحِدًا = بحسب الترجمات المختلفة هذه تعني: فليكن كلكم لكم الفكر الواحد، وتكونوا في إنسجام في الفكر، متفقين مع بعض في إهتماماتكم "تقولوا جميعكم قولاً واحداً " (١٠٤١) ويكون لكم الفكر الواحد (في٢:٢). لتكن مشاكل وألام الآخرين، هي آلامكم حتى تحاولوا حلها كأنها آلامكم. تبحثوا كيف تكونوا سبب فرح للآخرين.

وهذا لا يمكن أن يحدث إلا لو إمتلأ الجميع من الروح القدس. فسنهتم بما يهتم به الآخرين، ونفكر فيما يفكرون فيه، نفرح لفرحهم ونحزن لحزنهم.

غَيْرَ مُهْتَمِّينَ بِالأُمُورِ الْعَالِيَةِ = هم كانوا في روما العاصمة فخاف عليهم من الإنتفاخ من إحتكاكهم بعظماء روما، فيطلبون المجد الذاتي وغني هذا العالم وأمجاده وكرامتة، طالبين أن يعاشروا الأغنياء والعظماء ليستفيدوا منهم كما يحدث الآن فيمن يلتصق بأصحاب النفوذ لينتفع منهم.

بَلْ مُنْقَادِينَ إِلَى الْمُتَّضِعِينَ = أي يعيشوا مع البسطاء في جو الكنيسة المقدس يخدمون المريض والفقير والمحتاج (يع٢:٧ + في٢:٥-٧) يشاركونهم ألامهم، مهتمين بأمور الكنيسة والخدمة. هذا الطريق ينمي الإيمان ويملأنا بالروح، ومن خلاله نستعد للسماء.

لاَ تَكُونُوا حُكَمَاءَ عِنْدَ أَنْفُسِكُمْ = جيد أن نكون حكماء ولكن شر أن نفكر في أنفسنا أننا حكماء (أم٢:٢٦). فلا يجب أن نرفض المشورة فنخرب أنفسنا (أم١٢:١٢) ولا يجب أن نظن في أنفسنا فوق ما ينبغي ونعتقد أن لدينا العلم والمعرفة والحكمة وأننا لسنا في إحتياج لمساعدة الآخرين. ولنلاحظ أن موسى حين لمع وجهه لم يعلم أن وجهه يلمع (خر ٢٩:٣٤). والحكيم في عيني نفسه يعيش متصلفاً لا يقبل مشورة أحد. وهذه النصيحة حين تأتي

وراء قوله بَلْ مُنْقَادِينَ إِلَى الْمُتَّضِعِينَ فهي تعني، أن هناك من يظن أنه من الحكمة أن نلتصق بالأقوياء والعظماء وذوي النفوذ والأغنياء لننتفع بهم لكن ملعون من يتكل علي بشر.

#### آية (١٧):- "١٧ لا تُجَازُوا أَحَدًا عَنْ شَرّ بِشَرّ. مُعْتَنِينَ بِأُمُورِ حَسنَةٍ قُدَّامَ جَمِيع النَّاسِ. "

مُعْتَنِينَ بِأُمُورٍ حَسَنَةٍ = هذه مثل "لكي يري الناس أعمالكم الصالحة فيمجدوا أبيكم الذي في السموات" إذاً لنهتم أن نشهد لله أمام الناس لنمجده.

#### آية (١٨): "^١ إِنْ كَانَ مُمْكِنًا فَحَسنَبَ طَاقَتِكُمْ سَالِمُوا جَمِيعَ النَّاسِ."

حاول بقدر مالك من طاقة أن تسالم جميع الناس. ولكن إذا رفض الناس كما حدث مع إرمياء فكان إنسان خصام، فهذا أمر لا حيلة لنا فيه. وهناك أناس يستحيل معهم السلام كالهراطقة مثلاً.

### آية (١٩):- "' الاَ تَنْتَقِمُوا لأَنْفُسِكُمْ أَيُّهَا الأَحِبَّاءُ، بَلْ أَعْطُوا مَكَانًا لِلْغَضَبِ، لأَنَّهُ مَكْتُوبٌ: ﴿لِيَ النَّقْمَةُ أَنَا أُجَازِي يَقُولُ الرَّبُّ."

لاَ تَنْتَقِمُوا لاَنْفُسِكُمْ = المسيحي لا ينتقم لنفسه، فمن يتصور أن له القوة أن ينتقم لنفسه يتركه الله لنفسه، والمسيحي الحقيقي عاد طفلا في تصرفاتة، والطفل حين يؤذيه أحد يذهب لأبيه شاكياً، وهذا ما يجب أن أفعله أن أذهب لله شاكياً، هذا إن كنت أشعر أن الله هو المسئول عني.

بَلْ أَعْطُوا مَكَانًا لِلْغَضَبِ = إعطوا مكانا لغضب الله لكي يقوم هو بالانتقام من الأشرار بحسب رحمته وتقديره (تث٣٥٠٣) والله في حكمته يحل مشاكلنا بطرق لا نتصورها، ولننظر كيف تعامل الله مع الدولة الرومانية التي إضطهدت المسيحيين، إذ حولها للمسيحية، وكذلك شاول الطرسوسي. وقد تعني الآية لا تكن سريعاً في رد الإساءة فريما يهدأ الذي أخطأ إليك حينما يراك وديعاً مسالماً. والله لا ينتقم كما ينتقم الإنسان، فهو قد يحول عدوي إلي إنسان محب لي ويأتي آسفاً علي ما إرتكبه نحوي من خطأ.

# آية (٢٠):- "' فَإِنْ جَاعَ عَدُوُكَ فَأَطْعِمْهُ. وَإِنْ عَطِشَ فَاسْقِهِ. لأَنَّكَ إِنْ فَعَلْتَ هذَا تَجْمَعْ جَمْرَ نَارٍ عَلَى رَأُسِهِ»."

إِنْ جَاعَ عَدُوُكَ = ولا تقل إن الله قد إنتقم لي بل ساعده في محنته وهكذا طلب منا السيد المسيح "أحسنوا إلي مبغضيكم". والآية كلها مأخوذة من (أم٢٠: ٢١، ٢٢).

#### تَجْمَعْ جَمْرَ نَارِ عَلَى رَأْسِهِ = هذه قد تعنى: -

١. إن فعلت هذا فإنك تجعله يخجل من تصرفاته ويتعرض لتأنيب الضمير الحاد والندم، الذي لا يقل في قوته
 وفي ألمه عن الألم الذي يسببه وضع نار علي رأسه.

,٢ وقد تعنى إشعال نار المحبة في قلبه من نحوك.

٣. العادة في الصعيد أن الثأر من القاتل يمكن العفو عنه، لو حمل الإنسان (المطلوب قتله) كفنه وذهب إلي إلأسرة صاحبة الدم، فإنه بهذا يحقن الدم ويوجد السلام. والعادة الرومانية بالنسبة لمن يريد أن يحقن الدماء في موضوع الثأر أن يحمل علي رأسه ناراً ويتقدم بها إلي غريمه علامة أنه يقدم نفسه ذبيحة ويريد حقن الدم. وكان الغريم يقبل النار ويضعها علي رأسه علامة الصلح.

#### آية (٢١): - "١ لاَ يَغْلِبَنَّكَ الشَّرُّ بَلِ اغْلِبِ الشَّرُّ بِالْخَيْرِ."

هذا لا يستطيعه إلا كل من تمسك بالمسيح، ويستطيع أن يقول لي الحياة هي المسيح. اغْلِبِ الشَّرَّ بِالْخَيْرِ = بالصبر والإحتمال والإحسان للمسيء. عموما كل ما يطالب به الرسول في هذا الإصحاح يسهل علي من له الطبيعة الجديدة فصارت أعضاؤه آلات بر.

عودة للجدول

### الإصحاح الثالث عشر

#### آية (١):- "لْتَخْضَعْ كُلُّ نَفْسٍ لِلسَّلاَطِينِ الْفَائِقَةِ، لأَنَّهُ لَيْسَ سُلْطَانٌ إِلاَّ مِنَ اللهِ، وَالسَّلاَطِينُ الْكَائِنَةُ هِيَ مُرَتَّبَةٌ مِنَ الله، "

إنتهي كلام الرسول في ص١٢ عمن يضطهد المسيحي من وسط إخوته وكيف يتم التعامل معه. وهنا يكلمني عن إضطهاد الدولة، فقد يتصور أحد أنه يجب أن نثور على الدولة التي تضطهدنا. فبولس يكتب هذا الكلام أيام الدولة الرومانية التي إضطهدت المسيحيين إضطهاداً عنيفاً. وهنا يشرح الرسول أنه على المسيحي أن يخضع للدولة التي تضطهده ويصلي عنها، فالمسيحي يصلي عن الملك أو الرئيس وعن الدولة، والله هو الذي يتصرف معه، فنحن لا نفهم مبدأ الثورة على الملك أو الرئيس فهو مُعَيّن من الله. قد يكون الملك ظالماً ولكن وجوده هو بسماح من الله ولحكمة يعلمها الله وحده. ولنسمع أن الله يقول لفرعون "إنبي لهذا بعينه أقمتك" (رو ١٧:٩)، فقسوة وغباء فرعون كانا السبب في إيمان اليهود بل والمصريون الذين عرفوا من هو يهوه. وإذا كان بولس قد رفض ثورة المرأة على زوجها في خلع غطاء الرأس (١كو ١:١١-١٦) فهل يسمح بثورة المسيحيين ضد الملك. ولاحظ أن الدولة الرومانية كانت تتوجس شراً من المسيحيين لإيمانهم بالمسيح كملك لهم، فهم لم يفهموا معنى الملك السماوي، ثانياً لأن المسيحية كانت لا ترتاح لنظام العبيد السائد، ولكن مع هذا لم تدعو المسيحية لثورة العبيد، فالمسيحية لا تصلح الأخطاء بالثورات بل بإصلاح الداخل. ثالثاً فالدولة الرومانية قد عانت من ثورات اليهود، فكان اليهود يطبقون الوصية "إنك تجعل عليك ملكاً من وسط إخوتك" (تث١٥:١٧) بطريقة حرفية، فأثاروا الشغب حتى في روما ضد قيصر فطردهم من روما كلوديوس قيصر (أع١١٨) حوالي سنة ٤٩م. وعموما كان فكر اليهود أنهم إنتظروا المسيا ليخلصهم من السلطة الرومانية. ويبسط نفوذهم إلى كل العالم (وهذا فكرهم للآن) ولما لم يجدوا هذه الصورة في المسيح صلبوه. أمّا المسيحي فيدرك أن السماء هي دائرة إهتماماته الداخلية (كو ٣: ١، ٢).

وهكذا فنحن لا نطمع في مراكز سياسية عالمية لأن كنيستنا هي مؤسسة سماوية ونحن أيضاً لا نهتم بالإضطهاد الذي يقع علينا ونحن لا نثور ضد من يضطهدنا. ونحن نخضع للرئيس أو الملك في كل شئ إلا في شئ واحد هو أن يأمرنا بترك المسيح. ولاحظ أن الرومان نظروا للمسيحية علي أنها شيعة من اليهود، ولأن اليهود ثائرين علي الدولة، ظن الرومان أن المسيحيين مثلهم. ومع ملاحظة أنه في الوقت الذي كان فيه نيرون يضطهد الكنيسة لم يري بولس الرسول أن علي الكنيسة أن تقاومه، بل رأي أنه أقيم بسماح إلهي لخير الكنيسة، بل طلب أن ترد الكنيسة بالحب علي إضطهاده وأن تصلي لأجله وتخضع له. ومع كل هذا إتهم المسيحيين أنهم مثيري فتن وسبب تكدير للأرض، وهذا ليجدوا مبرراً لوحشيتهم. وكان أقل خطأ من مسيحي يشنع به في الحال. ومع هذا يقول الرسول لِتَخْضَعُ = الخضوع هنا لا يعني ضعَعاً بل طاعة في الرب، فنحن لا نخاف من الناس بل من الشر.

والمسيحي يشعر أن حياته ليست في يد الملك، بل في يد الله ضابط الكل الذي عَين الملك، فالسلطة مرتبة من الله، لذلك علينا أن نخضع للملك مهما كان شريراً، وليس للملك وحده بل لكل الهيئة الحاكمة معه، وهكذا يتواصل هذا الكلام مع الإصحاح السابق الذي قال فيه لا تجازوا أحدا عن شر بشر. والكنيسة تصلي من أجل الملك والرئيس ومشيريه لكي يعطيهم الرب حكمة وسلام لصالح الكنيسة. وَالسَّلاَطِينُ الْكَانِنَةُ = مهما كان نوعها ملكية أو جمهورية مُرَتَّبَةٌ مِنَ الله.

وهذا هو سبب خضوعنا للسلطان. (دا ۲ : ۲۰ ، ۲۱ ، ۲۸ ، ۳۷ + دا ۱۷:٤ + أر ۲۷: 7-4 + يو ۱۱:۹). ونفس الفكر في هذه الآية نجده في (ابط۲: 7-4 + ابط۲: ۲۱ + تي7: 1-3). وبولس يكتب هذا الكلام وهو طالما وقع في يد الرومان وقيد بسلاسل.

آية (٢):- " حَتَّى إِنَّ مَنْ يُقَاوِمُ السُّلْطَانَ يُقَاوِمُ تَرْتِيبَ اللهِ، وَالْمُقَاوِمُونَ سَيَأْخُذُونَ لأَنْفُسِهِمْ دَيْنُونَةً. " الله هو الذي عَين الملك، (أم٨:٥٠) به تملك الملوك، فمن يقاوم الملك فأنه يقاوم الله.

آية (٣):- "آفَإِنَّ الْحُكَّامَ لَيْسُوا خَوْفًا لِلأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ بَلْ لِلشَّرِّيرَةِ. أَفَتُرِيدُ أَنْ لاَ تَخَافَ السُّلْطَانَ؟ افْعَلِ الصَّلاَحَ فَيَكُونَ لَكَ مَدْحٌ مِنْهُ، "

من يعمل أعمالاً صالحة لا يخاف من الحاكم. ومن يعمل الشر يخاف منه.

آية (٤):- "'لأَنَّهُ خَادِمُ اللهِ لِلصَّلاَحِ! وَلِكِنْ إِنْ فَعَلْتَ الشَّرَّ فَخَفْ، لأَنَّهُ لاَ يَحْمِلُ السَّيْفَ عَبَثًا، إِذْ هُوَ خَادِمُ اللهِ، مُثْتَقِمٌ لِلْغَضَبِ مِنَ الَّذِي يَفْعَلُ الشَّرَّ."

الحاكم هو خادم الله، الله وضع السيف (العقاب) في يده لقمع كل شر وذلك حتى لا تعم الفوضى.

#### آية (٥):- " ( الْأَيْ لَا لَهُ مَا لَهُ مَا لَيْسَ بِسَبَبِ الْغَضَبِ فَقَطْ، بَلْ أَيْضًا بِسَبَبِ الضَّمِير. "

علينا أن نخضع للحاكم ليس خوفاً فقط بل من أجل الضمير، لأن الله عَيَّنَهُ أي علينا أن نفهم أننا لا نتعامل مع إنسان عظيم فنخاف منه لعظمته، بل نحن نتعامل مع الله الذي أمرنا أن نخضع لمن عينه. لذلك نحن نخضع حتى في الخفاء، فالسلطان هو الله، والله يرانا حتى لو كنا في الخفاء، والضمير سيثور ضدي لو خالفت أوامر الله. والروح القدس الذي فينا أصلح ضميرنا فصار حساساً، وبنفس المفهوم، فلو وجدت طريقة للتهرب من الضرائب على أن لا أستغلها.

آية (٦): - " فَإِنَّكُمْ لأَجْلِ هذَا تُوفُونَ الْجِزْيَةَ أَيْضًا، إِذْ هُمْ خُدَّامُ اللهِ مُواظِبُونَ عَلَى ذلِكَ بِعَيْنِهِ. " فَإِنَّكُمْ لأَجْلِ هذَا ٢٠٠٠ = أي لأجل الضمير. ولاحظ أنه على المسيحي أن يكون أميناً في موضوع الضرائب المستحقة عليه. آية (٧):- " فَأَعْطُوا الْجَمِيعَ حُقُوقَهُمُ: الْجِزْيَةَ لِمَنْ لَهُ الْجِزْيَةُ. الْجِبَايَةَ لِمَنْ لَهُ الْجِبَايَةُ. وَالْخَوْفَ لِمَنْ لَهُ الْجَبَايَةَ لِمَنْ لَهُ الْجِبَايَةَ لِمَنْ لَهُ الْجَبَايَةُ. وَالْخَوْفَ لِمَنْ لَهُ الْجَبَايَةُ وَالْخَوْفُ لِمَنْ لَهُ الْجَبَايَةُ ال

هذه مثل إعط ما لقيصر لقيصر. علينا أن نعطي لهؤلاء الذين في يدهم السلطان حقوقهم وهذا واجب علينا. الْجِزْيَةُ = ضريبة الأرض وما يدفع من ضريبة علي الأملاك، وهذا النوع من الضرائب دائمة منتظمة. الْجِبَايَة = هذه تدفع بين الحين والآخر حسبما تقتضي الظروف فهي ضريبة خاصة بالتجارة.

الْخَوْفَ= من الحاكم لأنه ينفذ مشيئة الله. الإِكْرَامَ= لكل من كانوا فوقنا من رؤساء وللأب وللأم حسب الوصية.

### آية (٨):- "^لاَ تَكُونُوا مَدْيُونِينَ لأَحَدٍ بِشَيْءٍ إِلاَّ بِأَنْ يُحِبَّ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، لأَنَّ مَنْ أَحَبَّ غَيْرَهُ فَقَدْ أَكْمَلَ النَّامُوسَ."

علي المؤمن أن لا يستريح إلا بعد أن يسدد الديون التي عليه، وهذا من شأنه أنه يبطل أسباب الشجار والنزاع والكراهية واللجوء إلى القضاء.

إِلاَّ بِأَنْ يُحِبَّ بَعْضُكُمْ بَعْضًا = تسديد ديوني يعطيني شعوراً بالراحة، ولكن من ناحية المسيح، فلن يحدث هذا الشعور أبداً، فالمسيح أعطاني الكثير جداً، فماذا قدمت له، أو ماذا قدمت من أعمال محبة لأولاده.

المسيحي شاعر دائماً أنه مديون لله وللناس فهم أولاد الله، وهذا ما عَبَّرَ عنه بولس الرسول "بأنه مديون لليونانيين والبرابرة للحكماء والجهلاء فهكذا أنا مستعد لتبشيركم.." (رو ١ : ١٤ ، ١٥) فالدين الذي في رقبة بولس الرسول يسدده بالتبشير ، والدين الذي في رقبتي أسدده بخدمة الله وخدمة الناس، وأبداً لن يهدأ الإنسان، وسيشعر دائماً أنه مديون. الله أحبنا وسنعيش كل حياتنا نرد حب الله بحب الناس أولاد الله. وهذا الحب لله وللناس هو ملخص الناموس كله (مت٢٢:٣٥-٤).

الآيات (٩-١٠):- "ألأَنَّ «لاَ تَوْنِ، لاَ تَقْتُلْ، لاَ تَسْرِقْ، لاَ تَشْهَدْ بِالزُّورِ، لاَ تَشْتَهِ»، وَإِنْ كَانَتْ وَصِيَّةً أُخْرَى، الآيات (٩-١٠):- "ألْأَنَّ وَصِيَّةً أُخْرَى، هِيَ مَجْمُوعَةٌ فِي هَذِهِ الْكَلِمَةِ: «أَنْ تُحِبَّ قَرِيبَكَ كَنَفْسِكَ». 'اللَّمَحَبَّةُ لاَ تَصْنَعُ شَرَّا لِلْقَرِيبِ، فَالْمَحَبَّةُ هِيَ تَكْمِيلُ النَّامُوس."

قال الرسول في الآية السابقة إنَّ من أحب غيره فقد أكمل الناموس وهنا يقول لماذا. ملخص الوصايا كلها أن يمتلئ القلب بالحب الحقيقي وبهذا يمتلئ بالله نفسه الذي يشبع القلب والنفس والعواطف والأحاسيس، فلا يحتاج الإنسان إلى ملذات العالم والجسد ولن تخدعه الخطية. وملخص هذه الوصايا أن نعامل الآخرين كما نحب أن يعاملوننا، والذي يحب الآخرين لا يمكن أن يفعل الشر بهم، وعلي ذلك سيسلك نحوهم بموجب وصايا الناموس، لذلك فالمحبة هي تكميل الناموس.

آية (١١):- "' هذَا وَإِنَّكُمْ عَارِفُونَ الْوَقْتَ، أَنَّهَا الآنَ سَاعَةٌ لِنَسْتَيْقِظَ مِنَ النَّوْمِ، فَإِنَّ خَلاَصَنَا الآنَ أَقْرَبُ مِمَّا كَانَ حِينَ آمَنًا. "



خُلاَصننا = يقصد الخلاص النهائي الذي سيكون حين يأتي الرب يسوع في مجيئه الثاني ودخولي للسماء بالجسد الممجد.

كل يوم يمر علينا نقترب من يوم خلاصنا النهائي أي يوم مجيء المسيح النهائي. ولكن هذا اليوم هو يوم دينونة للأشرار، إذاً لِنَسُتيْقِظَ مِنَ النَّوْمِ = نوم الغفلة والخطية والانغماس في شهوات هذا العالم. لنكن أمناء ومحبين للكل ولله أولاً لأن أيامنا علي الأرض مقصرة، كل يوم تقل عن اليوم الذي قبله. هذه الآية تشبه قولي لإبني "يا إبني شد حيلك فاضل كام يوم علي الامتحان". وقوله لنستيقظ إشارة لحياة القيامة والنصرة علي الخطية (نوم وموت). ومن يستيقظ وبيدأ جهاده بالصلاة والعبادة تتحول الساعات الزمنية لحساب الأبدية، لأنه سيحيا الحياة الأبدية من الآن. وأيضاً ينتقل من الموت إلي الحياة، من موت الخطية لحياة فيها المسيح يحيا فيه، وبهذا يخرج من ليل العالم إلي نهار الأبدية. هذه الآية تتمشي مع نداء المسيح إسهروا (مر ١٣:٣٥) العريس علي الأبواب، أفيكون بيننا وبين السماء خطوة واحدة ونتثاقل.

#### آية (١٢):- "' أقَدْ تَنَاهَى اللَّيْلُ وَتَقَارَبَ النَّهَارُ، فَلْنَخْلَعْ أَعْمَالَ الظُّلْمَةِ وَثَلْبَسْ أَسْلِحَةَ النُّور. "

تَنَاهَى اللَّيْلُ = لقد إقتربت نهاية الأيام التي تنتشر فيها الخطية. تَقَارَبَ النَّهَارُ = لحظة مجيء المسيح أو إنتقالي أنا من هذا العالم. أَعْمَالُ الظُّلْمَةِ = فأعمال الخطية تنشأ في الظلمة وتحب الظلمة لتختبئ فيها وتنتهي بظلمة جهنم. أَسْلِحَةَ النُّورِ = النور هو المسيح والأسلحة نقرأ عنها في (أف٢) (صلاة/إيمان/صوم/كتاب مقدس ...)ولكن مطلوب قرار مني أن أسلك مع الله ملتزماً بوصايا الله. ولا تقل في قلبك أن الخطية قوية، بل أن الأسلحة التي معي أقوي بل تجعلني أكره الخطية. إن الحياة الحاضرة تشبه الليل المظلم وهي في طريقها للزوال، والحياة الآتية إقتربت وهذا ما يحفزنا على حمل أسلحتنا للجهاد ضد الخطية، لكن النهار يشرق فينا حين يسكن المسيح شمس البر فينا (1كو ٢٩:٧ + ١ بط٤:٧).

آية (١٣): - "النَّمنلُكُ بِلِيَاقَةٍ كَمَا فِي النَّهَارِ: لاَ بِالْبَطَرِ وَالسَّكْرِ، لاَ بِالْمَضَاجِعِ وَالْعَهَرِ، لاَ بِالْخِصَامِ وَالْحَسَدِ." هذه الآية هي التي غيرت القديس أغسطينوس من حياة الخطية إلي القداسة، فقد كان في حديقة أحد أصدقائه وسمع ولداً ينادي خذ واقرأ وكان مع الصبي بضع وريقات، فأخذها أغسطينوس، فكانت من رسالة رومية،

وبالذات هذه الآية، التي قرر بعدها تغيير حياته. والخطايا المذكورة هنا هي في صورة ثنائيات، فكل واحدة مرتبطة بالأخرى.

لِنَمنْلُكُ بِلِيَاقَةٍ = حقاً كل الأشياء تحل لي ولكن ليس كل الأشياء توافق أو تليق بي كمسيحي. كَمَا فِي النَّهَارِ = فلنسلك كما لو كانت أعين الجميع تراقب تصرفاتنا كمن في وضح النهار. فلنسلك بكل أدب وخشوع ولياقة دائماً ولنفهم أن أعين الله علينا كل الأوقات في الليل والنهار.

الْبَطَرِ = عربدة وإفراط في الأكل وتهييص خارج الحدود، يسمي المرح بوقاحة وقطعا فهذا مرتبط بالسُكْرِ. الْمَضَاجِع = ممارسة الشذوذ والزنا وتشير الأماكن الرذيلة.

وَالْعَهَرِ = النجاسات من الأفكار والعواطف والرقص والنظرات والكلمات والكتب الرخيصة. بل كل ما يؤدي للنجاسة. لا بالخصام والنحسام والخصام ينتج عن الحسد.

#### آية (١٤): - " أَبَلِ الْبَسنوا الرَّبّ يَسنُوعَ الْمَسِيحَ، وَلاَ تَصننَعُوا تَدْبِيرًا لِلْجَسندِ لأَجْلِ الشَّهوَاتِ."

الْبَسُوا الرَّبَّ يَسُوعَ = معناها تشبهوا بالرب يسوع أو لتكن لكم صورة الرب يسوع. ونحن بالمعمودية نتحد بجسد المسيح السري فنلبس الرب يسوع (غل٣٠٢) ولكن بالانغماس في خطايا العالم نفقد هذه الصورة، وتعود لتظهر فينا متي صلبنا الجسد مع أهوائه وشهواته "مع المسيح صلبت فأحيا لا أنا بل المسيح يحيا في (غل٢٠٠٠). وكلما تجددنا عموما نقترب من صورة الرب يسوع (أف٤٤٤٢ +غل٤؛ ١٩ + اكو ١٩٠٥). وهناك رمز لهذا في العهد القديم يوم ألبس الرب الإله آدم جلد الذبيحة. فالذبيحة هي رمز للمسيح المصلوب. فالمسيح يحيا فينا ويصير هو المنظور فينا ونحن المستورين فيه ، يظهر هو في كل عمل (أف٣٤٤١ – ١٨). هنا إختفي إنسان الليل وظهر إنسان النور. المسيح في يعطيني فضائله تظهر في ، محبة/لطف/وداعة/تواضع... وحينما أتحلي بكل هذه الصفات أكون قد لبست الرب يسوع.

كل شئ عدا المسيح هو أوراق مهلها لا تستر، نحن بغيره مشوهون وعرايا. إذاً نحن نلبس المسيح في المعمودية . فلنستمر لابسين المسيح بإخلاص وحق، بحب الفضيلة وبغض الشر والإبتعاد عنه، وتدريب أنفسنا على العفة وإماتة شهواتنا والالتصاق به اليوم كله (وهذا ما نسميه الجهاد).

ومن يلبس الرب يسوع لنَ يصنعُ تَدْبِيرًا لِلْجَسَدِ لأَجْلِ الشَّهَوَاتِ = أي عدم الإنغماس في الشهوات الزائدة والسعي لإثارة الإنسان العتيق بإثارة شهوات الجسد، وعدم الإرتباك والسعي وراء ملذات هذا العالم. وهذا لا يتعارض مع تدبير حاجات الجسد الضرورية، ولكن المقصود هو عدم السعي بإلحاح نحو ملذات هذا العالم، والذين يسلكون في الروح لن يكملوا شهوة الجسد (غل٥:١٦).

عودة للجدول

#### الإصحاح الرابع عشر

يري القديس ذهبي الفم أن بولس هنا يعالج مشكلة قامت بين اليهود المنتصرين بعضهم البعض، إذ كان البعض يخشي لئلا في أكلهم اللحوم يأكلون لحم الخنزير أو الجمل وهم لا يدرون، فيكونوا كاسرين للناموس، وإذ كان ضميرهم متشككاً تظاهروا بالصوم والتقشف فإمتنعوا عن أكل اللحوم بالكلية.بينما أدرك آخرون أنهم في المسيح يسوع نالوا الحرية من الطقوس الحرفية، فصاروا يأكلون اللحوم أياً كانت. فدخلوا في صراع فكري ومناقشات مع إخوتهم المتظاهرين بالصوم وهم في حقيقتهم ضعيفو الإيمان. والرسول لم يرد أن يدخل في هذا الصراع، وإنما حسب أن أمر الأكل أتفه من أن يشغل فكر المسيحيين ووقتهم، ولكن المهم أن لا يكون هناك صراع، بل أن تسود المحبة. الرسول كشف ضعف الضعفاء الذين يتشككون بسبب طول ممارساتهم للشريعة الموسوية ويصعب عليهم التخلص منها. وفي الوقت نفسه هاجم الأقوياء الذين يزدرون بإخوتهم الضعفاء. ونلاحظ أن بطرس نفسه لم يكن سهلاً عليه أن يتخلص من العوائد اليهودية، فكان يمتنع عن الأكل مع الأمم إذا دخل يهود عليه لم يكن سهلاً عليه أراه الملاءة حتى يقبل أن يعمد كرنيليوس ويقبله في الأيمان أع١٠ ١ ١ ١ - ١٦).

وقد يكون الصراع ناشئاً بين طائفة اليهود المتنصرين والأمم علي أكل اللحوم التي حرمها الناموس، فالأممي المتنصر إحتقر اليهودي على إمتناعه عن أكل اللحوم لتشككه.

وهناك مشكلة أخري ناقشها الرسول في رسالة كورنثوس (١٠-٨) هي مشكلة اللحوم التي كانت تقدم في أعياد ومناسبات الوثنيين في هياكلهم فهناك جماعة إمتنعت عن أكل اللحوم لأن الوثنيون بعد أن يقدموا ذبائحهم لآلهتهم كانوا يبيعون هذه اللحوم في محال الجزارة، فإمتنع المتشككين من أكل اللحوم وشرب الخمر تماماً لئلا يكون بينهما ما قدم في هياكل الأوثان

وغالباً فالرسول يناقش في هذا الإصحاح (رو ١٤) الطعام المحرم عند اليهود ذلك أنه يقول واحد يعتبر يوماً دون يوم وآخر يعتبر كل يوم (ويقصد أعياد اليهود ويوم السبت). أما في (١٥و٨) فناقش لحوم هياكل الأوثان. علي أن هناك مشكلة أخري خاصة باللحوم وهي خاصة بجماعة الأسينيين الذين كانوا يحرمون أكل اللحم تماماً. وغالباً هؤلاء لا يقصدهم الرسول.

#### آية (١):- "'وَمَنْ هُوَ ضَعِيفٌ فِي الإِيمَانِ فَاقْبَلُوهُ، لاَ لِمُحَاكَمَةِ الأَفْكَارِ. "

يوجد نوع من المسيحيين ضعاف في إيمانهم يعلقون أمر خلاصهم على التمييز بين أنواع الأطعمة، وبين يوم ويوم، وعلى الكنيسة أن تقبل الكل برأفة. لاَ لِمُحَاكَمَةِ الأَفْكَارِ = أي دون إدانة أفكاره، فالدينونة هي عمل الله، إذا لنتركها له (لكن هذا الكلام لا ينطبق على العقائد، فمن يعلِّم تعليماً مناقضاً لإيماننا، يجب أن تقاومه الكنيسة). عموماً الكنيسة هي مستشفي لعلاج كل مريض وليست محكمة لإدانة الناس. وعلى ذلك يليق بالمسيحي أن يترفق بأخيه الضعيف الإيمان ليسنده بروح الحب لا الإدانة حتى يسير الكل في طريق الخلاص. والرسول هنا يدعو لأن نترك صغائر الأمور ونلتفت لما هو للبنيان. والعجيب أن بولس القوي خضع لهذه الأمور، فهو نذر

نفسه بطقس النذير اليهودي وختن تيموثاوس ليربح الضعفاء، فصار لليهودي كيهودي ليربحهم (١كو ٩:١٩- ٢٢).

وهنا في رسالة رومية نري بولس غير مهتم بأن يلتزم المؤمن بيوم أو بنوع من الأطعمة أو لا يلتزم. ولكنه في رسالة (كولوسي ٢ : ٨ ، ٢١) منع نهائياً هذا التحكم اليهودي وهكذا فعل في غلاطية فلماذا ؟ السبب أن أهل روما حديثي الإيمان، فلا يريد أن يربكهم إلي أن يحضر هو بنفسه ويعلِّم التعليم الصحيح الذي يرفعهم فوق مستوي الشرائع اليهودية، فروما ليس بها رسل يعلمون الشعب البسيط أمّا كولوسي وغلاطية فهما كنائس قد تأسست ولها أساقفة وكهنة يعلِّمونهم. فأهل روما حديثي الإيمان، ولا يريد أن يجعلهم يتشككون بسبب ماضيهم في الإيمان، إذ هم بسطاء، أمّا في كولوسي وغلاطية فهو يتشدد مع المعلمين الذين يدعون للتهود أولاً قبل الدخول في المسيحية. وبولس يراعي أن من أصله يهودي سيعاني من ضغوط ضميره بسبب نشأته، فلا يدقق فيما يفعله ليريح ضميره، وأما من أصله أممي وثني ، وأقنعه هؤلاء المتهودين من المعلمين بأن يبدأ أولاً فيما يفعله ليريح ضميره، وأما من أصله أممي وثني ، وأقنعه هؤلاء المتهودين من المعلمين بأن يبدأ أولاً بالممارسات اليهودية كوسيلة للخلاص، فهؤلاء يهاجمهم بولس الرسول كما فعل مع أهل غلاطية وكولوسي. فأهل رومية فعلوا ما فعلوه عن ضعف بسبب ماضيهم مع الناموس واليهودية، أما أهل غلاطية فعن عناد ومقاومة. فكأن بولس أراد أن يدفن الناموس الطقسي بالتدريج فكان أهل رومية يشيعونه إلي قبره بحزن وبكاء، وبولس يحتملهم بصبر.

أما أهل غلاطية فكانوا ينبشون قبره فهاجمهم. فَاقْبَلُوهُ = هو مقبول عند الله فإقبلوه أنتم في محبة وإبعدوا عن المناقشات التي تحيره وتربكه، فمن له معرفه يميل إلى الإنتفاخ على إخوته.

#### آية (٢):- " وَاحِدٌ يُؤْمِنُ أَنْ يَأْكُلَ كُلَّ شَنَيْءٍ، وَأَمَّا الضَّعِيفُ فَيَأْكُلُ بُقُولاً."

يَأْكُلُ كُلُّ شَنَيْءٍ = قال الله لبطرس "ما طهره الله لا تدنسه أنت" (أع١٠١٠) فالقوي إيمانياً يؤمن أنه نال في المسيح الحرية من الطقوس الحرفية فيأكل بلا إرتياب. وهذا تعليم السيد المسيح الذي لم يمنع أكل الشيء، فالأكل لا ينجس إنما النجاسة تتبع من داخل الإنسان (مت١١١٥). أَمَّا الضَّعِيفُ فَيَأْكُلُ بُقُولاً = خوفاً من أكل لحوم قد تكون محرمة كالخنزير (أو قدمت لأوثان) فيكسر بهذا الناموس، فالناموس منع بعض لحوم الحيوانات والأسماك والطيور، لكن لم يمنع البقول ومع أن هذا التصرف فيه تزمت وأفكار ضيقة لكن يجب أن نقبله ولا ندينه.

#### آية (٣):- ""لاَ يَزْدَرِ مَنْ يَأْكُلُ بِمَنْ لاَ يَأْكُلُ، وَلاَ يَدِنْ مَنْ لاَ يَأْكُلُ مَنْ يَأْكُلُ، لأَنَّ اللهَ قَبِلَهُ. "

هنا نجد الرسول يحذر من ضربة يمينية، فالقوي يشعر بقوته ويحتقر الضعيف، وبنفس مفهوم هذه الآية فعلي البتول أن لا يزدري بالمتزوج وعلي المتزوج أن لا يدين البتول، فالله يقبل هذا وذاك فالله لا يقصف قصبة مرضوضة، فهل يقبله الله وأرفضه أنا. ومَنْ لاَ يَاكُنُ لاَ يَدِنْ مَنْ يَأْكُنُ = فلا يحسبه نَهمْ شهواني كاسر للناموس.

#### آية (٤):- "أَمَنْ أَنْتَ الَّذِي تَدِينُ عَبْدَ غَيْرِكَ؟ هُوَ لِمَوْلاَهُ يَتْبُتُ أَوْ يَسْفُطُ. وَلكِنَّهُ سَيَثَبَّتُ، لأَنَّ اللهَ قَادِرِّ أَنْ بِثَنَّهُ." بُثَنَّتَهُ."

مَنْ أَنْتَ الَّذِي تَدِينُ عَبْدَ غَيْرِكَ = هنا يوجه كلامه للضعيف الذي يدين القوي لأنه يأكل ويعتبره نهماً وساقطاً. هذه الطياشة في الدينونة هي التي قصدها يعقوب حين قال "لا تكونوا معلمين كثيرين.." لأننا بدينونة إخوتنا نجعل من أنفسنا سادة لهم. والرب وحده هو سيد الجميع، ونحن كلنا عبيد له. وإذا كان الآخر ليس عبداً لي بل له فلماذا أدينه، الله يدينه. هُوَ لِمَوْلاَهُ يَثْبُتُ = إن ثبت في إيمانه سيكسبه مولاه، وسقوطه خسارة لمولاه. فالأمر خاص بالله الذي يتصرف بحرية أو سوف يرفض من خاص بالله الذي يشتاق أن يربح الكل. قد نظن أن الله لن يقبل الذي يتصرف بحرية أو سوف يرفض من يتشكك. ولكن الله قادر أن يثبت الواحد في نزاهته والآخر في راحة ضميره = لأَنَّ الله قَادِرِّ أَنْ يُثَبِّتَهُ = فهو لا يقبله فقط بل يثبته.

#### آية (٥):- " وَاحِدٌ يَعْتَبِرُ يَوْمًا دُونَ يَوْمٍ، وَآخَرُ يَعْتَبِرُ كُلَّ يَوْمٍ. فَلْيَتَيَقَّنْ كُلُّ وَاحِدٍ فِي عَقْلِهِ:"

هنا يتكلم عن السبت والأعياد والمواسم والأصوام اليهودية، فاليهود المتنصرين ما زالوا يحترمون أيام الفصح والهلال الجديد ... والأمم يحترمون الأحد بدلاً من السبت الذي يقدسه اليهود. فَلْيَتَيَقَنْ كُلُّ وَاحِدٍ فِي عَقْلِهِ = أي يحكم ضميره وعقله في هذا الأمر وذاك. ويتخذ قراره دون إرتياب أو تشكك. كلُ حسب النور الذي في قلبه وكلُ حسب إقتناعه.

# آية (٦):- "الَّذِي يَهْتَمُّ بِالْيَوْمِ، فَالِرَّبِّ يَهْتَمُّ. وَالَّذِي لاَ يَهْتَمُّ بِالْيَوْمِ، فَالِرَّبِّ لاَ يَهْتَمُّ. وَالَّذِي يَأْكُلُ، فَلِرَّبِّ يَأْكُلُ، فَلِلرَّبِّ لاَ يَأْكُلُ، فَلِلرَّبِّ لاَ يَأْكُلُ وَيَشْكُرُ اللهَ."

هنا يرفع الرسول نظر أهل رومية من المسيحيين بدلاً من أن ينشغلوا بإدانة بعضهم البعض، عليهم أن يشكروا الله، لذلك يهتم المسيحيين أن يشكروا الله عند الأكل. الّذِي يَهْتَمُ بِالْيَوْمِ = من يعتبر يوماً أقدس من باقي الأيام كما يعتبر اليهود يوم السبت مقدساً، فهو يحترم السبت ويقدسه ليس إلا لأن الله أمر بهذا. هنا بولس يقول مثل هذا يهتم باليوم لأنه في قلبه يعتبر هذا مجداً للرب. وَالّذِي لاَ يَهْتَمُ بِالْيَوْمِ، فَلِلرّبٌ لاَ يَهْتَمُ = أي لا يخصص يوم معين. فمن لا يهتم بالسبت أو غيره شاعراً بأن المسيح حرره من هذه الطقوس، فهو لا يهتم لأنه يمجد الرب. وَالّذِي يَأْكُلُ، ١٠٠ وَيَشْكُرُ = علي وَالّذِي يَأْكُلُ، ١٠٠ وَيَشْكُرُ = علي باقي الأطعمة والبركات التي أعطاها الله له. ونحن المسيحيين نصوم ونصلي ليقبل الله هذا الصوم ذبيحة شكر، باقي الأطعمة والبركات التي أعطاها الله له. ونحن المسيحيين نصوم ونصلي ليقبل الله هذا الصوم ذبيحة شكر، فالك طعاماً محرماً.

الآيات (٧-٨):- " لأَنْ لَيْسَ أَحَدٌ مِنَّا يَعِيشُ لِذَاتِهِ، وَلاَ أَحَدٌ يَمُوتُ لِذَاتِهِ. ^ لأَنَّنَا إِنْ عِشْنَا فَلِرَّبِّ نَعِيشُ، وَإِنْ مُثْنَا فَلِرَّبِّ نَعِيشُ، وَإِنْ مُثْنَا فَلِلرَّبِّ نَحْنُ." مُثْنَا فَلِلرَّبِّ نَحْنُ."

في حكمة عجيبة سحب الرسول الطرفين من النقاش في هذه الأمور ليرتفع بفكرهم، وفكرنا فوق محيط الأكل والشرب والأعمال الزمانية التي تختص بهذا الزمن ، إلى أفق أعلى إيمانيا وحياتياً، فالقديس بولس يسمو بالإيمان المسيحي في وضعه النهائي مع المسيح الذي يحتضن بالإيمان المسيحي في شخصه، فالحياة كلها ينبغي أن تكون لأجل المسيح الذي خلقني، سواء حياة مادية أو حياة روحية، لجميع في شخصه، فالحياة كلها ينبغي أن تكون لأجل المسيح الذي خلقني، سواء حياة مادية أو حياة روحية، حياتنا هي لكي نمجد المسيح ونعمل مشيئته. والموت به نذهب للمسيح وهذا أفضل جداً، خلقنا لأعمال صالحة نمجد الله بها، وبعد أن ننهي أعمالنا نموت لنبدأ حياة من نوع آخر نسبح فيها المسيح ونمجده بطريقة أخري (٢كو٥: ١٤ ، ١٥). فما عدنا نحيا كما نريد حسب شهواتنا وملذاتنا، وما عدنا نخاف الموت، لقد مات المسيح وقام لكي يهبنا الحياة فنحسب أنفسنا مدينين له بحياتنا سواء في وجودنا في هذا العالم الحاضر أو إنتقالنا منه. لم نعد ملكاً لأنفسنا (في ٢١١١). لقد صارت إرادة المسيح هي قانون لنا ومجد المسيح هدف لنا، نحن نعيش ونموت ونستشهد لكي نمجده في كل تصرفات حياتنا. المسيح هو المركز الذي فيه تلتقي كل خطوط الحياة فيجب أن كل أعمالنا نعملها من أجل الله وليس لأجل ذواتنا أو للعناد، فنحن لسنا لذواتنا بل لله. هذه الآيات ٧ ، فيجه أن كل أعمالنا نعملها من أجل الله وليس لأجل ذواتنا أو للعناد، فنحن لسنا لذواتنا بل لله. هذه الآيات ٧ ، وتعاون إذ الكل يحيا للله، الكل يسير في إتجاه واحد لهدف واحد، فلماذا الشجار في الطريق. من عاش محباً للإخرة فهو يعيش للرب. فالمحبة الصادقة هي تطبيق حي للإيمان.

#### آية (٩):- " لأنَّهُ لِهذَا مَاتَ الْمَسِيحُ وَقَامَ وَعَاشَ، لِكَيْ يَسُودَ عَلَى الأَحْيَاءِ وَالأَمْوَاتِ.

المسيح مات وقام لكي يكون مَلِكاً علي الكل (أف٢:١٠). فكيف نزدري بمن هو واحد معنا في المسيح، والمسيح يملك علي كلينا. إن كان المسيح مات وبذل نفسه لأجل الناس فكيف نُحزن الذي مات المسيح لإجله. (آية ١٥). إن كان المسيح مات ليقبل الكل فهل نرفض الناس لأنهم يأكلون أو لا يأكلون. إن المهم هو ربح النفوس فهذا ما يريده المسيح. وعلينا أن ننشغل بمن مات وقام عوضاً عن إنشغالنا بالإدانة. ونسلم له مشاعرنا لأن الادانة:-

- ١. تفسد أعماقنا إذ تحمل ازدراء الإخوة عوضا عن إتساع القلب لهم.
  - ٢. تسئ لله بكونه هو الديان الذي يخضع له الكل.
    - ٣. تعثر الآخرين.

### آية (١٠): - "' وَأَمَّا أَنْتَ، فَلِمَاذَا تَدِينُ أَخَاكَ؟ أَوْ أَنْتَ أَيْضًا، لِمَاذَا تَزُدَرِي بِأَخِيكَ؟ لأَنْنَا جَمِيعًا سَوْفَ نَقِفُ أَمَامَ كُرْسِيِّ الْمَسِيح،"

لأننا كلنا سنقف أمام كرسي المسيح، فعلينا أن لا نزدري بأحد (من لا يأكل) ولا ندين أحد (من يأكل). وكرسي هنا تشير لكرسي القضاء فالمسيح هو الديان (يو ٢٢٠).

آية (١١): - "الأَنَّهُ مَكْتُوبٌ: «أَنَا حَيِّ، يَقُولُ الرَّبُ، إِنَّهُ لِي سَتَجْتُو كُلُّ رُكْبَةٍ، وَكُلُّ لِسَانٍ سَيَحْمَدُ الله»." مَكْتُوبٌ = في (أش ٢٣:٤٥) أَنَا حَيِّ = وفي أشعياء وردت أقسمت بهذا نفهم أن قول الله أنا حي أو حيّ أنا يقول الرب، فإن الله بهذا يقسم. أن الإمتياز الذي ينفرد به الله هو أنه حي في ذاته. وبالمقارنة مع (في ٢ : ١٠، ١٠) نجد أن بولس يطبق أن كل ركبة ستجثو للمسيح فهو بهذا فهم أن المسيح هو الله. وبولس هنا يرفع ذهن سامعيه إلي الإنشغال بالوقوف أمام كرسي الرب عوضاً عن الإنشغال بإدانة الناس. أي لننشغل باليوم الذي سندان فيه أمام الله عوضاً عن أن ننشغل بإدانة بعضنا.

آية (١٢): - "١ فَإِذًا كُلُّ وَاحِدٍ مِنَّا سَيُعْطِي عَنْ نَفْسِهِ حِسَابًا لِللهِ." كُلُ منا سيعطى حساباً لله عن نفسه وليس عن الآخرين.

آية (١٣): - "" فَلاَ نُحَاكِمْ أَيْضًا بَعْضُنَا بَعْضًا، بَلْ بِالْحَرِيِّ احْكُمُوا بِهِذَا: أَنْ لاَ يُوضَعَ لِلأَخِ مَصْدَمَةٌ أَوْ مَعْثَرَةٌ. " وعلي هذا فلنمتنع عن محاكمة بعضنا البعض. لأن محاكمة الآخرين تضع أمامهم معطلات وعوائق تكون لهم مصدد منه الإنسان فيتعثر = ومَعْثَرَةٌ. فعوضاً عن أن نحاكم الآخرين فنعثرهم فلنهتم برفع أي عثرة من أمامهم بمحبة، لنرفع عوائق المحبة وذلك بالإمتناع عن أكل ما يعثرهم حتى لو كان محللاً أكله من أجل ضعفهم (١كو ١٩:٩ + ١٣٠٨).

# آية (١٤):- " ُ اللَّهِ عَالِمٌ وَمُتَيَقِّنٌ فِي الرَّبِّ يَسُوعَ أَنْ لَيْسَ شَيْءٌ نَجِسًا بِذَاتِهِ، إِلاَّ مَنْ يَحْسِبُ شَيئًا نَجِسًا، فَلَهُ هُوَ نَجِسٌ."

خليقة الله طاهرة إن أكلناها بدون تشكك (مر ٧: ١٤، ١٥) وأما إن تشكك أحد أن شيئاً نجساً وأكله فهو بهذا يخالف ضميره الذي يشتكي عليه فيكون له هذا الشيء نجساً. (والكنيسة تصوم ليس لأن الطعام نجس، فنحن نعود لنأكله بعد الصيام بل نحن نصوم لقمع الجسد وتدريبه وتدبيره حسناً تحت قيادة الروح القدس).

عَالِمٌ وَمُتَيَقِّنٌ فِي الرَّبِّ يَسُوعَ = هذا الاقتناع أَلْهَمَني إياه إتحادي مع المسيح. بهذا المبدأ هنا فالرسول يقف في صف اليهودي المتنصر الذي تربي ضميره من خلال الناموس علي إعتبار أن بعض الأطعمة نجسة، فلو أكل منها تكون له نجسة فعلاً لأنه يخالف ضميره. ويقف أيضاً في صف الأمم الأقوياء بالإيمان لأن لا شئ نجس بذاته.

# آية (١٥): - "° 'فَإِنْ كَانَ أَخُوكَ بِسَبَبِ طَعَامِكَ يُحْزَنُ، فَلَسْتَ تَسْلُكُ بَعْدُ حَسَبَ الْمَحَبَّةِ. لاَ تُهْلِكْ بِطَعَامِكَ ذلِكَ الَّذِي مَاتَ الْمَسِيحُ لأَجْلِهِ."

المحبة أهم بكثير جداً من الاقتناع بأن آكل لحماً محللاً فأعثر أحد. فإذا كان بسبب تناولك بعض الأطعمة أن يحزن أخوك (بل قد يرتد لليهودية فيهلك) أو يظن السوء بك ويتشكك في أنك تهين عقيدته فيهلك بسبب ضعفه،

أو يقلدك ويأكل مما يعتبره هو نجسا ويخالف ضميره فيهلك (أية ٢٣). فبهذا فإنك لا تسلك بعد بما يتفق والمحبة لأنك تظل تتناول من الأطعمة وتتسبب في حزن أخيك اللّذي مَاتَ الْمَسِيحُ لأَجْلِهِ = فأنت بهذا تهلك نفساً مات المسيح لأجلها، فإن كان المسيح قد قدم نفسه لأجل أخيك، أفلا تقدم ما هو أقل وتترك طعاماً. ولقد نفذ بولس نفسه هذا المبدأ، فمع أنه غير مقتنع بالختان إلا أنه ختن تيموثاوس حتى لا يعثر اليهود الذين يخدم تيموثاوس وسطهم. وهذا المبدأ سائد علي كل من يعثر الناس فيما يعتقد أنه صحيح. ويكون بذلك سبباً في أنهم يهاجمون مسيحيته.

#### آية (١٦):- "١١ فَلاَ يُقْتَرَ عَلَى صَلاَحِكُمْ،"

أفكارك ومعتقداتك عن الأكل بحرية هي معتقدات صالحة ولكن أخوك الضعيف سيتعثر فيك ويَفْتَرِي عليك قائلاً إنك غير صالح ويتكلم عليك بالسوء. ونحن لن نستطيع أن نمنع الإفتراء، ولكن علينا أن لا نكون سبباً فيه.

#### آية (١٧): - ١٧ لأَنْ لَيْسَ مَلَكُوتُ اللهِ أَكْلاً وَشُرْبًا، بَلْ هُوَ بِرِّ وَسَلاَمٌ وَفَرَحٌ فِي الرُّوحِ الْقُدُسِ. "

مَلَكُوتُ اللهِ = حين يملك الله على القلب، ويخضع الإنسان خضوعاً قلبياً لسلطان الله. حينئذ لن يهتم الإنسان بالأكل والشرب = لَيْسَ أَكُلاً وَشُرْبًا = لن نفرح أو لن يكون فرحنا بسبب أكلات معينة أو أشربة معينة، وإمتناعنا عنها لن يكون سبباً في أن نفقد فرحنا. فنحن في ملكوت الله نحيا مع المسيح حياة سماوية في ملكوت السموات، يملأنا الرُّوحِ الْقُدُسِ فيعطينا أن نحيا في بِرِّ وَسَلامً وَفَرَحٌ أي نحيا نهتم أن نصنع البر ويمتلئ القلب سلاماً وفرحاً. إذا إذا تركنا طعاماً لأجل إخوتنا لن نخسر شيئاً.

ملحوظة: دعى عهد الإنجيل ملكوت الله، تمييزاً له عن عهد الناموس.

#### آية (١٨):- "١٨ لأَنَّ مَنْ خَدَمَ الْمَسِيحَ فِي هذِهِ فَهُوَ مَرْضِيٌّ عِنْدَ اللهِ، وَمُزَكِّي عِنْدَ النَّاسِ."

لأَنَّ = هي توضيح لما سبق... فِي هذِهِ = من عاش يخدم المسيح صانعاً براً وقلبه مملوء سلاماً وفرحاً، (هذِهِ هي السلام والفرح والبر) فَهُوَ مَرْضِيٌّ عِنْدَ اللهِ، وَمُزَكِّى عِنْدَ النَّاسِ الصالحين. مُزَكِّى= مشهود له بالنجاح في الإختبار، هو من قيل عنه من يغلب.. (رؤ ۲: ۷، ۱۱، ۷۱).

#### آية (١٩): - " الْفَلْنَعْكُفْ إِذًا عَلَى مَا هُوَ لِلسَّلَامِ، وَمَا هُوَ لِلْبُنْيَانِ بَعْضُنَا لِبَعْضِ. "

لتكن غايتنا حفظ السلام في الكنيسة ووحدتها بعيداً عن الإنشقاقات. فلا بنيان للكنيسة دون محبة ولا تثبيت لعمل الله دون سلام. فليحتمل القوي الضعيف حتى تبني الكنيسة.

#### آية (٢٠): - "' لاَ تَنْقُصْ لأَجْلِ الطَّعَامِ عَمَلَ اللهِ. كُلُّ الأَشْيَاءِ طَاهِرَةٌ، لكِنَّهُ شَرِّ لِلإِنْسَانِ الَّذِي يَأْكُلُ بِعَثْرَةِ. "

لاَ تَنْقُضْ = عمل الله كان الفداء ومازال يعمل لبنيان الكنيسة (١٩) أما منازعات الإنسان فهي تهدم ما يبنيه الله. ومعني الآية أن لا تحاول بمثل هذه الأمور غير الجوهرية في العبادة (كالأطعمة) أن تعطل وتعوق عمل الخلاص الذي دبره الله من أجل أخيك. والرسول سبق وقال لا تكن بأكلك سبباً في هلاك أخيك. وهنا يقول لا تكن سبباً في نقض عمل الله. فهل يمكن أن أُهْلِكُ أنا بتصرفاتي إنساناً إختاره الله أو أنقض ما يبنيه الله ؟! من المؤكد هذا لا يجوز. وإذا فعلت فأكون في صف الشيطان الذي يريد هلاك الجميع ونقض كل بنيان. بل أكون ضد الله الذي يريد خلاص الجميع، وأقاوم الله. ولاحظ أن الرسول يسمي المؤمنين عمل الله ويسميهم في ضد الله وبناء الله وهيكله. شَرِّ لِلإِنْسَانِ الَّذِي يَأْكُلُ بِعَثْرَةٍ = تعني:

- ,١ أن يأكل إنسان بضمير مرتاب فيصبح مُعْثَراً.
- ٢. يأكل أمام يهودي متشكك فيصير عثرة له (مُعْثِراً).

آية (٢١): - " \ حَسَنٌ أَنْ لاَ تَأْكُلَ لَحْمًا وَلاَ تَشْرَبَ خَمْرًا وَلاَ شَيْئًا يَصْطَدِمُ بِهِ أَخُوكَ أَوْ يَعْثُرُ أَوْ يَعْنُعُفُ. " جميل أن تأكل بإيمان قوي والأجمل أن لا تفعل ما يُعْثِرْ أخوك. فاللحم والخمر ليسا لازمين للحياة البشرية، والأهم نفس أخي.

# آية (٢٢): - "٢١ألَكَ إِيمَانٌ؟ فَلْيَكُنْ لَكَ بِنَفْسِكَ أَمَامَ اللهِ! طُوبَى لِمَنْ لاَ يَدِينُ نَفْسَهُ فِي مَا يَسْتَحْسِنُهُ." هل لَكَ إِيمَانٌ (إيمان صحيح فيما يختص بالأطعمة)... هذا حسن ليكن لك هذا الإيمان في نفسك وليعرفه الله

فقط، ولا تتباهي بإيمانك القوي على من لا يزال إيمانه ضعيفاً. وكلمة إيمان هنا لا تعني الإيمان بالمسيح الذي يبرر، فهذا لابد أن يُعلَن، بل يقصد الرسول هنا بكلمة الإيمان. الحرية التي أعطتنا أن نتحرر من الناموس وصارت لنا المعرفة السليمة، ولكن هذه تسبب تشكك الآخرين. طُوبَى لِمَنْ لاَ يَدِينُ نَفْسَهُ فِي مَا يَسْتَحْسِنُهُ. (هذه تشبه ايو ٢١:٣). فطوبى للإنسان الذي لا يشعر بتأنيب ضميره عندما يفعل هذا الذي سبق وفحصه بكل تدقيق وإستحسن فعله. لكنه خطر جداً أن يسمح الإنسان بأن يفعل شيئاً ضد ضميره من أجل اللذة أو المنفعة لأن قلبه (ضميره) سيوبخه. فإن وبخه ضميره على شئ ما وفعله ففي هذا تحد شه وإستهتار بوصايا الله.

### آية (٢٣):- "<sup>٢٣</sup> وَأَمًا الَّذِي يَرْبَّابُ فَإِنْ أَكَلَ يُدَانُ، لأَنَّ ذلِكَ لَيْسَ مِنَ الإِيمَانِ، وَكُلُّ مَا لَيْسَ مِنَ الإِيمَانِ فَهُوَ خَطِيَّةٌ."

كل من يأكل وهو متشكك يدان فلماذا ؟ هو ضعيف الإيمان، هذا هو قياس إيمانه حسب ما أعطاه له الله. فلو أكل يخطئ ضد إيمانه الذي قسمه له الله بالعدل حسب احتياجه للخلاص ليكون كفيلاً بخلاصه. ويكون بأكله قد خَرَّب ميزان خلاصه بيده لأنه إن تعارض ما عمله مع ضميره ، فسيصرخ الضمير يوم الدين شاكياً صاحبه ومحتجاً. وسيكون ضميره أداة دينونته لأنه سيكون قد أكل وشرب حسب شهوته وضد ضميره. فكل شئ لا يتم بإقتناع وإيمان باطني فهو خطية.

عودة للحدول

#### الإصحاح الخامس عشر

الإصحاح السابق إهتم بوضع الأطعمة المحللة والمحرمة، واهتم بأن كل واحد لا يعثر أخيه ولا يدين أخيه بل نقدم المحبة على المعلومات ، وأن نقبل الأشياء البسيطة ولكن هذا الكلام لا ينطبق على العقائد، فلا يصح أن تقبل الكنيسة إيماناً مشوهاً بحجة المحبة، وكأمثلة لما يمكن أن نقبله بمحبة "من ضربك على خدك الأيمن ٠٠٠٠ أي سامح فيما هو يخصك لا فيما يخص العقيدة "البتولية والزواج٠٠" أختر ما تريد "وطوبي لمن لا يدين نفسه فيما يستحسنه " من سخرك ميلاً فسر معه إثنين حتى تربح أخيك للإيمان.

إذاً ملخص الإصحاح السابق أن نتغاضى عن الأشياء الصغيرة التي عند الضعفاء المتشككين حتى نكسبهم للمسيح لكن ليس علي حساب الإيمان المسلِّم مرة للقديسين (يه ٣).

ولكن هذا الإصحاح السابق يبدأ بما أسماه الرسول سر المسيح أي قبول الأمم في الكنيسة مع اليهود الذين يؤمنون. وطلب الرسول هنا أن يحيا الكل في محبة وتوافق وإنسجام (هارموني) فينسكب عليهم الروح القدس "هوذا ما أحسن وما أحلى أن يجتمع الأخوة معاً. مثل الدهن الطيب على الرأس النازل على اللحية. لحية هرون" (مز ۱:۱۳۳، ۲).

١. الزيت (رمز للروح القدس) والرائحة الزكية

(رمز للمسيح ٢كو ١٥:٢). واللحية هي الكنيسة المجتمعة في محبة. تخرج منها إذا رائحة المسيح الزكية التي تجذب الآخرين.

٢. كل عضو في الكنيسة له عمل (نغمة معينة) فلو كان الكل لهم فكر واحد لكان الجميع في هارموني، الكل يعمل عمله فيخرج من هذه الكنيسة صوت



٣. كل واحد له موهبته، وهَبْ أن كل موهبة لها لون من ألوان الطيف فلو إهتم كل واحد أن يستخدم موهبته لمجد إسم المسيح لإجتمعت ألوان الطيف وخرج منها اللون الأبيض، لون المسيح شمس البر.

هنا نري الكنيسة قد تجمعت من أمم ويهود والرسول يقول أنه على الكنيسة أي كل عضو فيها أن يقبل الآخر بانفتاح قلب محتملين ضعف الضعفاء أياً كان ماضيهم فيخرج من الكنيسة صوت ورائحة ولون المسيح الحلو.

#### آية (١):- " 'فَيَجِبُ عَلَيْنَا نَحْنُ الأَقْوِيَاءَ أَنْ نَحْتَمِلَ أَصْعَافَ الضُّعَفَاءِ، وَلاَ نُرْضِيَ أَنْفُسَنَا. "

نَحْنُ الأَقْوِيَاءَ = الله هو الذي أعطانا الإيمان القوي وهذا دين علينا أن نسدده، بأن نَحْتَمِلَ أَضْعَافَ الضُّعَفَاءِ = فالله نزل الينا يحمل ضعفنا ليرفعنا لكمال قوته وبهائه ومجده فلنحتمل نحن ضعف إخوتنا إن كان المسيح قد احتملنا وهو الذي لا يقصف قصبة مرضوضة (على أن لا نقبل إيماناً مشوهاً) وَلاَ نُرْضِيَ أَنْفُسَنا = علينا أن لا نفعل فقط ما تحبه نفوسنا وما يرضيها.

#### آية (٢):- "'فَلْيُرْضِ كُلُّ وَاحِدِ مِنَّا قَرِيبَهُ لِلْخَيْرِ، لأَجْلِ الْبُنْيَانِ."

علينا أن نفعل ما يرضي الآخرين ولما فيه خيرهم وبنيانهم ونموهم في الفضيلة (وليس لأجل الخطية)

#### آية (٣):- "الأَنَّ الْمَسِيحَ أَيْضًا لَمْ يُرْضِ نَفْسَهُ، بَلْ كَمَا هُوَ مَكْتُوبٌ: «تَعْيِيرَاتُ مُعَيِّريكَ وَقَعَتْ عَلَىَّ». "

المسيح لأجلنا تجسد وإفتقر وتألم ولم يكن له أين يسند رأسه، وعاش علي المساعدات، ورفض الملك، وأطاع حتى الصليب وغسل الأرجل.. هو أخلى ذاته محتملاً ضعفاتنا. فالذي له كل المجد قبل هذا أفلا أقبله أنا لأربح أخي.

#### بَلْ كَمَا هُوَ مَكْتُوبٌ: ﴿ تَعْييرَاتُ مُعَيِّرِيكَ وَقَعَتْ عَلَىَّ ﴾

- , ١ قالوا للمسيح علي الصليب إن كنت إبن الله أنزل.. خَلَّصَ آخرين ولم يقدر أن يخلص نفسه، فالمسيح إحتمل التعيير على الصليب.
- ٢. بل أن كل خطايا العالم هي موجهة لشخص الآب، وعلى الصليب إحتمل المسيح كل هذه التعييرات والإهانات التي وجهها العالم لشخص الآب. ومات المسيح مصلوباً ليحمل خطايا الجميع بالإضافة للتعييرات التي وجهت لشخص المسيح. والآية من (مز ٦٩: ٩، ١٠). ومعني كلام بولس لهم أنكم أنتم الأقوياء صرتم هكذا أقوياء لأن المسيح إحتمل التعيير (للآب وله) حاملاً ضعفكم وعار خطاياكم. إذاً فلنسند نحن الضعفاء كما فعل المسيح معنا.
- ٣- بسبب خطايا اليهود كان الامم يسخرون من إلههم وهذه تعييرات شه حملها المسيح علي صليبه.
   وحتي الان فكل خطايانا هي تعييرات يحملها ، لذلك قال " ليري الناس اعمالكم الصالحة فيمجدوا ابوكم الذي في السموات .

آية (٤): - "ألأَنَّ كُلَّ مَا سَبَقَ فَكُتِبَ كُتِبَ لأَجْلِ تَعْلِيمِنَا، حَتَّى بِالصَّبْرِ وَالتَّعْزِيَةِ بِمَا فِي الْكُتُبِ يَكُونُ لَنَا رَجَاءً. "
أَلْأَنَّ كُلَّ مَا كُتِبَ = هذا المزمور الذي أشار إليه في آية وغيره بل كل ما كتب في العهد القديم كُتِبَ لأَجْلِ
تعظيمِنَا. فالعهد القديم ليس مجموعة من القصص والأقوال، بل هو رمز للمسيح وشهادة له، لتعليمنا وتحذيرنا
وتعزيتنا في وقت الألم ولنتمسك بالرجاء المقترن بالصبر والتقوية التي تعطيها الكتب المقدسة.

# الآيات (٥-٦):- "وَلْيُعْطِكُمْ إِلَهُ الصَّبْرِ وَالتَّعْزِيَةِ أَنْ تَهْتَمُوا اهْتِمَامًا وَاحِدًا فِيمَا بَيْنَكُمْ، بِحَسَبِ الْمَسِيحِ يَسُوعَ، الْآياتِ (٥-٦):- "وَلْيُعْطِكُمْ إِلَهُ الْمَسِيحِ، بِنَفْسِ وَاحِدَةٍ وَفَمٍ وَاحِدٍ."

الرسول هنا يتوقف للصلاة ، فالكلام والوعظ بدون صلاة يصير بلا فائدة ولا فاعلية. فالوعظ يخاطب الأذن، أمّا الله فيخاطب القلب. ونلاحظ أن الرسول في آية ٤ نسب الصبر والتعزية للكتب المقدسة ونسبها هنا لله كمصدر لها ، فهو إله الصبر والتعزية. فالمصدر هو الله، لكنهما يصلان أيضاً لنا عبر الكتاب المقدس. وصلاة بولس أن تهنتم والهتماما واحدًا = وهذه الكلمة تعني إنسجام الفكر بحيث لا يطغي فكر علي فكر. هذه الكلمة تعني هارموني (اهتماماً واحداً) والهارموني في الموسيقي هو أن يكون هناك عدة نغمات وعدة أصوات من آلات

متعددة ولكنها كأنها صوت واحد، أي تعطي لحناً جميلاً من نغمات مختلفة لكنها متوافقة ولو لنا كلنا فكر المسيح، ولنا هدف واحد هو مجد المسيح يحدث هذا الإنسجام.

فمثلاً هناك أنشطة متعددة للخدام داخل الكنيسة، ونجد كل خادم له نشاط يميزه ( ألحان / ترانيم / درس كتاب / تاريخ كنيسة / طقوس / إدارة / خدمة مرضي ومسنين / تدريس دروس مدرسية للطلبة..) لو الكل أدي دورة باحثاً عن مجد المسيح، وهذا هو الفكر الواحد يحدث الهارموني أو الإنسجام ويظهر المسيح في هذه الكنيسة. ولو حدث هذا نكون بِحَسَبِ الْمَسِيحِ يَسَبُوعَ = أي وفق مشيئته . وبهذا تُمَجِّدُوا الله = كما نصلي "ليتقدس اسمك" والله يتمجد لو كنا نخدمه ونعبده ونسبحه بروح واحد ولسان واحد، أي يكون لنا الفكر الواحد بلا شقاق ولا نزاع. بِنَفْسٍ وَاحِدَةٍ = تشير لوحدة الإرادة وهدف المسيح هو الوحدة بين المؤمنين (يو ١١٠٧-٢٣). وَقَمٍ وَاحِدٍ الله وهذا ما يكون هناك إعتراف بحق الله ونسبحه بالفم، هنا نري قلوب متحدة وأفواه متحدة بمحبة هدفها مجد الله،

#### آية (٧):- " لِذَلِكَ اقْبَلُوا بَعْضُكُمْ بَعْضًا كَمَا أَنَّ الْمَسِيحَ أَيْضًا قَبِلْنَا، لِمَجْدِ اللهِ. "

اقْبَلُوا بَعْضُكُمْ = إن كان المسيح قَبِلَنَا فهل لا نقبل بعضنا البعض. المسيح سامحنا في ٢٠٠٠ وزنة فهل لا نسامح إخوتنا في ١٠٠٠ دينار. لمجد الله = أي أن المسيح قبلنا لنمجد الله (وبهذا نتمجد نحن في الدهر الآتي) والله يتمجد إن اعترفنا بالمسيح وآمنا به. إذاً ليقبل القوي الضعيف وليقبل الضعيف القوي، واليهود يقبلون الأمم والأمم يقبلون اليهود.

آية (٨): - "^وَأَقُولُ: إِنَّ يَسُوعَ الْمَسِيحَ قَدْ صَارَ خَادِمَ الْخِتَانِ، مِنْ أَجْلِ صِدْقِ اللهِ، حَتَّى يُتَبَّتَ مَوَاعِيدَ الآبَاءِ." خَادِمَ الْخِتَانِ = أي أن المسيح أكمل الناموس ونفذه وإختتن هو نفسه، وهو كان من اليهود الذين يختتوا (هو جاء لخاصته ولكن خاصته لم تقبله) فكيف يُحْتَقَرْ اليهود والمسيح منهم وهو التزم بناموسهم. مِنْ أَجْلِ صِدْقِ اللهِ = الله أعطي وعداً لإبراهيم وكان مجيء المسيح ليكمل هذا الوعد، وليحمل الغضب عن الساقطين الذين خانوا العهد من أولاد إبراهيم. في هذه الآية نري المسيح يقبل اليهود وفي الآيات القادمة نجده يقبل الأمم، إذاً إن كان المسيح قبل اليهود والأمم، وصار الجميع في المسيح فليقبل كل واحد الآخر.

آية (٩):- "أُوَأَمًا الأُمَمُ فَمَجَّدُوا اللهَ مِنْ أَجْلِ الرَّحْمَةِ، كَمَا هُوَ مَكْتُوبٌ:«مِنْ أَجْلِ ذلِكَ سَأَحْمَدُكَ فِي الأُمَمِ وَأُرَتِّلُ لاسْمكَ»"

هنا نري الله يقبل الأمم. وَأَمَّا الأُمَمُ فَمَجَّدُوا الله = بإيمانهم بالمسيح. هم مجدوه من أجل مراحمه لهم إذ قبلهم = مِنْ أَجْلِ الرَّحْمَةِ = وهذا أيضاً سبق وأشار إليه سفر المزامير (١٨: ٤٩) فهذا المزمور نبوة بأن الإنجيل سيكرز

به وسط الأمم وسيسبح الأمم المسيح علي رحمته. سَأَحْمَدُكَ = هنا المسيح كرأس لكنيسته يتكلم باسم كنيسته من الأمم ويوجه شعبه لتسبيح وشكر الآب.

### آية (١٠):- "' وَيَقُولُ أَيْضًا: «تَهَلَّلُوا أَيُّهَا الْأُمَمُ مَعَ شَعْبِهِ»"

كان اليهود لا يسمحون للأمم أن يشتركوا معهم في أعيادهم، ولكنهم بالمسيح صار الكل شركاء في آلام وفرح الكنيسة، صاروا شركاء تسبيح لله (تث٤٣:٣٢)

آية (١١):- "' 'وَأَيْضًا: «سَبِّحُوا الرَّبَّ يَا جَمِيعَ الأُمَمِ، وَامْدَحُوهُ يَا جَمِيعَ الشُّعُوبِ» "

هذه من (مز ١:١١). لقد سبح الأمم آلهتهم زماناً والآن يسبحون الله.

آية (١٢):- "<sup>١١</sup> وَأَيْضًا يَقُولُ إِشْنَعْيَاءُ: «سَنَيَكُونُ أَصْلُ يَستَى وَالْقَائِمُ لِيَسنُودَ عَلَى الأُمَمِ، عَلَيْهِ سَنَيَكُونُ رَجَاءُ الأُمَمِ»."

هذه من (إش ١:١). ونبوة إشعياء معناها أن يسي سيكون مثل الأصل الذي يتفرع منه نسل جديد، والمسيح الذي سيجيء من هذا الأصل سيؤمن به الأمم. والآيات من (أش ١١:١،،١) (سبعينية).

آية (١٣): - " وَلْيَمُلْأُكُمْ إِلَهُ الرَّجَاءِ كُلَّ سُرُورٍ وَسَلَامٍ فِي الإِيمَانِ، لِتَزْدَادُوا فِي الرَّجَاءِ بِقُوَةِ الرُّوحِ الْقُدُسِ." في الآيات السابقة (٨-١٢) رأينا الله يقبل اليهود والأمم، الله قبلهما كليهما، فعليهما إذا أن يقبلوا بعضهما البعض ويعيشوا في محبة وإذا إمتلأ الجميع محبة سيمتلئ الجميع من الروح القدس الذي سيملأ الجميع فرح ورجاء.

آية (١٤):- " أَ وَأَنَا نَفْسِي أَيْضًا مُتَيَقِّنٌ مِنْ جِهَتِكُمْ، يَاإِخْوَتِي، أَنَّكُمْ أَنْتُمْ مَشْحُونُونَ صَلاَحًا، وَمَمْلُووُونَ كُلَّ عِلْمٍ، قَادِرُونَ أَنْ يُنْذِرَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا. "

نلاحظ رقته في الحديث هنا بعد ان سبق وأنبهم وذلك ليشجعهم ويصفهم هنا بأنهم مَشْحُونُونَ صَلاَحًا بعد أن قال عن الأمم أنهم مملؤون من كل إثم (رو ٢٩:١-٣١) ولكن النعمة تغير من حال إلى حال. وبالرغم من أنه سمع عنهم فقط نجده يقول أنه متيقن، "فالمحبة تصدق كل شيء" (١كو ٧:١٣). ونسب لهم موهبة الكلام والوعظ قادرُونَ أَنْ يُنْذِرَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا.

آية (١٥): - " وَلَكِنْ بِأَكْثَرِ جَسَارَةٍ كَتَبْتُ إِلَيْكُمْ جُزْئِيًّا أَيُّهَا الْإِخْوَةُ، كَمُذَكِّرٍ لَكُمْ، بِسَبَبِ النَّعْمَةِ الَّتِي وُهِبَتْ لِي مَنَ اللهِ،"

بِأَكْثَرِ جَسَارَةٍ = هذه نابعة من شدة الغيرة والمحبة لهم. جُزْئِيًّا = ترجمتها في بعض الأجزاء من الرسالة، أي أنه كان متجاسراً عليهم في بعض أجزاء الرسالة (خصوصاً الإصحاحات ١-٣) كَمُذَكِّرٍ لَكُمْ = لاحظ تواضع

الرسول فهو يقول لهم أنتم تعرفون كل ما كتبته، إنما كتبته لأذكركم ونحن للآن وبعد ٢٠٠٠ سنة نحاول أن نفهم هذه الرسالة.

آية (١٦):- " ' حَتَّى أَكُونَ خَادِمًا لِيَسُوعَ الْمَسِيحِ لأَجْلِ الأُمَمِ، مُبَاشِرًا لإِنْجِيلِ اللهِ كَكَاهِنِ، لِيَكُونَ قُرْبَانُ الأُمَمِ مَقْبُولاً مُقَدَّسًا بِالرُّوحِ الْقُدُس."

هي إمتداد لآية ١٥ فالنعمة التي وهبها الله له، وهبها له لكي يخدم الأمم = ١ حَتَّى أَكُونَ خَادِمًا لِيَسنُوعَ الْمَسيحِ لأَجْلِ الأُمَمِ ، كَكَاهِنٍ = بولس كاهن مُنِحَ سر الكهنوت بوضع الأيدي بعد أن إختاره الله هو وبرنابا (أع١٣: ٢) وهو إستغل فكرة أنه كاهن، والكاهن عمله أن يقدم ذبائح (دموية في العهد القديم ، وإفخارستية في العهد الجديد) وقال أنه يقدم الأمم ذبائح حية بسكين عقلية (العبادة العقلية).

الصورة التى يرسمها بولس الرسول هنا أنه يقدم الأمم ذبيحة بكلمة الله التي هي سيف ذي حدين (عب١٢:٤) تعمل عملها في الإنسان وتحوله لذبيحة حية مقدسة مقبولة لدي الله . لذلك يُصوَّر بولس الرسول في الغرب وهو ممسكاً في يده سيف الذي هو سيف الكلمة، يقدم الأمم به ذبيحة ليصيروا مقبولين كقربان يقدمه الرسول مَقْبُولاً بالرُّوحِ الْقُدُسِ = أي ليس فقط إيمانهم بل بسلوكهم بالروح.

الآيات (١٧-١٨):- "١٧فَلِي افْتِخَارٌ فِي الْمَسِيحِ يَسُوعَ مِنْ جِهَةِ مَا لِلهِ. ١٨أَنِّي لاَ أَجْسُرُ أَنْ أَتَكَلَّمَ عَنْ شَيْءٍ مَا لَهْ يَفْعُلُهُ الْمَسِيحُ بِوَاسِطَتِي لاَّجْلِ إِطَاعَةِ الأُمَمِ، بالْقَوْلِ وَالْفِعْلِ،"

فَلِي افْتِخَارٌ فِي الْمَسِيحِ = بولس يفتخر بكهنوته وخدمته التي أعطاها له الله، ولا يفتخر بنفسه، وعمله الذي يفتخر به هو كهنوته وكرازته وأن الله إئتمنه على هذه الخدمة واعتبر هذا كرامة له أنه يعمل عند الله.

قصة: ذهب كاهن حديث لأبيه الروحي يتحدث في ندم عن تركه عمله الذي في العالم إذ كان عمله مهماً، فقال له أبوه الروحي: "ماذا تركت لقد تركت نفاية، وأخذت مجد خدمة المذبح وحمل جسد المسيح بين يديك" بولس هنا لا ينظر للإهانات التي توجه له الآن بل ينظر في إيمان ورجاء للمجد المعد له. وقوله في المسيح يشير لأن المسيح وحده هو الكاهن الحقيقي وليس كهنوت سوي في المسيح. ولا يوجد راعي سوى في المسيح ولأجل المسيح، يسوع هو الكاهن الأعظم الحقيقي ونحن الكهنة لنا إلا أدوات في يده. مِنْ جِهَةٍ مَا لِلهِ = العمل والكرازة والخدمة وخلاص النفوس، كل هذا هو عمل الله، والله أيد البشارة والكرازة.

آية (١٩):- "' الْفُقَةِ آيَاتِ وَعَجَائِبَ، بِقُوَّةِ رُوحِ اللهِ. حَتَّى إِنِّي مِنْ أُورُشَلِيمَ وَمَا حَوْلَهَا إِلَى إِللَّيرِيكُونَ، قَدْ أَكْمَلْتُ التَّبْشِيرَ بإنْجيل الْمَسِيح."

بِقُوَّةِ رُوحِ اللهِ = هذه التي جعلت الكرازة فعالة . إللَّيرِيكُونَ = إقليم واقع شرق بحر الإدرياتيك غالباً بلغاريا. هو يشرح ويقدم لهم خدمته ليصلوا عنه. ونلاحظ أن الله أيده ودعمه بواسطة عمل معجزات أيضاً.

آية (٢٠): - "' وَلَكِنْ كُنْتُ مُحْتَرِصًا أَنْ أُبَشِّرَ هَكَذَا: لَيْسَ حَيْثُ سُمِّيَ الْمَسِيحُ، لِئَلاَ أَبْنِيَ عَلَى أَسَاسٍ لآخَرَ." هو لا يطلب الشهرة أو المجد أو الخدمة السهلة. بل هو يتمني أن يكون أداة في يد الله لتصل كلمة الكرازة لكل العالم الوثني الذي لم يصل إليهم أحد قبله. هو لا يريد أن يتعدي حقوق الآخرين ويسلب إستحقاقاتهم وأتعابهم. وبناء على هذه الآية فبطرس إذاً لم يكن موجوداً في روما، ولا هو أسس كنيسة روما.

#### آية (٢١): - "٢١بَلْ كَمَا هُوَ مَكْتُوبٌ: «الَّذِينَ لَمْ يُخْبَرُوا بِهِ سَيُبْصِرُونَ، وَالَّذِينَ لَمْ يَسْمَعُوا سَيَفْهَمُونَ»."

أنني أبشر بالإنجيل وسط الأمميين وعابدي الأوثان ليصل الإنجيل لكل إنسان وتتحقق نبوة إشعياء (إش ١٥:٥٢) لذلك فأنا أبحث عن المكان الذي لم يبشر فيه بإسم المسيح لأذهب له.

### آية (٢٢):- " ٢ لِذلِكَ كُنْتُ أُعَاقُ الْمِرَارَ الْكَثِيرَةَ عَنِ الْمَحِيءِ إِلَيْكُمْ."

هنا يعبِّر لهم الرسول عن اشتياقه للذهاب إليهم في روما. ولكن الله كان يكلفه بالكرازة في أماكن أكثر احتياجاً للكلمة من روما. فالعناية الإلهية تتحكم في أمور الخدمة والكرازة. فالله يعرف من هو الأكثر إحتياجاً. الله كان يعرف أن في روما أناساً يعرفون المسيح، لكن هناك أماكن كثيرة مازالت لم تسمع عن المسيح.

### آية (٢٣):- "<sup>٢٢</sup> وَأَمَّا الآنَ فَإِذْ لَيْسَ لِي مَكَانٌ بَعْدُ فِي هذِهِ الأَقَالِيمِ، وَلِي اشْتِيَاقٌ إِلَى الْمَجِيءِ إِلَيْكُمْ مُنْذُ سِنِينَ كَثِيرَةِ،"

كان الرسول يتكلم من اليونان، و يري أنه بشر في معظم أقاليمها، وله إشتياق الآن أن يذهب إلى روما عاصمة العالم الوثتي آنذاك.

### آية (٢٤):- "' َ فَعِنْدَمَا أَذْهَبُ إِلَى اسْبَانِيَا آتِي إِلَيْكُمْ. لأَنِّي أَرْجُو أَنْ أَرَاكُمْ فِي مُرُورِي وَتُشْيَعُونِي إِلَى هُنَاكَ، إِنْ تَمَلاَّءْتُ أَوَّلاً مِنْكُمْ جُزْئِيًّا. "

فَعِنْدَمَا أَذْهَبُ إِلَى اسْبَانِيا = كانت نيران الكرازة تاتهب في داخله ويريد أن يخدم الإنجيل في كل العالم. تَمَلاَعْتُ = هي كلمة تقال من الأب والأم لأولادهما وتعبر عن شدة المحبة وتعني أريد أن أملاً عيني منكم وتعني أنني سأستمتع بلقائكم. جُزْنِيًا = تعني أنه مهما أقام في وسطهم فإنه لا يمكن أن تشبع نفسه من رؤيتهم، ومهما نظر لهم فإن شبعه سيكون جزئياً.

#### آية (٢٥): - " ' وَلِكِنِ الآنَ أَنَا ذَاهِبٌ إِلَى أُورُ شَلِيمَ لأَخْدِمَ الْقِدِّيسِينَ، "

لأَخْدِمَ الْقِدِّيسِينَ = لم يقل لأعطيهم ، فما يفعله هو خدمة، وهو بهذا يعتذر عن أنه لم يأتي إلى روما بسبب إنشغاله بخدمة فقراء أورشليم الذين سُلِبَتْ أموالهم هناك (عب ٣٤:١٠) . فليس غريباً أن يكون هناك فقراء في

أورشليم. وربما نشأ هذا عن مجاعة حدثت أيام كلوديوس قيصر (أع١١٠١-٣٠). وهذه المجاعة أثرت خصوصاً على إسرائيل.

آية (٢٦): - " الأَنَّ أَهْلَ مَكِدُونِيَّةً وَأَخَائِيةً اسْتَحْسَنُوا أَنْ يَصْنَعُوا تَوْزِيعًا لِفُقَرَاءِ الْقِدِيسِينَ الَّذِينَ فِي أُورُشِلِيمَ. " اسْتَحْسَنُوا = أي فعلوا هذا بدون ضغط. يَصْنَعُوا تَوْزِيعًا = شركة القديسين. وأليس غريباً أن يكون القديسين فقراء، حقاً كثيراً ما يغضب العالم عمن يرضي عنهم الله. وكان بولس سوف يحمل هذه الهبات والعطايا إلى أورشليم. ولكنه هو هنا لا يدعوهم للعطاء من أجل أورشليم، وإلا لكان قد ذهب إلى روما أولاً. لكن الرسول يقصد أن يشرح لأهل روما مفهوم الجسد الواحد بين اليهود والأمم. فأهل مكدونية وأخائية (إقليمين يكونان معاً اليونان) وهم من الأمم يشتركون مع أهل أورشليم وهم يهود أصلاً وذلك ليتعلم أهل روما أمماً ويهود أن يتعايشوا بمحبة فهم الآن جسد واحد.

آية (٢٧):- "<sup>٢٧</sup>اسْتَحْسَنُوا ذلِكَ، وَإِنَّهُمْ لَهُمْ مَدْيُونُونَ! لأَنَّهُ إِنْ كَانَ الأُمَمُ قَدِ اشْتَرَكُوا فِي رُوحِيَّاتِهِمْ، يَجِبُ عَلَيْهِمْ أَنْ يَخْدِمُوهُمْ فِي الْجَسَدِيَّاتِ أَيْضًا."

استتحسننوا = بحريتهم وليس من رجاء لبولس لهم ولا بإيحاء منه. هذا فضل منهم، ومن ناحية أخري فإن أهل مكدونية مديونون لأهل أورشليم الذين هم يهود أصلاً، فمن اليهود خرج المسيح والأنبياء والكتب المقدسة والتلاميذ والرسل، وانحدرت النعمة لكل العالم وللأمم. لذا صار واجباً علي الأمم أن يشتركوا في إحتياجات أورشليم المادية لأنهم نالوا من خيرات أورشليم الروحية.

# آية (٢٨): - " ( فَمَتَى أَكْمَلْتُ ذلِكَ، وَخَتَمْتُ لَهُمْ هذَا الثَّمَرَ، فَسَأَمْضِي مَارًا بِكُمْ إِلَى اسْبَائِيَا. خَتَمْتُ النَّمَرُ : -

- ١. أنهيت وأكملت لهم هذه الخدمة.
- الرسول كان سيختم على وثيقة أمام شهود لأهل أورشليم بأنه سلمهم هذه الأموال، حتى لا يتشكك أحد في نزاهته. ويكون بعد ذلك قد أتم مسئوليته.

هذًا الثَّمَرَ = هذه العطايا هي ثمار إيمان الأمم. هي إحدى ثمار برَّهُمْ الذي بالإيمان، ثمار محبتهم التي نالوها بالروح القدس. اسْبَانِيا = بولس شعلة نشاط يريد أن يوصل الرسالة لكل العالم.

### آية (٢٩):- "٢٩)أنَا أَعْلَمُ أَنِّي إِذَا جِئْتُ إِلَيْكُمْ، سَأَجِيءُ فِي مِلْءِ بَرَكَةِ إِنْجِيلِ الْمَسِيحِ. "

بَرَكَةِ الإِنْجِيلِ = كلمة بركة تشير لعطايا الله الحلوة للمؤمن وهي تشمل: -

\* التعرف علي شخص المسيح= فالإنجيل هو كلمة الله، والمسيح هو كلمة الله، فحينما نسمع كلمة الله المكتوبة في الإنجيل ونقرأها نكتشف شخص المسيح فنعرفه ونحبه وتملأ محبته القلب فيمتلئ القلب فرحاً عجيباً. ومن يحبه يحفظ وصيته ويسلك في الفضيلة، ويسكن عنده الآب والابن (يو ٢٣:١٤).

- \* انفتاح الذهن = لفهم كلام الإنجيل، لأن المكتوب مكتوب بالروح، ولا يكشف معني المكتوب بالروح إلا ذهن مفتوح بالروح القدس (لو ٤٥:٢٤) وحينما يصرخ الشماس عند قراءة الإنجيل "بركاته تكون مع جميعنا آمين" فهو صراخ أن ينسكب الروح فنفهم وندرك قوة الفداء والخلاص والتبني والمصالحة، وحب الله، فالإنجيل يحمل رسالة الخلاص. ومن يفهم يرتفع إيمانه ويتشدد رجاءه وتتقوي عزيمته علي مواجهة صعاب العالم.
- \* فاعلية الكلمة = الكتاب المقدس هو مرآة تكشف عيوبنا وخطايانا، وكلمة الله كسيف ذي حدين بها نولد من جديد (عب٤: ١٢ + ١بط١: ٢٣) والمعني أن لها قوة علي بتر محبة الخطية داخل القلب فنكون كمن ولد من جديد بطبيعة جديدة. وهذه هي أهمية المداومة علي قراءة الكتاب المقدس. فالكلمة تحمل قوة الروح والحياة (يو ٢٣:٦). هي تتفاعل مع الإنسان وتحرك ضميره فيكشف عيوبه وتبدأ الدينونة الذاتية، ويبدأ الروح القدس في التبكيت، ويذهب الإنسان ليعترف، الكلمة يكون لها سلطان علي النفس وتسود بقوتها وقداستها فيتغير الذهن ويتجدد ، ويتغير شكل الإنسان إلى صورة المسيح ليتوافق مع الحياة المدعو إليها.

وبولس يؤكد لأهل رومية أنه حينما يأتي إليهم سينالوا جميعاً ملء بركة الإنجيل وينمو الجميع في الإيمان والفضيلة، وهذا يتفق مع ما قاله في (رو ١:١) لكي أمنحكم هبة روحية لثباتكم".

آية (٣٠): - "' "فَأَطْلُبُ إِلَيْكُمْ أَيُّهَا الْإِخْوَةُ، بِرَبِّنَا يَسُوعَ الْمَسِيحِ، وَبِمَحَبَّةِ الرُّوحِ، أَنْ تُجَاهِدُوا مَعِي فِي الصَّلَوَاتِ مِنْ أَجْلِي إِلَى اللهِ،"

مَحَبَّةِ الرُّوحِ = المحبة التي أثمرها الروح القدس في نفوسكم. أَنْ تُجَاهِدُوا مَعِي فِي الصَّلُواتِ = الصلوات المتبادلة هي دليل المحبة. والمحبة دليل عمل الروح لذلك نحن نؤمن بالشفاعة، هم يصلون عنا ونحن نصلي عنهم. ولاحظ أن الرسول يصلي عنهم (١: ٩ ، ١٠+ ١٠: ٣٣). وهنا يطلب صلواتهم . بِرَبِّنَا يَسُوعَ الْمَسِيحِ الْطلب منكم بإسم المسيح. ولاحظ أن الرسول يعتبر أن الصلاة هي جهاد روحي= أَنْ تُجَاهِدُوا. والصلاة بعضنا لبعض هي ما يسمى الشفاعة التوسلية.

آية (٣١):- " "لِكَيْ أُنْقَذَ مِنَ الَّذِينَ هُمْ غَيْرُ مُؤْمِنِينَ فِي الْيَهُودِيَّةِ، وَلِكَيْ تَكُونَ خِدْمَتِي لِأَجْلِ أُورُشَلِيمَ مَقْبُولَـةً عنْدَ الْقَدِّيسِينَ، "

لِكَيْ أَنْقَدُ = فالروح القدس أعلن له، ما سيحدث له في أورشليم وكانت زيارته هذه لأورشليم هي الزيارة الأخيرة حيث ألقوا القبض عليه فهو كان شاعراً بكل المخاطر المقدم عليها. لذلك طلب الصلاة لأجله. لِكَيْ تَكُونَ حِيث ألقوا القبض عليه فهو كان شاعراً بكل المخاطر المقدم عليها. لذلك طلب الصلاة لأجله. لِكَيْ تَكُونَ حِيث ألقوا القبض عليه أورشليم الذين هم يهود أصلاً بسبب تحرره من الناموس.

آية (٣٢): - "<sup>٢٣</sup>حَتَّى أَجِيءَ إِلَيْكُمْ بِفَرَحٍ بِإِرَادَةِ اللهِ، وَأَسْتَرِيحَ مَعَكُمْ. " سيذهب إليهم في روما فرحاً إذا قبلوا خدمته في أورشليم.

آية (٣٣):- "" إِلهُ السَّلاَمِ مَعَكُمْ أَجْمَعِينَ. آمِينَ."

كما طلب منهم أن يصلوا لأجله، هاهو يصلي لأجلهم ليكون بينهم سلام. كما يصلي الكاهن قائلاً إيريني باسي (السلام لكم) ويرد الشعب ولروحك أيضاً (كيطو بنيفماتي سو).

عودة للحدول

### الإصحاح السادس عشر

هذا الإصحاح به أسماء كثيرة يرسل لهم الرسول السلام أو يرسل منهم السلام لأهل روما. هذا الإصحاح يبدو كحامل أيقونات، كلهم قديسين أطلق عليهم الرسول ألقاب حلوة (أحباء/ أنسباء/ عاملون معنا في الرب/ التاعبة في الرب) لكل شخص لقب محفور في قلب الرسول (لاحظ أهمية تشجيع الناس ومدحهم في إجتذابهم للكنيسة). ويمكن تشبيه هذه الصورة بلوحة الشرف في المدارس التي يوضع فيها صور وأسماء المتفوقين من الطلبة. فهؤلاء القديسين بحياتهم المملوءة نعمة ، أثبتوا أن ما علم به بولس الرسول في الرسالة ليس مجرد معلومات نظرية ، بل هي حياة يمكن أن يعيشها كل إنسان، بدليل أن هؤلاء القديسين عاشوها. هذا لتشجيع الناس في كل الأجيال أن المسيحية عقيدة تعاش وليست نظريات. بل أن النعمة التي حدثنا عنها تحول البشر إلى قديسين.

هذا الإصحاح هو صورة حية ومبهجة وفعّالة عن الحياة المسيحية في العصر الرسولي. في الإصحاحات السابقة ظهر بولس كرجل مقتدر في المحبة، فهذه السلامات تظهر محبته للجميع. وكثيراً ما نشعر أن الرسول سينهي رسالته بقوله آمين (١٥:٣٣+ ١٦ : ٢٠ ، ٢٤) لكنه يعود ليكمل حديثه كأنه لا يود من محبته أن ينهي الحديث معهم.

الآيات (١-٥٠):- " أُوصِي إِلَيْكُمْ بِأُخْتِنَا فِيبِي، الَّتِي هِيَ خَادِمَةُ الْكَنِيسَةِ الَّتِي فِي كَنْخَرِيَا، 'كَيْ تَقْبَلُوهَا فِي الرَّبِّ كَمَا يَحِقُ لِلْقِدِّيسِينَ، وَتَقُومُوا لَهَا فِي أَيِّ شَيْءٍ احْتَاجَتْهُ مِنْكُمْ، لأَنَّهَا صَارَتْ مُسَاعِدَةً لِكَثِيرِينَ وَلِي أَنَا أَيْضًا.

"سَلَّمُوا عَلَى بِرِيسنكِلاً وَأَكِيلاَ الْعَامِلَيْنِ مَعِي فِي الْمَسِيحِ يَسُوعَ، 'اللَّذَيْنِ وَضَعَا عُتُقَيْهِمَا مِنْ أَجْلِ حَيَاتِي، اللَّذَيْنِ اَسْتُ أَنْ وَحُدِي أَشْكُرُهُمَا بَلْ أَيْضًا جَمِيعُ كَتَائِسِ الْأُمَمِ، "وَعَلَى الْكَنِيسَةِ الَّتِي فِي بَيْتِهِمَا. سَلَّمُوا عَلَى أَبَيْنِتُوسَ حَبِيبِي، اللَّهُ الذِي هُوَ بَاكُورَةُ أَخَائِيةَ لِلْمَسِيحِ. اسَلَّمُوا عَلَى مَرْيَمَ التِّي تَعِبَتْ لأَجْلِنَا كَثِيرًا. اسَلِّمُوا عَلَى أَوْرُبَانُوسَ وَيُونِيَاسَ نَسِيبِي، الْمُأْسُورَيْنِ مَعِي، اللَّذَيْنِ هُمَا مَشْهُورَانِ بَيْنَ الرُسُلِ، وَقَدْ كَانَا فِي الْمَسِيحِ قَبْلِي. اسْلَمُوا عَلَى أَوْرُبَانُوسَ الْعَامِلِ مَعْنَا فِي الْمَسِيحِ، وَعَلَى إسْتَاخِيسَ حَبِيبِي. المَلِّمُوا عَلَى أَبْلِيسَ الْمُرْبِي فِي الرَّبِّ. اسْلَمُوا عَلَى أَيْلِيسَ الْمُرْبِي فِي الْمَسِيحِ، وَعَلَى إِسْتَاخِيسَ حَبِيبِي. المَلْمُوا عَلَى أَيْلِيسَ الْمُرَبِّي فِي الْمَسِيحِ. سَلِّمُوا عَلَى الدِّينَ هُمْ مِنْ أَهْلِ أَرِسْتُوبُولُوسَ. السَلِّمُوا عَلَى هِيرُودِيُونَ نَسِيبِي. سَلِّمُوا عَلَى النَّيْنِينَ فِي المُسْتِي. سَلِّمُوا عَلَى الْرَبِّ. اسْلَمُوا عَلَى الْمُنْتِي فِي الْمَسِيحِ. سَلِّمُوا عَلَى النَّذِينَ هُمْ مِنْ أَهْلِ أَرِسْتُوبُولُوسَ. السَلِّمُوا عَلَى الرَّبِّ. اسْلَمُوا عَلَى الْمُنْ عَيْنِ الْمُسْتِي. اللَّهِ الرَّبِّ. اسْلَمُوا عَلَى الْمُنْ عَلَى الْمُعْلِيقِينَ فِي الرَّبِّ. اسْلَمُوا عَلَى الرَّبِ اللَّيْبَ مَعْهُمْ اللَّيْ عَنْ الْمُؤْتِي فِي الرَّبِّ الْمَلْمُولُ عَلَى رُوفُسَ الْمُخْتَارِ فِي الرَّبِّ، وَعَلَى أُمِّي الْمُنَاسَ، وَعَلَى أَلْمُوا عَلَى رُوفُسَ الْمُخْتَارِ فِي الرَّبِّ، وَعَلَى أُمْوا عَلَى فِيلُولُوغُسَ عَلَى أَمْدِ أَمْ اللَّهُ عَلَى أُولِي الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتُولِ فَي الرَّبِ الْمُؤْتُ الْمُؤْتُ الْمُؤْتُولُ وَلَى الْمُؤْتِ الْمُؤْتُ الْمُؤْتُ الْمُؤْتُ الْمُؤْتُ الْمُؤْتُ الْمُؤْتُ الْمُوا عَلَى فَيْلُولُونُ الْمُؤْتُ الْمُؤْتُولُ الْمُؤْتُ الْمُؤْتُ الْمُؤْتُ الْمُؤْتُ الْمُؤْتُ الْمُؤْتُ الْمُؤْتُ الْمُؤْتُ الْمُؤْتُ ال

فِيبِي = هي التي حملت الرسالة إلى رومية من كورنثوس، لذلك يقدمها بولس لهم ليقبلوها حسناً. تَقْبَلُوهَا فِي الرّبّ = أي كأنها قادمة باسم المسيح الذين هم فيه وهي فيه أيضاً. وهو يوصيهم بغيبي مع أنه لم يكن يخدمهم خدمة مباشرة ولكنها دالة ورباطات المحبة التي يشعر بها، فهو بمحبته الكبيرة لهم شعر أنه ليس غريباً عنهم بل صاحب دالة

عليهم. وكما يهبهم حبه يطلب حبهم، هو واثق أنه كما يحبهم فهم أيضاً يحبونه. وقد تكون فيبي من أصل وثني لأن فيبوس إسم آلهة وثنية. ويبدو أن فيبي كانت غنية وذات مركز اجتماعي مرموق. وقد تكون مصالحها إستدعت وجودها في روما فهي تبحر لأجل التجارة، وفي رحلتها هذه حملت معها رسالة بولس الرسول إلى رومية. وقد أقيمت كشماسة للكنيسة التي في كنخريا (ميناء يبعد ٩ميل شرق كورنثوس). وكان لها خدمتها الفعالة في الكنيسة. والرسول دعاها أخته، وهي أخته في المسيح. وهو يوصى مسيحيي روما بها وهي في غربتها. وكانت خدمتها التوزيع والضيافة وخدمة مرضى وغرباء. وربما كان المؤمنون يجتمعون في بيتها في كنخريا نظراً للإضطهاد في كورنثوس (أع١٢:١٨). كما كان أهل فيلبي يجتمعون خارج المدينة عند نهر (أع١٣:١٦). وبولس نراه هنا يعترف بجميلها. فالإعتراف بالجميل أقل شئ لرد الجميل. كَمَا يَحِقُّ لِلْقِدِّيسِينَ = أن تنال إستحقاق القديسين. بِرِيسْكِلاً وَأَكِيلاً = (أع١٨: ٢ ، ١٨ ، ٢٦ + ١كو ١٩:١٦ + ٢تى ١٩:٤). هما يهوديان صانعي خيام، من نفس مهنة بولس فأقاما معاً. تركا روما كأمر كلوديوس قيصر سنة ٤٩م. الذي طرد جميع اليهود من روما لكنهم عادوا ثانية. وكانا تاجرين غنيين وتقيين. ويبدو أن الزوجة كانت أكثر غيرة فذكرها الرسول أولاً. التقى بهما الرسول الأول مرة في كورنثوس وبقى معهما ١٨شهراً، وذهب معهما إلى أفسس، ثم رجعا هما إلى روما. وأينما وجدا فتحا بيتهما كنيسة للعبادة ولخدمة الغرباء (هل يمكن أن يكون بيت كل منا كنيسة أي بيت صلاة وتسبيح). وهما عَرَّضا حياتهما للخطر الأجل بولس (أع١١٨--١١+١١ : ٣١ ، ٣١) وخبآ الرسول (أع١٨ : ١٢ ، ١٧). لذلك يقدم لهما الشكر. وهما اللذان بشرا أبلوس. أَبِيْنِتُوسَ = كلمة يونانية تعني مستحق للمديح، أول من قبل الإيمان في آسيا الصغرى على يد الرسول. وقد يكون من بيت إستفاناس (١كو ١٥:١٦) ويدعوه حبيبي، وهي دعوة لرد الحب بالحب فيخدم الكنيسة بلا توقف. مَرْيَمَ = يبدو أن خدمتها كانت الضيافة في بيتها. فالمرأة وإن كانت لا تخدم خدمة الكلمة إلا أنها قادرة على جذب كثيرين. أُنْدَرُونِكُوسَ وَيُونِيَاسَ = هما يهوديان قد يَمُتَّانْ بصلة قرابة للرسول أو قال نسيبيَّ لأنهما يهوديان مثله. إحتملا السجن معهُ في وقت غير معروف. يعتز بهما لأنهما عرفا المسيح قبله. ولهما دورهما الهام في الخدمة حتى صارا مشهورين بين الرسل بسبب خدمتهما. وكلمة رسل تعنى أنهما كانا رسولين مشهورين وسط الرسل، فكان هناك رسل كثيرون يبشرون بالإنجيل وهم غير الرسل الإثنى عشر وقيل أنهما من السبعين رسولاً. رُوفُسَ = يقال إنه ابن سمعان القيرواني الذي حمل الصليب مع المسيح (مر ٢١:١٥). وقد شهد لأم روفس أنها في محبتها للرسول وخدمتها له صارت كأما له. ومرقس يذكره كشخصية معروفة في روما.

#### آية (١٦):- " 'اسَلِّمُوا بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضِ بِقُبْلَةٍ مُقَدَّسَةٍ. كَنَائِسُ الْمَسِيحِ تُسَلِّمُ عَلَيْكُمْ."

سَلِّمُوا = "أسباذيستا" أي قبلوا. والكنيسة أخذت بتعليم بولس الرسول في قداساتها. وهي إعلان حالة شركة بالروح تحتم الصفح الكامل، هي عهد سلام في حضرة الله. وبعد أن عدد الرسول بعض الأسماء نجده يُعلن حب الكنيسة كلها بعضها لبعض. فالكنيسة في كل مكان تشعر أنها جسد واحد. والقبلة في الكنيسة بين الرجال والرجال وبين النساء والنساء قطعاً. (١كو ٢٠:١٦+ ١تس١٦٠٠ ابط٥:١٤). والقبلة المقدسة ليست قبلة شهوانية ولا هي قبلة خائنة كقبلة يهوذا.

#### ملحوظات:

- ١. بولس عرف هؤلاء غالباً أثناء طردهم من روما على يد كلوديوس قيصر، إذ ذهبوا لليونان لكنهم عادوا إلى روما ثانبة.
- ٢. لا نجد في هذه الأسماء إسم بطرس مما يشكك في وجوده في روما ، ومع أن بولس يعترف أنه من الأعمدة
   (غل ٩:٢) فلماذا لا يذكر إسمه؟!

الآيات (١٧- ٠٠): - " أَوْأَطُلُبُ إِنْ يُكُمْ أَيُهَا الْإِخْوَةُ أَنْ تُلاَحِظُوا الَّذِينَ يَصْنَعُونَ الشَّقَاقَاتِ وَالْعَثْراتِ، خِلاَفًا اللَّعْلِيمِ اللَّيْوِ الَّذِي تَعَلَّمٰتُمُوهُ، وَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ. ^ الأَنْ مِثْلَ هَوْلاءِ لاَ يَحْدِمُونَ رَبِّنَا يَسُوعَ الْمَسِيحِ بَلْ بُطُونَهُمْ. وَإِلْكُلاَمِ الطَّيْبِ وَاللَّقُوالِ الْحَسَنَةِ يَخْدَعُونَ قُلُوبَ السُلَمَاءِ. أَلاَئِنَ طَاعَتُكُمْ ذَاعَتُ إِلَى الْجَمِيعِ، فَأَفْرَحُ أَنَا بِكُمْ، وَأُرِيدُ أَنْ تَكُونُوا حُكَمَاءَ لِلْفُولِ الْحَسِنَةِ يَخْدَعُونَ قُلُوبَ السُلَمَاءِ. أَلاَئِنَظَانَ تَحْتَ إِلَى الْجَمِيعِ، فَأَفْرَحُ أَنَا بِكُمْ، وَأُرِيدُ أَنْ تَكُونُوا حُكَمَاءَ لِلْفُقُولِ الْحَسِنَةِ وَلِمُعْلَقًا لِللَّعْرِينَ مَعْدَو اللهِ الْفَيْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ اللهِ اللهِ الْمُعْرِيعِ مَعْكُمُ . آمِينَ اللهُ المُعْرَى سَعْدِهِ اللهِ اللهِ اللهُ المُعْرَى الشَقَاقَات والعثولَ اللهِ المُعْرَى الشَقَاقَات والعثولَ . وعلى المنهودين. وهؤلاء جسدانيون يخدمون بطونهم لا المسيح. فالإنشقاق هو سلاح الشيطان. ولكن إذا كان الجسد متحداً معاً فلا وهؤلاء جسدانيون يخدمون بطونهم لا المسيح. فالإنشقاق هو سلاح الشيطان. ولكن إذا كان الجسد متحداً معاً فلا وهؤلاء جسدانيون يخدمون بطونهم أو خلاف. وهؤلاء بالكلام الطيب والأقوال الحسنة (هذه عكس القبلة المقدسة) وبكلماتهم (في ٣٠٤). شقاق = إنقسام أو خلاف. وهؤلاء بالكلام الطيب والأقوال الحسنة (هذه عكس القبلة المقدسة) وبكلماتهم معرفة. ولا عجب فالشيطان يغير صورته لصورة ملاك (٢كو ١٣: ١٣ – ١٠). لذلك يليق بنا أن نكون حُكماء كليدي والحكيم يستطيع أن يميز الأرواح فيكشف مسببي الشقاقات، لذلك وتقهم أن يستخدم الإنسان حكمته لصنع الخير. والحكيم يستطيع أن يميز الأرواح فيكشف مسببي الشقاقات، لذلك طلب السيد المسيح منا أن نكون حكماء كالحيات (مت ١٠: ١٦) وهناك حكمة للشر ، هؤلاء الذين بنكائهم يدبرون طكائد للآخرين.

بُسَطًاءَ لِلشَّرِ = البسيط هو من له نظرة واحدة وهدف واحد. ومعنى بسطاء للشر أي يكون هدفه الوحيد مجد الله ويرى الناس أعماله الخيرة فيمجدوا الله، ويعرض عن الشر ويكرهه فهو لا يريد سوى مجد الله. البسيط للشر يكون طاهراً بلا ميل للشر، ولا يعرف أن يعمل شيئاً ضد الحق. ومن يبحث عن الخير ويبتعد عن الشر فسيفتح له الله عينيه ليكتشف الحق. ومن هو بسيط للشر، قال عنه السيد المسيح أنه سيكون نيراً فالمسيح النور سيسكن فيه وَإِلهُ السَّلامِ الله أصبح في سلام معنا، متحدثاً بالسلام لنا، صانع سلام لنا. يَسَمْحَقُ الشَّيْطَانَ = الآية (٢٠) هي صلاة من الرسول لأجلهم لكي يهبهم الله النعمة الإلهية لخلاصهم من كل تجربة. هو يصلى لإله السلام أن يملاهم رجاءً من جهة الخلاص من هذه الشرور والشقاقات، والرسول لا يصلي لكي يحطم الله أصحاب الشقاقات، بل ليحطم الشيطان العامل فيهم. والله هو الذي يسحق الشيطان وليس بيد إنسان. وهذا ما حدث رمزياً في إنتصار يشوع

ووضعه أقدامه على ملوك كنعان. ولكن من الذي له سلطان على الشيطان [١] الحكماء في الخير [٢] البسطاء للشر [٣] لهم طاعة شه طاعة شه طاعت المسلم وهذه الشروط سبق الرسول وذكرها.

سَرِيعًا = الله له وقته المحدد الذي يتدخل فيه بحكمته ولا نعرفه نحن، فيه يبعد كل أصحاب الشقاقات وينجي كنيسته، هنا النصرة مؤقتة، ولكن في السماء النصرة نهائية. هنا يبدو وكأن المسيح نائم والمركب (الكنيسة) تصارع الأمواج (الحروب ضد الكنيسة). ولكن بكلمة واحدة سريعاً ما يهدأ كل شئ عندما يريد.

نِعْمَةُ رَبِّنًا يَسُوعَ = نعمة ربنا تحفظ الكنيسة من الشقاقات.

الآيات (٢١-٢١):- " ' كَيُسَلِّمُ عَلَيْكُمْ تِيمُوتَاوُسُ الْعَامِلُ مَعِي، وَلُوكِيُوسُ وَيَاسُونُ وَسُوسِيبَاتُرُسُ أَنْسِبَائِي. ' ' أَنَا تَرْتِيُوسُ كَاتِبُ هَذِهِ الرِّسَالَةِ، أُسَلِّمُ عَلَيْكُمْ فِي الرَّبِّ. " كَيُسَلِّمُ عَلَيْكُمْ غَايُسُ مُضَيَّفِي وَمُضَيَّفُ الْكَنِيسَةِ كُلِّهَا. يُسَلِّمُ عَلَيْكُمْ غَايُسُ مُضَيَّفِي وَمُضَيَّفُ الْكَنِيسَةِ كُلِّهَا. يُسَلِّمُ عَلَيْكُمْ أَرَاسِتُسُ خَازِنُ الْمَدِينَةِ، وَكَوَارْبُسُ الأَخُ. ' ' نِعْمَةُ رَبِّنَا يَسُوعَ الْمَسِيح مَعَ جَمِيعِكُمْ. آمِينَ."

هنا يُرسل بولس تحيات من معه لأهل روما. من تِيمُوتَاوُسُ الإبن المحبوب للرسول، إبنه في الإيمان. وشريكه في العمل ورفيقه في كثير من الرحلات. ومن غَايُسُ = مضيف الرسول بل والكنيسة كلها. ربما لأنه حَوَّلَ بيته إلى مركز للعبادة كان يضيف المؤمنين فيه الذين هم غرباء عن كورنثوس. وَلُوكِيُوسُ = لعله لوكيوس القيرواني الذي كان متقدماً ومعروفاً في كنيسة تسالونيكي حيث تألم من كان متقدماً ومعروفاً في كنيسة تسالونيكي حيث تألم من أجل إضافته لبولس (أع١٧ : ٥ ، ٦). سُوسِيبَاتْرُسُ = البيري (أع٢٠:٤) ويسميهم أَنْسِبَائِي = قد يكونوا أقرباءه فعلاً أو يقول هذا لأنهم من اليهود أصلاً.

آية (٢٢): تَرْتِيُوسُ = كان ترتيوس يعمل نساخاً لبولس لأن بولس كان خطه رديئاً لا يمكن قراءته بسهولة لضعف عينيه لذلك يعتذر عن هذا لأهل غلاطية (١١:٦). وترتيوس في محبته بعد أن رأى محبة بولس لأهل رومية إستأذن بولس أن يكتب إسمه ليرُسل هو أيضاً السلام لأهل رومية.

أَراسنتُسُ = كان خازن المدينة، فكان رجلاً عظيماً يشغل مركزاً رئيسياً أو أمين للمال، ولم تمنعه كرامته أن يخدم بولس والكنيسة، وإقترن إسمه بتيموثاوس (أع٢٢:١٩+ ٢تي٢٠:٤). ولم يقلل من قيمة أراستس أن يكون كارزاً بإنجيل المسيح.

الآيات (٢٠-٢٧):- " ' وَلِلْقَادِرِ أَنْ يُتَبَّتُكُمْ، حَسَبَ إِنْجِيلِي وَالْكِرَازَةِ بِيَسُوعَ الْمَسِيحِ، حَسَبَ إِعْلاَنِ السِّرِّ الَّذِي كَانَ مَكْتُومًا فِي الأَزْمِنَةِ الأَزْلِيَّةِ، ' ' وَلَكِنْ ظَهَرَ الآنَ، وَأُعْلِمَ بِهِ جَمِيعُ الأُمَمِ بِالْكُتُبِ النَّبَوِيَّةِ حَسَبَ أَمْرِ الإِلَهِ الأَزْلِيِّ، وَلَكِنْ ظَهَرَ الآنَ، وَأُعْلِمَ بِهِ جَمِيعُ الأُمَمِ بِالْكُتُبِ النَّبَوِيَّةِ حَسَبَ أَمْرِ الإِلَهِ الأَزْلِيِّ، وَلَكِنْ ظَهَرَ الآنَ، وَأُعْلِمَ بِهِ جَمِيعُ الأُمَمِ بِالْكُتُبِ النَّبَوِيَّةِ حَسَبَ أَمْرِ الإِلَهِ الأَزْلِيِّ، فَعُلْمَ الْمَعْرَ الْمُعْرَاقِ الْمَعْرَ الْمَعْرَ الْمَعْرَ الْمُعْرِاقِ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرِيلِ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرِيقِ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرَاقِ اللَّهِ عَلَى الْمُعْرَاقِ الْمُعْرِقِيقِ الْمُعْرَاقِ الْمُعْلَى الْمُعْرَاقِ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرَاقِ الْمُعْمِعُ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرِيقِ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرِقِيقَ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرِعُ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرِيقِ الْمُعْرَاقِ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِقِ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِيقِ الْمُعْرِقِيقِ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقُ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقِ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقِ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْرِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْرِقُ

#### ذكصولوجية الختام:

وَلِلْقَادِرِ = الواو لا تفيد العطف، بل هي نهاية وخاتمة للرسالة. وفي اليونانية أتت والآن. بمعنى ونحن في ختام الرسالة أترككم إلى الله القادر أن يثبتكم.

إِنْجِيلِي = بشارتي المفرحة التي أعلنتها في هذه الرسالة.

وتأتى الآية (٢٧) مكملة لها ويكون المعنى

وَلِلْقَادِرِ أَنْ يُثَبِّتَكُمْ ، ، ، للهِ الْحَكِيمِ وَحْدَهُ ، ، ، لَهُ الْمَجْدُ إِلَى الأَبِدِ. آمِينَ. وهذه الذوكصولوجية (التسبحة) جاءت تحمل صدى ما جاء في الرسالة ككل. إذ عَبَّرَ فيها عن الحاجة إلى الله الذي يهب ليس فقط الإيمان بل يهبنا الثبوت فيه أيضاً.

والسرِّ = هو قبول الأمم لإِطَاعَةِ الإِيمَانِ = وهي نفس العبارة التي إبتدأ بها الرسالة (٥:١) فإنجيل بولس يتلخص في دعوة الأمم لإطاعة الإيمان. ونجد هنا.

[1] إن الله هو الذي يثبتنا في الإيمان. [7] خطة الله من نحونا (سرُّه) أزلية.

[٣] الخطة سبق وتنبأ عنها الأنبياء في العهد القديم. [٤] خطة الله هي طاعة جميع الأمم للإيمان. والآية الأخيرة تفهم حينما تنقسم إلى قسمين:

- 1. كتبت إلى أهل رومية من كورنثوس (هذا جزء مستقل عن الباقي)
  - على يد فيبي خادمة كنيسة كنخريا (أي التي حملتها إلى روما)

لأن الكاتب هو ترتيوس (آية ٢٢).